### البسكاذري

# انسينابكالشيالف

تحقيق



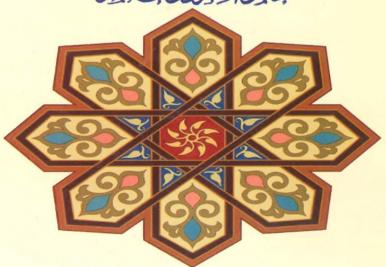

الجزء الثامن



#### يَحَقِينَ وَفَهُ سَهُ: مَحَمُود الفَردُوسُ العَظمُ

## البسكاذري اندينا الميناني المنظمة المنافقة المن

الجزء الشامن قرر بيشش قرر بيشش

بنوالمطلب بن عبد مناف ، بنو نوف ل بن عبد مناف بنوعب ربن تُضيّ ، بنوعب دالعُزّى بن تُضيّ ، بنو زهرة بن كلاب، بنوت يم بن مرّة ، بنومخزوم

لنَّالِمِن وَالْزَمِنِ وَالْمُسْدِرِينِ موْسَسِمة عِلْمِينَة ثِمِنَ الْمِنَّة أَمِنْسَتْ عام ١٩٣٩ بِمِثْق

بىغىدھا بخىڭ ئىزىكىكا قاللاتىكا، قاللەتھىكىنىڭ

3577177

دمشيق ـ شارع المتنبي

طبع بتاریخ شهر آذار ۲۰۰۰

#### المقدمة

لقد انتهى نسب بني هاشم بن عبد مناف وبني عبد شمس بن عبدمناف، وبدأ البلاذري رحمه الله بنسب قريش أي بنسب فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وإليه جماع قريش، فمن كان من ولد فهر فهو قرشي، ومن لا فلا، وقد قيل في تسميته بقريش أقوال، منها: إنه اسم دابّة في البحر، وأحسن ما قيل فيه: إن التقريش التفتيش، فكان يقرّش عن خلّة كل ذي خلّة فيسدها بفضله، فمن كان محتاجاً أغناه، ومن كان عارياً كساه، ومن كان طريداً آواه، ومن كان خائفاً حماه، ومن كان ضالاً هداه، قال الحارث بن حِلّزة اليشكري:

أيها الناطق المقرِّش عنّا عند عمرو، وهل لذاك بقاء وقيل: التقرّش التجمّع، وسمّيت قريش لتجمّعها، فإنها لما تجمّعت بمكّة وجمعت خصال الخير سمّيت قريشاً لتجمّعها.

محمود الفردوس العظم

#### بسم الله الرحمن الرحيم بنو المطلب بن عبد مناف بن قُصىّ بن كلاب

1-[٥٢/٦٢٥] قالوا: كان بنو المطلب بن عبد مناف مع بني هاشم يداً على جميع الناس ، وقسم رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم قسماً بين [٦٨/٦٢٦] بني هاشم وبني المطلب وجعل سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب ، فأتاه عثمان [بن عفان] وجُبير بن مُطعم فقال: قرابتنا برسول الله وقرابة بني عبد المطلب واحدة (١) فكيف أعطيتهم دوننا ؟ فقال: « أنا وبني المطلب كذا » وشَبَّك يديه « وكُنَّا في الشعب معاً » ويقال إنّه قال: « كُنَّا وهم في الشعب كذا » وشبّك أصابع يديه (٢٠).

Y حدثني عمرو بن محمد الناقد ، ووهب بن بقية الواسطي ، وغيرهما قالوا : ثنا يزيد بن هارون ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيّب ، عن جُبير بن مطعم ، أنّه وعثمان بن عفّان كلّما رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم في سهم ذي القربى ، وقالا : قسمته بين بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف ، ونحن وبنو المطلب إليكم في النسب سواء ، فقال : « إنّا وهم لم نزل (٣) في الجاهلية ، كبيرنا وصغيرنا شيئاً واحداً ، وكانوا معنا في الشعب كذا »

<sup>(</sup>۱) عثمان بن عفّان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف . جمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١١ ، جُبير بن مُطعم بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف ، شجرة رقم : ١٦ ، محمد صلّىٰ الله عليه وسلّم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف مشجرة رقم : ٤ ، المطلب بن عبد مناف مشجرة رقم : ٤ .

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي ج: ٧ ص: ١٣٠-١٣٠ ، شرح السيوطي .

 <sup>(</sup>٣) جاء في هامش ص : ١ عند إحسان في م مخطوط الخزانة الملكية : وهم في الجاهلية لم نزل .

وشبّك أصابعه .

وحدثني بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن جبير بن مطعم ، بمثله .

فمن بني المطلب عبيدة والطفيل والحُصَين ، بنو الحارث بن المطلب بن عبد مناف .

#### عُبيدة بن الحارث.

٤ـ وكان عبيدة يكنى أبا الحارث ، ويقال أبا معاوية ، وكان أكبرهم
 سِنّاً وشهد بدراً فبارز عتبة بن ربيعة يوم بدر ، فضربه عتبة على ساقه

۱) - هند بنت عمره بن ثعلبة بن خُشم بن مالك بن سالم ( الحيلي ) بن غنم بن عمف بن

<sup>(</sup>۱) هند بنت عمرو بن ثعلبة بن جُشم بن مالك بن سالم ( الحبلى ) بن غنم بن عوف بن الخزرج ( الأنصار ) النسب الكبيرج : ٣ مشجرة رقم : ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) هكذا في أصل المخطوط وصحح على سعيد الثاني وعند المصعب في نسب قريش ص : ٩٧ بحر وفي الجمهرة ج : ٣ شجرة رقم : ٢٥ سعيد بن سعد بن سهم .

 <sup>(</sup>٣) عمرو (البحير) بن طريف بن عمرو بن ثمامة بن مالك بن جدعاء بن ذهل بن رومان
 ابن جُندب بن خارجة بن سعد بن فُطرة بن طيء . النسب الكبير ج : ٣ مشجرة
 رقم : ١٩ .

<sup>(</sup>٤) جاء عند إحسان في هامش ص: ٢ وأمهما خديجة . . . . ومحصناً : سقط من م .

<sup>(</sup>٥) عند المصعب في نسب قريش ص : ٩٢ : هي عاتكة بنت عمرو بن الحارث بن صُباح بن عُباح بن ثُعلبة بن سعد بن ضَبَّة بن أُدُّ .

وضرب عبيدةُ عتبةَ وأعانه علي أبي طالب فقتلاه . فقالت هند بنت عتبة [من المتقارب]

أعينيَّ جودا بدَمْع سَرِبْ على خيرِ حِندفَ لم ينقَلِبْ تَداعَى لَهُ رَهْطُهُ قَصْرةً بنو هاشمٍ وبنو المطّلِبْ

ومات عبيدة بالصفراء (١) وبها دُفِن ، ووُجِدَ من قبره ريح المسك ، فقيل للنبيّ صلّىٰ الله عليه وسلّم : إنّا وجدنا من قبره ريحَ المسك . فقال : « وما ينكر ذلك لأبي معاوية ؟ » .

وكانت عنده زينب بنت خُزيمة من بني هلال (٢٠) ، وهي أمّ المساكين ، فخلف عليها النبي صلّى الله عليه وسلّم .

قال أبو اليقظان : ولا عَقِبَ لعبيدة .

قال الواقدي : كانت زينب عند الطفيل ولم تكن عند عُبيدة .

قال الواقدي والكلبي : وأمّ عبيدة بن الحارث وإخوته ، سُخَيلةُ بنت خزاعي بن الحارث (٣) من ثقيف .

وكان لعبيدة من الولد: معاوية وعَوْن ومنقذ والحارث ومحمد وإبراهيم وربيعة وخديجة وسُخيلة وصفيّة ، لأمّهات أولادٍ شتى .

وكان عُبيدة أسنَّ من النبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم بعشر سنين .

<sup>(</sup>١) الصفراء: وادي الصفراء، من ناحية المدينة وهو واد كثير النخل والزرع وبينه وبين بدر مرحلة ـ معجم البلدان ـ .

 <sup>(</sup>۲) زينب أمّ المساكين بنت خُزيمة بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال ( النسبة إلى
 هذ ) بن عامر بن صعصعة . جمهرة النسبج : ٣ مشجرة رقم : ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) عند المصعب ص : ٩٤ سخيلة بنت خُزاعيّ بن الحُويرثُ بن حُبَيِّب بن مالك بن الحارث بن حُطيط بن جشم بن ثقيف .

وقال الواقدي : كان يكنى أبا الحارث . والأول قول أبي اليقظان . وكان مربوعاً أسمر حسن الوجه .

• حدثني محمد بن سعد ، عن محمد بن عمر الواقدي ، عن محمد بن صالح ، عن يزيد بن رومان . قال : أسلم عبيدة بن الحارث قبل دخول النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم دار الأرقم بن أبي الأرقم وقبل أن يدعو فيها .

وقال الواقدي في إسناده: خرج عبيدة والطفيل والحُصين بنو الحارث بن المطلب من مكّة الحارث بن المطلب ومِسْطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب من مكّة للهجرة ، فاتّعدوا بطن ناجح (۱) فلُدِغَ مسطح فتخلّف بالحصاص فأتوه فحملوه ، والحصاص (۲) وادٍ في ذي طوى ، فلما قدموا المدينة نزلوا على عبد الله بن سلمة العجلاني (۳).

وأقطع رسول الله عبيدة وإخوتَهُ موضع خطّتهم بالمدينة فيما بين بقيع الزبير وبني مازن . وآخى رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم بين عبيدة وبلال ، وآخى بين عبيدة وعُمَير بن الحمام الأنصاري(١٤) فقتلا ببدر .

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط ناجح وعند إحسان ص: ٣ ناعج وأشار بالهامش إلى أصل المخطوط ولم يذكر من أين أتى بالتصحيح حيث لا يوجد في معجم البلدان بطن ناعج ولا بطن ناجح .

 <sup>(</sup>۲) الحصحاص : بفتح الحاء وتكريرها والصاد وتكريرها ، جبل مشرف على ذي طوى ـ
 معجم البلدان ـ .

<sup>(</sup>٣) في بليّ العجلان بطن مع الأنصار حلفاء بني زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، وهم عبد الله بن سلمة بن سلمة بن ماعزة بن الحارث بن عدي بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام بن جُعَل بن عمرو بن جشم بن دَوْم بن ذبيان بن هُميم بن ذهل بن هنيّ بن بليّ ، النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) عُمير بن حُمام بن الجموع بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يَزيد بن جُشم بن الخزرج ( الأنصار ) ، النسب الكبير =

وكان أول لواء عقده رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم لحمزة ثم لعبيدة .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي . عن يونس بن محمد الطفري عن أبيه ، قال : قَتَلَ عبيدة بن الحارث شيبةُ بن ربيعة يوم بدر وجُرح فدفنه النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم بالصفراء ، وكان يوم استشهد ابن ثلاث وستين سنة .

#### الطفيل بن الحارث .

7- وأمّ الطفيل بن الحارث أيضاً سُخَيْلَةُ بنت خزاعي الثقفيّة ، وكان لطفيل (١) من الولد عامر بن الطفيل ، وآخي رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم بين الطفيل والمنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح (٢) ، هذا في رواية الواقدي . وقال محمد بن إسحاق : آخي بينه وبين سفيان بن نسر ابن زيد الأنصاري .

وقال الواقدي: شهد الطفيل بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع النبي صلّى الله عليه وسلّم، وتوفي سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن سبعين سنة.

#### الحُصين بن الحارث.

٧- وأمّ الحصين بن الحارث بن المطلب أيضاً سُخيلة (٣) ، وهي أمّ عبيدة والطفيل ، وكان للجصين من الولد ، عبد الله الشاعر ، وأمّه أمّ

<sup>=</sup> ج: ٣ مشجرة رقم: ٦٥.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش ص: ٣ عند إحسان: في م للطفيل.

 <sup>(</sup>۲) ابن الجُلاح بن الحريش بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن
 الأوس ( الأنصار ) النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٥٢ ، وعند الزكار ج : ٩
 ص : ٣٩٠ بن الحلاج وكأنه وهم بين الحلاج المتصوف والجلاح الأنصاري .

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش ص : ٥ عند إحسان : في م مخيلة .

عبد الله بنت عديّ بن خُويلد بن أسد بن عبد العُزّى . وآخى رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم بين الحصين ورافع (١) بن عَنْجدة ، وقال محمد بن إسحاق : آخى بينه وبين عبد الله (٢) بن جُبير أخي خوّات بن جُبير .

وقال الواقدي : شهد الحصين مع رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم بدراً وجميع المشاهد وتوفي بعد الطفيل بأشهر في سنة اثنتين وثلاثين .

٨ ومنهم أبو حُذافة بن الحارث بن المطلب ، قُتل يوم الفجار في الجاهلية .

9- ومن بني المطلب أيضاً عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب ، ولي مكة زمن عمر بن عبد العزيز ، وولا أيضاً الحجاج حين فارق الحجاز ، المدينة أو مكة ، فقال له عبد الملك : لقد وليته من أحمق بيت في قريش ، وكان عبد الملك يقول : أحمقُ بيت في قريش آل قيس بن مخرمة .

وكان قيس بن مخرمة يحكو<sup>(٣)</sup> ويصفّر فَيُسْمَعُ صوتُهُ من حراء وفيه نزلت : ﴿ وَمَا كَانَ صَكَلاَئُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلّا مُكَآءُ وَتَصَدِينَةً ﴾ (٤) والتصدية : التصفيق ، أيّ يسمع لذلك صدىً .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) جاء في حاشية مختصر الجمهرة مخطوط مكتبة راغب باشا باستنبول الصفحة : ١٨٤ في المغازي ـ عبارة عمّا في الواقدية والعائذية وسيرة ابن إسحاق ـ في أهل بدر نافع بن عنجدة لم يسمّوا أباه .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن جُبير بن النعمان بن أميّة بن البُرك بن امرىء القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ( الأنصار ) النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) يحكو: يصفّر يجعل أصابعه في فمه ثم يصغر ـ اللسان ـ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنفال رقم: ٨ الآية رقم: ٣٥.

مِسْطح بن أثاثة .

• ١- ومنهم مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب ، وهو أحد من قال الإفك في عائشة فَحُدَّ ، وأمّ مسطح ابنة أبي رُهم بن المطلب بن عبد مناف ، وأمّها ريطة بنت صخر خالة أبي بكر الصدّيق ، وكان أبو بكر حلف أن يَقْطَعَ عن مسطح جراية كان يجريها عليه ونيلاً كان يُنيلُهُ إيّاه فنزل فيه : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الفَضْلِ مِنكُر وَالسَّعَةِ أَن يُوْتُوا أُولِي الفَّرِينَ وَالْمَسَدِكِينَ وَالْمَسَدِكِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَفَحُوا أَلَا يُجِبُونَ أَن يَغْفِر اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ وَالسَّعَةِ اللهِ يُنيلُهُ ، وكانت أمّ مسطح من تَحِيمُ ﴿ فَيَهُ اللهِ عَلَى مَا كان يُنيلُهُ ، وكانت أمّ مسطح من المبايعات .

وآخى رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم بينه وبين يزيد<sup>(٢)</sup> بن المزيّن في رواية محمد بن إسحاق .

وقال الواقدي: شهد مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب بدراً وأُحداً والمشاهد كلّها مع رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم، وأطعمه خمسين وسقاً<sup>(٣)</sup> بخيبر.

وتوفي مسطح سنة أربع وثلاثين وهو ابن ست وخمسين سنة ، وكان قصيراً غائر العينين شَن الأصابع يكنى أبا أثاثة ، قالوا : ولمّا نزلت الآية قال له أبو بكر : مرحباً برجل عاتبني فيه ربّي .

<sup>(</sup>١) سورة النور رقم : ٢٤ الآية رقم : ٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) في أصل المخطوط الياء غير معجمة ، وجاء في هامش ص : ٦ عند إحسان : في م
 يزيد ، وفي طبقات ابن سعدج : ٣ ص : ٥٣ زيد والإصابة ج : ٦ ص : ٨٨ زيد .

 <sup>(</sup>٣) الوَسْق : بالفتح ستون صاعاً ، وهو ثلاثمئة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز
 ـ اللسان ـ .

رُكانة بن عبد يزيد .

11 ومنهم رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم (۱) بن المطلب ، كان أشدّ العرب صارعه رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم فصرعه ، فقال : يا معشر قريش ساحروا بمحمدٍ من شئتم .

وحدثني عباس بن هشام الكلبي ، عن أبيه ، عن ابن خرّبوذ وغيره ، قالوا : قدم رُكانة من سفرٍ ، فأُخْبِرَ خبرَ النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ، فلقيه في بعض جبال مكة ، فقال : يا ابن أخي ، بلغني عنك أمرٌ ولم تكن عندي كذّاباً ، فإن صرعتني علمتُ أنّك صادقٌ ، فصرعه رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم .

وقال هشام بن الكلبي: حدّثني أبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : لقي رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ، وكان أشدّ العرب لم يصرعه أحدٌ قط . فدعاه رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم إلى الإسلام ، فقال : والله لا أُسلم حتى تدعو هذه الشجرة ، وكانت سَمُرة أو طلحة ، فقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : « أقبلي بإذن الله » فأقبلت تخدُّ الأرض خدّا ، فقال رُكانة : ما رأيت كاليوم سحراً أعظم ، فَمُرْها فلترجع . قال : « ارجعي بإذن الله » فرجعت ، فقال له : « ويحك أسلم » فقال : إن صرعتني أسلمتُ وإلا فغنمي لك ، وإن صرعتُك كففتَ عن هذا الأمر فأخذه النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم [۲۸/۲۲۷] فصرعه ثلاثاً ، فقال : « أسلم » قال : لا قال : « فإنّي أخذ غنمك » قال : فما تقول لقريش ؟ قال : « أقول صارعته فصرعته فأخذت غنمه » . قال : فضحتني وحربتني (٢) ، قال : « فما أقول لهم؟»

<sup>(</sup>١) جاء في هامش ص : ٧ عند إحسان : في م هشام .

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوط عربتني وعند الزكارج: ٩ ص: ٣٩٢ خزيتني وهو خطأ ولو كانت=

قال: قلْ قمرت<sup>(۱)</sup>، قال: «إذاً أكذب» قال: أوَ لستَ في كذبِ من حين تصبحُ إلى أن تمسي ؟! قال: «خذ غنمك » قال: أنت والله خيرٌ مني وأكرم، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: « وأحقّ بذلك منك ».

وقال أبو اليقظان : قال رُكانة للنبي صلّىٰ الله عليه وسلّم حين جاء ليسلم يوم الفتح : والله لقد علمتُ إذ صرعتني أنّك أُعنت عليّ من السماء ، وقدم المدينة وأقام بها ، ومات بها في أوّلِ أيام معاوية ، ومنازلهم في دار عقيل بن أبي طالب .

17 ومنهم العُجَير بن عبد يزيد بن هاشم (٢) أخو رُكانة ، بعثه عمر بن الخطاب ابناً الخطاب فيمن بعث لإقامة أنصابِ الحرّم ، وجلد عمر بن الخطاب ابناً لعُجَير ثمانين في شراب .

ومن بني المطلب ضعيفة (٣) بنت هاشم بن المطلب ولدت الحجاج من قبل النساء .

قالوا: وكان يزيد بن طلحة بن رُكانة ممّن يُحْمَلُ عنه الحديث ، ومات في أوّلِ أيام هشام بن عبد الملك . وكان أخوه محمد بن طلحة بن ركانة محدّثاً . ومات في أوّلِ أيام هشام أيضاً .

وكان عليّ بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد من أشدّ الناس بطشاً في زمانه ، فدخل على عمر بن عبد العزيز وهو والي المدينة ، فقال له : أرني من شدّتك شيئاً ، فدخل تحت سريره فحمله من الأرض ، ولهم

من الخزي لكان يجب أن يقول أخزيتني . ﴿

<sup>(</sup>١) جاء في هامش ص : ٨ عند إحسان : في م قمرته .

<sup>(</sup>۲) وكذلك في هامشها: في م هشام.

<sup>(</sup>٣) وكذلك في هامشها: في م ضفيفة .

بقيّة بالمدينة .

وكان لركانة بن عبد يزيد مِجْذَى (١) يُضْرَبُ به المثل فيقال : أثقل مجذى رُكانة ، وهو حجرٌ له مقبض يُرْتَبَعُ (٢) .

ومنهم السائب بن عُبَيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ، وقد كان أسر يوم بدر ، وهو أحد من كان يشبّه بالنبي صلّى الله عليه وسلّم ، ومن ولده عبّاس وعليّ وشافع جدُّ الشافعي الفقيه ، وهو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عُبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب .

وقال الكلبي : كان يقال لعبد يزيد بن هاشم بن المطلب : المحض لا قدى فيه ، لأنّ أمه الشفاء بنت هاشم بن عبد مناف .

وقال المدائني : ضُرِبَ خالد بن عُجَير بن عبد يزيد ثمانين في الشراب .

ومن بني المطلب: جُهيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف ، أسلم بعد الفتح ، وتعلم الخط بالعربية في الجاهلية ، فجاء الإسلام وهو يكتب بها ، وقد كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم ، ورأى جُهيم وهو بين النائم واليقظان ، أنّ رجلاً أقبل على فرس ومعه بعيرٌ له ، فقال : قُتِلَ عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأميّة بن خلف وعدّد رجالاً ممّن قُتِلَ يوم بدرٍ من أشراف قريش ، ثم ضرب في لُبَّة بعيره وأرسله ، فلم يبق خباءٌ من أخبية عسكر المشركين إلا

<sup>(</sup>١) أجذى الحجر : أشاله والحجر مُجذى ، والإجذاء : إشالة الحجر لتعرف به شدّة الرجل .

<sup>(</sup>٢) يرتبع: ترابعوا ليرفعوه - اللسان - .

أصابه نضحٌ من دمه ، فبلغت الرؤيا أبا جهل ، فقال : وهذا أيضاً نبيّ من بني المطلب ، سيعلمُ غداً مَنِ المقتول إذا التقينا .

ومن بنى المطلب بن عبد مناف : عمر بن علقمة بن المطلب ، وكان خداش بن عبد الله بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى بن غالب ، خرج إلى الشام في تجارة وهو في ركب من قريش فاستأجر عمرو بن علقمة بن المطلب ، فلمّا كان ببعض الطريق إذا هم بركب يستمتعون بفضل حبل ، أي يستعيرونه وشردت أباعرهم ، فطرح إليهم عمرو بنُ علقمة حبلاً . وكان خِداش قد مضى لبعض شأنه ، فلما جاء قال له: ما حملك على ما صنعت ، وقد ترانا بأرض لا يوجد بها شيء يطلب فيشترى أو يستعار . وضربه بعصاً معه ، فضمن (١) من ضربته ، فلمّا أحسّ بالموت كتب إلى أبي سفيان بن حرب ، وكان أكبر بني قُصيّ يومئذ وأخبره بخبره وأنّه لِمَا بِهِ حين كتب إليه .

فلمّا قدم خداشٌ من وجهه ذلك طلب بنو عبد مناف العَقلَ عنده ، فأباه عليهم وقال : قد مكث أياماً ليس به بأس ثم اشتكى بعد ومات ، فلم يصدُّقوه وأكبُّوا على العَقْل ، وكان أبو طالب بن عبد المطلب أشدُّ القوم في أمره ، فقال أبو طالب لخداش : [من الطويل]

أَفِي فَضْلِ حَبْلِ لا أَبِا لَكَ صدته (٢) بمنسأةٍ قَد جاءَ حَبْلُ بأَحْبُل هَلَمَّ إلى خُكْمِ ابن صَخْرةَ إنَّه لَا سَيحكُمُ فيما بيننا ثـمّ يَعْـدِلُ

كما كَانَ فِي أَشْياءَ كانت تَنُوبنا فَيَعْمِدُ لـالأَمْرِ الجسيم فَيَفْصِلُ

<sup>(</sup>١) في هامش المخطوط: أي زمن والزمن العاهة .

<sup>(</sup>٢) في المصعب ص : ٩٧ : لا أباكُ ضربته ولم يذكر البيت الثاني والثالث ، وفي البيت الأول إقواء.

ابن صخرة: الوليد بن المغيرة وكانت قريش تتحاكم إليه.

وكانوا على أن يتحاربوا ، فاستعدُّوا للحرب ، ثم إنَّهم اصطلحوا بعدُ على أن تبرىء صدورهم بنو عامر بخمسين يميناً عند الحطيم ، فحلف منهم خمسون رجلًا ، وامتنع حُوريطب بن عبد العُزّى بن أبي قيس بن عبد ودّ من اليمين ، فافتدى قومُهُ يمينَهُ بأربعين أوقيةً ، والأوقِيّة أربعون درهماً ، قالوا : فمات جميع من حلف ، وجاء الإسلام ولم يبقَ منهم أحدٌ ، وبقى خُوَيطب وأسلم يوم الفتح وحسن إسلامه .

وقال قومٌ من العلماء منهم أبو عمرو الشيباني : إنَّهم كانوا تحاربوا ثم مشت السفراء بينهم فاصطلحوا على خمسين يميناً عند الحطيم .

وقال العباس بن عبد المطلب:

أبا طالب لا نَقْبَلُ النَّصْفَ مِنْهُمُ إِنْ أَنْصَفُوا حتَّى تعتَّ وتظلما أبى قَوْمُنا أن يُنْصِفُونا فأنصفَتْ قواطِعُ في أيمانِنا تقطر الدّما إذا خالطَتْ هامَ الرجالِ رأَيْتها كَبِيضِ نعام فِي الوَغى قد تحطّما تَركْناهُمُ لا يَسْتَجِلُون بعدها لِذي رَحِم يُوماً من الناس مَحْرَما وملنا علِّي رُكْنَيْهِ حتَّى تَهَـدَّمـا ضَرَبْنا أبا عمرو خداشاً تخمّطاً

[من الطويل]

#### بنو نوفل بن عبد مناف بن قُصَيّ

17 ولد نوفل بن عبد مناف : عدي بن نوفل ، وأمّه هند بنت نُسَيب (١) بن زيد من بني مازن بن منصور ، وعمرو بن نوفل وعبد عمرو ، وأمّهما قِلابة بنت جابر بن نصر بن مالك بن حِسل بن عامر بن لؤي ، وعامر بن نوفل ، وأمّه كُهَيْفَة بنت جندل بن أُبير بن نهشل بن دارم [التميمي] .

وزعموا أنّ بني نوفل كانوا يدا مع عبد شمس على سائر بني عبد مناف(7). فقال أبو طالب :

جَزَى اللهُ عَنَّا عبدَ شمسٍ ونَوْفَلا جَزاءَ مُسِيءٍ عاجِلاً غَيْرَ آجِل<sup>ِ٣)</sup>

فمن بني نوفل بن عبد مناف: مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ويكنى أبا وهب، زعموا أنّ النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم أتاه فقال: «يا عمّاه أجرني حتى أطوف حول البيت» فأجاره حتى طاف، وأعان مطعم بني هاشم وبني المطلب على نقض الصحيفة التي كتبتها قريش عليهم وعلى إخراجهم من الشعب، وقال النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم يوم بدر لابنه جُبير بن مطعم: «لو كان أبوك حيّاً فاستوهب مني هؤلاء الأسرى لوهبتهم له». وفيه يقول أبو طالب: [من الطويل]

<sup>(</sup>۱) عند المصعب ص: ۱۹۷ هند بنت وهيب بن نسيب وفي الجمهرة ج: ٣ مشجرة رقم: ٢ نُسَيب بن وُهَيب بن زيد بن مالك بن عبد بن عوف بن الحارث بن مازن بن منصور .

<sup>(</sup>٢) راجع الطبري ج: ٢ ص: ٢٤٨ وما بعدها عن سبب كون بني نوفل مع بني عبد شمس على سائر بني عبد مناف .

 <sup>(</sup>٣) جاء في البداية والنهاية لابن كثير ج: ٣ ص: ٩٣ هذا البيت من جملة أربع أبيات مع
 اختلاف في بعض الكلمات.

أجرتَ رسولَ الله ِ منهم فأصبحوا وقال أبو طالب أيضاً (١):

[من الطويل] أمطعمُ إِنَّ القومَ ساموكَ خطَّةً وإنَّى متى أوكَلْ فلستُ بآيل أمطعمُ لم أَخْذُلْكَ في يوم نجدةٍ ولا مَشْهدٍ عِنْدَ الأمورِ الجَلائلِ

عبيدَكَ ما حَلَّ الحجيجُ وأحرما

ومات مُطعم بن عديّ في سنة اثنتين من الهجرة قبل بدر ، ودفن بالحجون وله بضع وتسعون سنةً ، وأُقيم النُّوح عليه سنةً .

فولد مُطعم جُبَيراً ، وكان سيّداً عالماً نسّابةً للعرب ، وكان إسلامه قبل الفتح ، وشهد دفن عثمان بن عفّان وصلّى عليه ، وسأل عمر بن الخطاب جُبيراً ، وأتى بسيف النعمان بن المنذر: ممّن كان النعمان؟ فقال : من بني قَنْص بن معدّ ، وذلك أنّ ولد قَنْص انتموا إلى لخم بن عدي ، ومات جبير بن مطعم ويكنى أبا محمد بالمدينة في داره أيام معاوية ، وكان أوّل من لبس طيلساناً بالمدينة .

#### نافع بن جُبير بن مطعم .

وكان نافع بن جُبَير بن مُطعم بن عديّ نابهاً عظيم النخوة والكبر ، وكان فصيحاً جهير الكلام يفخّم كلامه ، وكان المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يلحن ويقحم كلامه فقال سليمان بن عبد الملك بن مروان : إن المغيرة بن عبد الرحمن ليفخّم اللحنَ كما يفخّم نافع بن جُبير الإعراب ، وكان جبير اتَّخذ سقايةً من أدَم يسقي فيها الناس .

وكان لنافع بن جُبَير ابنٌ من إمرأته ابنة عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب يقال [٦٨/٦٢٨] له عليّ . فقال له : يا بنيّ أنتَ ابن السقايتين ، يعني سقاية الحاجّ التي كان يقوم بها العباس ، وسقاية جُبَير

<sup>(</sup>١) ذكر البيت الأول ابن الكلبي في الجمهرة ج: ١ ص: ٦٩.

ابن مطعم ، فدخل على أمّه فقال لها : إنّ أبي قال لي يا ابن السقايتين ، فقالت : يا بنيّ ارجع إليه فأعلمه إنّ إحداهما ركوة .

المدائني قال: تكلم عبد الله بن السائب بن أبي حُبَيش (١) ، فقال له نافع بن جُبَير: صَهْ ، فقال له عبد الله: الطه (٢) ، قال نافع: أنا ابن عبد مناف ، قال: أنا ابن بُعْثُطها (٣) ، قال عبد الله: عبد مناف بيتان: هاشم وعبد شمس فأنت بين دارها والجيّة (٤) .

ومن بني جُبير بن مطعم ، محمد بن جُبير ويكنى أبا سعيد كان فقيهاً ، وكان أبو سليمان بن جُبير بن محمد بن جبير أيضاً فقيهاً .

قال الكلبي : وقد كان نافع بن جبير أيضاً فقيهاً .

وقال المدائني: جُلدَ ابن لإبراهيم بن محمد بن جُبير بن مُطعم في الخمر.

وقال الواقدي: مات محمد بن جبير وهو أبو سعيد بالمدينة في أيام عمر بن عبد العزيز، قال: ومات نافع أخوه ويكنى أبا محمد بالمدينة في أيام سليمان بن عبد الملك، وكانا ينزلان داراً واحدة بالمدينة بينهما.

ومنهم طُعَيمة بن عديّ أخو مُطعم بن عدي ، ويكنى طُعيمة أبا الريّان ، وكان مؤذياً لرسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، فأُسريوم بدر فأمر به رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم فقُتل بين يديه صبراً ، وتولّى قتله حمزة

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن السائب بن أبي حُبَيش بن المطلب بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزّى وكان بَذِيّاً ، جمهرة النسب ج: ١ ص: ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الطه: الزق - اللسان - .

<sup>(</sup>٣) البُعْتُط: سرّة الوادي وأحسن مكان فيه \_ اللسان \_ .

<sup>(</sup>٤) الجِيّة : بكسر الجيم وفتحها مع تشديد الياء . مستنقع الماء . وورد الخبر في المصعب ص : ٢٢١ وفيه ضرب المثل : أنف في السماء واست في الماء ، يضرب للمتكبر الصغير الشأن .

ابن عبد المطلب ، وقد ذكرنا خبره فيما تقدّم .

ومنى بنى نَوْفل بن عبد مناف : الخِيار بن عدى بن نوفل ، وكان عُبيدالله بن عدى بن الخيار بن عدى بن نوفل من رجال قريش وصلحائهم ، وهو الذي عقد مجلس القلادة ، وكان يجلس فيه أشراف قريش والأنصار وعلماؤهم المتخيّرون(١) ، ولا يجلس فيه غيرهم ، فلم يزل كذلك حتى وقع فيه شرّ ومشاتمة ، فافترق أهل ذلك المجلس وانتقض إلى اليوم.

ومنهم عُمارة بن الوليد بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد [من الخفيف] مناف الذي يقول:

تِلْكَ هندٌ تَصدُّ لِلبَيْن صَدّاً أَدلالاً أَمْ صُرْم هندٍ أَجَدّا يَعْلَـمْ اللهُ أَنْ قَـدْ أَوْرثـتِ مِنّـي ﴿ غيــر مَــنِّ بـــذاك نُصْحــاً وَوُدّاً ما تقربتُ بالصفاء لأدنو منْكِ إلاّ نَايتِ وازْددْتِ بُعْدا

ومن بني نوفل بن عبد مناف نافع بن ظُرَيف (٢) بن عمرو بن نوفل ، الذي كتب المصاحِفَ لعثمان بن عفّان ، ويقال لعمر بن الخطاب .

ومنهم الحارث بن عامر بن نوفل ، كان شريفاً عظيمَ القدر في الجاهليّة ، وهو أحد المُطعمين يوم بدرٍ ، وله يقول ابنُ الزِّبعرى :

[من الكامل]

والحارثُ الوهّابُ أَشْرِقَ وَجْهُهُ كَالْبَدْرِ أَشْرِقَ لَيْلَـةَ الإظلام وقتل يوم بدرٍ كافراً ، وهو أحد سَرَقَةِ غزال الكعبة ، وكان النبي

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص : ١٤ في م : المخيرون .

<sup>(</sup>٢) ظُرَيف في أصل المخطوط وصحح عليها بكلمة صح ، وعند ابن الكلبي في الجمهرة ج : ١ ص : ٦٩ س : ٤ ظُريب بالباء المعجمة ، وجاء عند إحسان في هامش ص : ١٤ في م: ضُريف بالضاء المعجمة.

صلّىٰ الله عليه وسلّم ، قال : « من لقي الحارث بن عامر بن نوفل فَلْيَدَعْهُ لأيتام بني نوفل» وفيهم (١) نزلت: ﴿ وَقَالُوا إِن نَتَبِع ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَجَظَفَ مِنَ أَرْضِنَا ﴾ (٢) ، وأبو سروعة بن الحارث بن عامر بن نوفل ، وكان صاحب شراب جلده عمرو بن العاص وحدَّ معه ابناً لعمر بن الخطاب .

\$ 1 \_ حدثنا عفّان بن مسلم ، ثنا يزيد بن زُرَيع ، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، أنّ ابن شهاب الزهري حدّثه عن أبيه ، قال : خرجتُ (٣) أنا وأخي عبد الرحمن بن عمر غازيين إلى مصر فشرب أخي وأبو سروعة شراباً ، فأتي بهما عمرو بن العاص فجلد أبا سروعة ظاهراً وجلد أخي في الدار ، فأرسل إليه عمر أن اجمع يديه إلى عنقه وجبّ عليه مدرّعة واحمله إليّ على قتب ، فلما قدم على عمر جلده علانية على رؤوس الناس وحلق رأسه وحبسه ستة أشهر فبرأ من جلده ، ثم أغزاه فرجع فمات ، ومات أبو سروعة بمكة .

ومن بني نوفل: مسلم بن قَرَظَة (٤) بن عبد عمرو بن نوفل، قُتل يوم الجمل [مع عائشة] (٥) وأخته فاختة بنت قرظة امرأة معاوية بن أبي سفيان. وفي قرظة يقول أبو طالب، وكان قرظة يكنى أبا عمرو: [من الطويل] وإن أبا عمرو أبى غير بُغْضِنا لِيُظْعِننا في أهل شاء وحائل وكان قَرَظة أعمى. وتزوّج ابنة عتبة بن ربيعة فولدت له فاختة بنت قرظة (٢).

<sup>(</sup>١) في هامش المخطوط : وفيه خ .

 <sup>(</sup>٢) سورة القصص رقم: ٢٨ الآية رقم: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) ذكر إحسان في هامش ص: ١٥ في م: قرضة .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من الجمهرة ج: ١ ص: ٧١ س: ٣.

 <sup>(</sup>٦) فاختة وأمها بنت عتبة بن ربيعة . ومعاوية وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة فهى ابنة خالته .

#### بنو عبد الدّار بن قُصَىّ

• 1- ولد عبد الدار بن قصي : عثمان بن عبد الدار ، ووَهب بن عبد الدار درج ، وكَلَدَة درج ، وعبد مناف ، وأمهم هند بنت بُوَيّ بن مِلْكان (۱) من خزاعة والسَّباق ، وكان ولده أوّل من بغى بمكة على قريش فأهلكوا ، وأمّه من هوازن (۲) .

فمن بني عبد الدار: طلحة بن عثمان الأوقص، وأبو سعد (٣) بنو أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار، قُتلوا يوم أحد ومعهم لواء المشركين، ومُسافِع والجُلاس وكلاب والحارث بنو طلحة بن أبي طلحة، قُتلوا يوم أحدٍ كفّاراً ومعهم اللواء، وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة، أخذ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم منه المفتاح يوم فتح مكة فنزلت فيه: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمْنَكَ إِلَى الْمَهْا ﴾ (٤) وقد كان دفع المفتاح إلى العباس فارتجعه منه ورده عليه.

وقال الواقدي : قدم عثمان بن طلحة على النبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم

<sup>(</sup>۱) هند بنت بوي بن مِلكان بن أقصى (خزاعة) بن حارثة بن عمرو (مزيقياء) النسب الكبيرج: ٣ مشجرة رقم: ٧٧ وجاء في أصل المخطوط مَلكان بفتح الميم وهو خطأ لأنه جاء في كتاب مختلف القبائل ومؤتلفها لابن حبيب صَيَّ آفي قضاعة مَلكان مفتوحة الميم واللام. وفي السكون أيضاً مَلْكان ، وكل شيء في العرب مِلْكَان مكسور الميم ساكن اللام، وجاء عند الزكارج: ٩ ص: ٣٠٤ بنت لؤي بن ملكان فهو لم يعرف قراءة المخطوط فقرأها لؤى عوضاً عن بوى .

<sup>(</sup>٢) وأمه الناقصة بنت عامر بن ذؤيبة بن قُصيّة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن . جمهرة النسب ج : ١ ص : ٧٠ س : ١ .

<sup>(</sup>٣) ذكر إحسان في هامش ص : ١٦ في م : سعيد .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء رقم : ٤ الآية رقم : ٥٨ .

قبل الفتح بأشهر ، هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص فأسلموا ، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين دفع المفتاح إلى عثمان ، « دونكموها يا بني أبي طلحة تالدةً خالدة لايظلمكموها إلاّ ظالم» وكانت الحجابة فيهم .

وقال الْواقدي : أقام عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بالمدينة حين توفي النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ثم رجع إلى مكة فنزلها، ومات في أيام معاوية.

ولعثمان عقب ، فمن ولده إبراهيم بن عبيد الله بن عثمان بن عبد الله ابن عثمان بن عبد الله ابن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة ، الذي يقال له الحجبيّ ، ولاّه أمير المؤمنين هارون الرشيد بن أمير المؤمنين المهدي اليمن .

ومنهم يزيد بن مسافع بن أبي طلحة قُتل يوم الحرَّة ، وعبد الله بن مسافع قتل يوم الجمل مع عائشة .

ومنهم شيبة بن عثمان الأوقص بن أبي طلحة ، وشيبة الحاجب بعد عثمان بن طلحة بن أبي طلحة ، وكان شيبة هذا شديداً على المسلمين ، وكان فيمن دخل في الأمان يوم فتح مكة . فلما كان يوم حنين (۱) صار مع هوازن طمعاً في أن يُصيب من النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم غِرَّة . قال شيبة : فدنوتُ منه فإذا أهلهُ محيطون به ، ورآني فقال لي : «يا شيبة إليّ » فدنوت منه فمسح صدري ودعا لي ، فأذهب الله كلّ ما كان فيه وملأة إيماناً وصار أحبّ الناس إليّ . وكان شيبة يكنى أبا صَفيّة ، واصطلح الناس على شيبة بن عثمان بمكة فأقام لهم الحجّ في أيام يزيد بن شجرة [الرهاوي] حين وجهه معاوية لإقامة الحجّ ، وعلى الموسم من قِبَل عليّ يومئذ قُثَمُ بن العباس .

ومن ولده أمّ خُجر بنت شيبة كانت عند عبد الله بن خالد بن أَسِيد ، ومُسافع بن شيبة ، ومات شيبة بمكة في أيام يزيد بن معاوية .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش ص: ١٧ عند إحسان في م: خيبر.

ومنهم عبد الله بن الأعجم بن شيبة الذي ضربه خالد بن عبد الله القسري (١) وهو على مكة ، فضُرب له خالد ، فقال الفرزدق :

[من الطويل]

لَعَمري لقد صُبَّتْ على ظَهْرِ خالدٍ شَآبِيبُ لَيْسَتْ من سَحابٍ ولا قَطْرِ (٢)

هذا قول ابن الكلبي ، وقال غيره : ضرَبَ محمّدُ (٣) بن طلحة بن عبيد الله ، أو عبد الله بن شيبة لأنّهُ جرى بينهما كلام ، وقد كتبنا خبره في خبر خالد القسري فيما تقدّم من كتابنا هذا ، والحجابة في بني شيبة والمفتاح عندهم إلى اليوم .

وقاسط بن شُرَيح بن عثمان بن عبد الدار قُتِل يوم أُحُدِ ومعه اللواء ، وعامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار الذي عقد الحلف بين الأحلاف على المطيّبين (٤) وقد ذكرنا قصّة المطيّبين والأحلاف في أوّل

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) خالد بن عبدالله القسري والي هشام بن عبدالملك وهو : خالد بن يزيد بن أسد بن كُرز بن عامر بن عبدالله بن عبدشمس بن غمغمة بن جرير بن شِقّ بن صعب بن يشكر بن رُهم بن أفرك بن نذير بن مالك (قسير) بن عبقر بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبيت بن مالك بن زيد بن كهيلان ، النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٤٤.

 <sup>(</sup>۲) ذكرها الديوان ج : ۱ ص : ۳۳۲ طبعة دار الكتاب العربي بيروت مطلع قصيدة من ستة أبيات .

<sup>(</sup>٣) عند إحسان ص : ١٨ محمّد الفتحة على الميم وهو خطأ طباعي وسهي عنه .

ساد عبد مناف في عهد أبيه وكان أخوه عبد الدار مضعوفاً فعند وفاة قصي جعل لعبد الدار كل مناسك الحج وأراد بنو عبد مناف أخذ شيئاً من المناسك فأبوا ذلك بنو عبد الدار . فأخرجت عاتكة بنت عبد المطلب طيباً فتطيبت بعض بطون قريش فسموا المطيبين وهم : بنو عبد مناف بن قصي ، وبنو أسد بن عبد العزى ، وبنو زُهرة بن كلاب ، وبنو تيم بن مُرّة ، وبنو الحارث بن فهر ، ونحر الآخرون جزوراً وغمسوا أيديهم في دمه ولعق رجل من بني عدي من ذلك الدم لعقة فسموا لعقة الدم وتحالفوا فسموا أيضاً الأحلاف وهم : بنو عبد الدار بن قصي ، وبنو سهم وجمح ابنا عمرو بن هصيص ، وبنو مخزوم بن يقظة ، وبنو عدي بن كعب . المحبّر ص : ١٦٦ .

كتابنا هذا . والأسود بن الحارث بن عامر أُسِرَ يوم بدرٍ .

مُصعب بن عُمير .

17- ومنهم مُصعب الخير بن عُمَير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار .

حدثني الوليد بن صالح ، ومحمد بن سعيد ، عن الواقدي ، عن إبراهيم بن محمد (۱) [بن شُرجيل] العبدري عن أبيه ، قال : كان مصعب بن عمير فتى مكة شباباً وجمالاً وسَيْباً (۲) وكان أبواه يحبّانه ، وكانت أمّه تكسوه أحسن الثياب وأرقّها ، وكان أعطر أهل مكة ، يلبس الحضرميّ من النعال وكان رسول الله [۲۸/۹۲] صلّى الله عليه وسلّم يقول : « ما رأيتُ بمَكَّة أحداً أحسن لِمّة ولا أرقّ حُلّة ولا أنْعَمَ نعمة من مصعب بن عمير » فبلغه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يدعو في دار الأرقم بن أبي الأرقم إلى الإسلام ، فدخل عليه فأسلم وصدّق به ، وخرج فكتم إسلامة خوفاً من أمّه (۳) ، فكان يختلف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم سرّاً ، فبصر به عثمان بن طلحة يحتلف إلى النبي على الله عليه وسلّم سرّاً ، فبصر به عثمان بن طلحة يصلّي فأخبر أمّة وقومة بذلك ، فخرجت أمّه ناشرة شعرها وقالت : لا يصلّي فأخبر أمّة وقومة بذلك ، فخرجت أمّه ناشرة شعرها وقالت : لا تدعَ ما أنت عليه ، وجاء أبو عزيز أخوه فأخذه فحبسه ، فلم يزل محبوساً تدعَ ما أنت عليه ، وجاء أبو عزيز أخوه فأخذه فحبسه ، فلم يزل محبوساً حتى تخلّص وخرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى والثانية ، ثم

<sup>(</sup>۱) عند إحسان ص: ۱۸ محمد [بن شرحبيل] ، \_ سيرد بعد محمد بن شرحبيل \_ وذكر في الفقرة ١٨٤/ ١ ابن سعد ج: ٣ ص: ١١٦ ومن الرجوع إلى ابن سعد ذكر إبراهيم ابن محمد العبدري.

<sup>(</sup>٢) في طبقات ابن سعد وسبيباً وهو خطأ طباعي .

<sup>(</sup>٣) عند ابن سعد قومه.

 <sup>(</sup>٤) عند إحسان ص : ١٩ ولا أستطل بالطاء المهملة وهو خطأ طباعي وسهى عنه .

رجع مع المسلمين حِين رجعوا وهو متغيّر الحال متقشّف لل فكفَّتْ أمّه عنه من العذل .

وقال الواقدي: وهو مصعب الخير بن عُمَير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصيّ ، وأمّه خُناسُ بنت مالك بن المضرّب بن وهب بن عمرو بن حجير بن عبد بن مَعيض بن عامر بن لؤي<sup>(١)</sup> ، ويكنى أبا محمد .

وحدثني محمد بن سعد ومظفر بن مُرَجَّى ، قالا : ثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن أبي عبد العزيز الربذي (٢) ، عن أخيه . عن عروة ، قال : أقبل مصعب بن عُمير ذات يوم بالمدينة وعليه قطعة نَمرَةٍ قد وصلها بإهاب قد ردّنه ثم وصله إليها ، فلما رآه أصحابُ النبي صلَّىٰ الله عليه وسلّم نكَّسُوا رؤوسهم رحمة له ، وليس عندهم ما يغيّرون عنه ، فسلّم فرد عليه النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم وأحسنَ عليه الثناء . وقال : « الحمد لله ، لقد رأيتُ هذا [وما] بمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه نعيماً منه ، ثم أخرَجَتُهُ عن ذلك الرّغبةُ في الخير وحبُّ (٣) الله ورسوله » .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن ابن أبي سَبْرَةَ عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة العَنْزِي (٤) من بني عَنْزِ بن وائل ، قال : كان مصعب لي

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط مُعيض ، وعند إحسان : ص : ۱۹ مُعَيض وقال في هامشها في م : معيص وعند ابن سعد معيص ، انتهى ، وهو مالك بن المُضرَّب بن وهب بن حُجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي . الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٢٨ . .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش ص: ١٩ عند إحسان في م: الرندي.

<sup>(</sup>٣) في طبقات ابن سعد ج: ٣ ص: ١١٧ في حبّ.

<sup>(</sup>٤) في أصل المخطوط غير مُشكل وعند إحسان ص: ٢٠ العَنزي بفتح العين والزاء المعجمة وهو خطأ . حيث جاء في الإكمال لابن ماكولاج: ٦ ص: ٢٨٩ أما عنز بفتح العين المهملة وسكون النون فهو عنز بن وائل ، والنسبة إليه عنزي بفتح العين =

خِدْناً وصاحباً مذ يوم أسلم إلى أن استشهد بأُحدٍ ، خرج معنا إلى الهجرتين جميعاً بأرض الحبشة ، وكان رفيقي من بين القوم فلم أرَ رجلاً قطُّ كان أحسنَ خُلُقاً ولا أقلَّ خلافاً منه .

حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ، ثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد ، ثنا شعبة ، أنبأ أبو إسحاق ، قال : سمعتُ البراءَ بن عازب (١) يقول : أوّلُ من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم مصعبُ بن عُمَير وابن أمّ مكتوم ، يعني في الهجرة إلى المدينة .

وروى الواقدي في إسناده عن مشيخته: أنَّ أهل العقبة الأولى الإثني عشر لمّا انصرفوا إلى المدينة ففشا الإسلام في دور الأنصار، أرسل الأنصار إلى رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم يسألونه أنْ يبعث إليهم رجلاً يفقّههم في الدين ويقرئهم القرآن، فبعث إليهم مصعب بن عمير، فقدم على أسعد بن زُرارة (٢) وكان يأتي الأنصار في قبائلهم ودورهم فيدعوهم إلى الإسلام ويقرأ عليهم القرآن فيسلم الرجل والرجلان حتى ظهر الإسلام، وكتب إلى رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم يستأذنه في التّجميع بهم فأذِن له، وكتب إليه رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم يأمره أن ينظر إذا

وسكون النون ، وجاء في ص : ٢٩٩ عنزة بعين مهملة ونون وزاء مفتوحات فهو عنزة
 بن أسد بن ربيعة بن نزار والنسبة إليه عَنزِيّ بفتح العين والنون .

<sup>(</sup>۱) البَراء بن عازب له صحبة بن الحارث بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو ( النبيت ) بن مالك بن الأوس ( الأنصار ) النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش ص: ٢٠ عند إحسان في م: سعد ، وفي الطبقات ج: ٣ ص: ١١٨ سعد ، وهو أسعد الخير (أبو أمامة) بن زُرارة بن عُدْس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن تيم الله (النجار) بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج (الأنصار) النسب الكبير ج: ٣ مشجرة رقم: ٦١ .

زالت الشمسُ يومَ الجمعة فيصلّي بهم ركعتين ويخطب قبلهما ، فجمّع بهم في دار سعد بن خيثمة (١) وهم اثنا عشر رجلاً ، فهو أوّل من جَمَّع في الإسلام يوم الجمعة .

قال : وقد روى قومٌ من الأنصار أنَّ أوّل من جمّع (٢) بهم أسعد بن زُرارة ، ثم خرج مصعب بن عمير من المدينة إلى مكة مع السبعين الذين وافوا العقبة من الأوس والخزرج ، فقدم مكةً فجاء منزلَ رسول ألله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم ولم يأتِ منزله ، فجعل يخبر رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم عن الأنصار وسرعتهم إلى الإسلام واستبطائهم قدوم رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم بما سرَّه ، وبلغ أمَّ مصعب قدومُهُ فأرسلتْ إليه : يا عاقُّ تقدم بلداً أنا فيه فلا تبدأ بي ؟! فقال: ما كنتُ لأبدأ بأحدٍ قبل رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم ، ثم ذهب إلى أمَّه ، فقالت : إنَّك على صَباءتِكَ بعد ؟ ! قال : أنا على دين رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم ، وهو الدينُ الذي ارتضاه الله لنفسه ورسله . فقالت : ما شكرتَ تربيتي ، مرّةً بأرض الحبشة ومرّة بيثرب ، فقال : أُفِرُّ والله بديني ، فبكت فدعاها إلى الإسلام ، فقالت : والثواقب لا دخلتُ في دينك ، ولكنِّي أَدَعُكَ وما أنت عليه ، فأقام مصعبٌ مع النبي صلّىٰ الله عليه وسلَّم بقيّة ذي الحجة والمحرّم وصفر ، وقدم المدينة مهاجراً قبل رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلم باثنتي عشرة ليلة .

حدثني أبو بكر الأعين ، ثنا روح بن عبادة ، عن ابن جُريح ، عن

<sup>(</sup>۱) سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السَّلم بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس (الأنصار)، النسب الكبيرج: ٣ مشجرة رقم: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) جاء عند إحسان في هامش ص : ٢٠ في م : تجمع .

عطاء ، قال : أوّلُ من جمّع بالمدينة رجلٌ من بني عبد الدار ، قلت : بأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم ؟ قال : فبأمر مَنْ ؟ .

وقال الواقدي: آخى رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم بين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقّاص، وآخى بينه وبين أبي أيّوب الأنصاري<sup>(۱)</sup>، ويقال آخى بينه وبين ذكوان بن عبد قيس<sup>(۲)</sup>.

وكان لواء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الأعظم ، وهو لواء المهاجرين ، مع مصعب بن عمير ، وكان لواء قريش في الجاهلية في قومه من بني عبد الدار ، فلذلك خصّه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من بينهم (٣) .

#### سقوط لواء المسلمين يوم أحدٍ وحمله أحد الملائكة .

1٧ وقال الكلبي والواقدي: شهد مصعب بن عمير بدراً وحمل اللواء يوم أحدٍ ، فلمّا جال المسلمون ثبت مصعب فأقبل ابن قميئة ، وهو فارس . فضرب يده فضرب يده اليمنى فقطعها ، فأخذ اللواء بيده اليسرى وحنا عليه ، فضرب يده اليسرى فقطعها فحنا على اللواء وضمّه بعضديه إلى صدره . ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه فاندق الرمح ، ووقع مصعب ، وسقط اللواء ، فأخذه أبو الرُوم أخوه ، وكان اسمه عبد مناف ، فلم يزل في يده حتى دخل المدينة حين

<sup>(</sup>۱) أبو أبوب واسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن تيم الله ( النجار ) بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج ( الأنصار ) النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٦١ .

<sup>(</sup>۲) ذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلّدِ بن عامر بن زُريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشم بن الخزرج ( الأنصار ) ، النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) في هامش المخطوط: يعني من بني قريش.

انصرف المسلمون .

ويقال إنّه لمّا قُتِلَ مصعبٌ وسقط اللواء أخذ اللواء ملاكٌ في صورة مصعب ، فجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول لَهُ في أَجَرُ النهار : «تقدَّم يا مصعبُ » فالتفت إليه الملاكُ ، فقال : لستُ بمصعبُ . فعَرَفُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّهُ ملاكٌ أيّدَ به .

حدثني الحسين (١) بن على بن الأسود العجلي ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا عمر بن صهبان ، عن معاذ بن عبد الله ، عن وهب بن قطن ، عن عبيد بن عمير ، أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم وقف على مصعب بن عمير وهو منجعف على وجهه فقرأ هذه الآية : ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَ دُواْ ٱللّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَبّهُ وَمِنْهُم مَّن يَننظِرُ ﴿ مَن ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنه دُواْ ٱللّه عَلَيْ لَهُ فَمِنْهُم مَّن يَننظِرُ ﴿ ٢) ثم قال : ﴿ أنتم الشهداء عند الله يوم القيامة » ثم أقبل على الناس فقال : ﴿ زُوروهم وسلّموا عليهم فوالذي نفسي بيده لا يسلّم عليهم مُسَلِّمٌ إلى يوم القيامة إلا ردُّوا عليه » .

وحدثني عمرو بن محمد الناقد ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن حبّاب بن الأرت . قال : هاجرنا مع رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، وجاهدنا في سبيل الله نبتغي وَجْهَ الله فوجب أجرنا على الله ، فمنّا مَنْ مضى لم يأكُلْ من أجره شيئاً . منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يُكفَّنُ (٣) فيه إلاّ نَمرَةً (٤٠) ، فكنّا إذا وضعناها على رأسه خَرجتُ رجلاه ، وإذا وضعناها

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص : ٢٢ في م : السني .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب رقم: ٣٣ الآية رقم: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) ذكر إحسان في هامش ص: ٢٣ شيء يكفن فيه: تصحفت في م تصحفاً سيئاً (شريك فن قبة ).

<sup>(</sup>٤) النمرة: شملة فيها خطوط بيض وسود، وبردة من صوف يلبسها الأعراب \_\_. اللسان \_\_.

على رجليه خرج رأسه ، فقال لنا رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : « اجعلوها ممّا يلى رأسه واجعلوا على رجليه من الأزهر » .

حدثني محمد بن سعد ، عن محمد بن عمر الواقدي ، عن إبراهيم [بن محمد] (۱) بن شرحبيل العبدري عن أبيه ، قال : كان مصعب بن عمير رقيقَ البَشَرة حسنَ اللمّة ليس بالقصير ولا بالطويل قُتِلَ [٦٨/٦٣٠] يوم أُحُدِ وهو ابن أربعينَ سنةً أو يزيد شيئاً ، فوقف عليه رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم وهو في بُرْدَتِه مقتول ، فقال : « لقد رأيتكَ [بمكة] (٢) وما بها أرقُ حُلّةً ولا أحسن لُمَّةً منك ، ثم أنت اليومَ شعث الرأس في بردة » ثم أمر أن يُقبر ، فنزل في قبره أبو الروم بن عمير أخوه ، وكان أسلم بعد إسلامه حين أسلم ، وعامر بن ربيعة العَنْزي (٣) من بني عنز بن وائل ، وسويبط بن سعد بن حرملة العبدري (٤) .

١٨ ـ وكان لمصعب بن عمير ابنةٌ يقال لها زينب تزوّجها عبد الله بن أبي

(١) [ابن محمد] ساقطة من المخطوط

كما سقط منه سابقاً شرحبيل وعند الزكارج: ٩ ص: ٤٠٥ إبراهيم بن محمد المعبدري وفي ص: ٤١٠ إبراهيم بن شرحبيل العبدري، وكأنه لا يذكر ما قرأه قبل قليل.

- (۲) وردت سابقاً ، وعند الزكارج : ۹ ص : ۱۰ ؛ من دون مكة وكما ذكرت ينقل من
   المخطوط دون تفكير .
- (٣) عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر بن ربيعة بن حجر بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رُفيدة بن عنز بن وائل ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٦٦ ، شهد بدراً مع النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم وهو حليف الخطاب بن نفيل أبي عمر الجمهرة ج : ٢ ص : ٣١٧ .

  س : ١٣ .
- (٤) العبدري: يعني من بني عبد الدار كما يقال لبني عبد شمس عبشمس ولعبد القيس العبدي. وسويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عميلة بن السبّاق. نسب قريش للصعب ص: ٢٥٦.

أميّة بن المغيرة [المخزومي] وأمّها حَمْنَةُ (١) بنت جحش فولدت له ابنةً ، وقال أبو اليقظان : كان لمصعب بن عمير من حَمْنة بنت جحش ابنةٌ تزوّجها ابن أبي عزيز بن عمير .

19 ومنهم أبو الروم بن عُمير ، وكان اسمه عبد مناف فدعي بكنيته ، وكان من مهاجرة الحبشة في رواية الكلبي ، وقد اختلف في هجرته ، فقيل إنّه لم يهاجر إلى أرض الحبشة ولكنّه هاجر إلى المدينة ، وقد ذكرناه في أوّل كتابنا هذا .

وأبو عزير بن عمير قُتِل يوم أُحُدٍ كافراً ، وكان اسم أبي عزير زُرارة .

ومن ولد[ه](٢) مصعب بن عمير بن أبي عزير بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار قُتِل يوم الحرّة .

\* ٢- ومن بني عبد الدار سُويبط بن حرملة وبعضهم يقول حُرَيملة بن مالك الشاعر بن عميلة بن السبّاق بن عبد الدار بن قُصيّ ، وأمّه هُنيُدة بنت جناب<sup>(٣)</sup> خزاعيّة ، وكان سويبط من مهاجرة الحبشة ، شهد بدراً وأُحُداً ، ومات ورسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم متوجّه إلى تبوك ، وكان يكنى أبا حرملة .

<sup>(</sup>۱) جاء عند إحسان ص: ٢٣ جِمْنة بكسر الحاء وهو خطأ وصحته حَمنة بفتح الحاء كما هو الجمهرة ج: ٩ ص: ٢٦٤ س: ٨.

<sup>(</sup>٢) الهاء ساقطة ، وعند إحسان ص: ٢٤ لم يسقطها ولذلك اضطرب المعنى وشرح ذلك في الهامش وهي ساقطة في المخطوط وجاء في الجمهرة ج: ١ ص: ٧٤ س: ٢ ومصعب بن عمير بن أبي عزيز بن عمير قتل يوم الحرّة .

<sup>&</sup>quot; (٣) ﴿ في نسب قريش للمصعب ص : ٢٥٦ وأمه : هُبيرة . وعند ابن سعد ج : ٣ ص : ٢٢ وأمه هنيدة بنت خبّاب أبي سِرْحان بن منقذ بن سُبيع بن جُعثمة بن سعد بن مليح من خزاعة ، وفي النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٦٨ مُليح بن عمرو بن ربيعة ( لُحَيّ الذي هو خزاعة ) .

حدثني أبو بكر الأعين ، ثنا روح بن عبادة ، عن زمعة بن صالح ، عن الزهري ، عن عبد الله بن وهب ، عن أمّ سلمة ، أنّ أبا بكر خرج في سفر له ومعه نُعيمان (۱) الأنصاري وسويبط بن حرملة ، وكلاهما بدريّ ، وكان سويبط على الزاد ، فجاء نعيمان فقال : أطعمني ، قال : لا ، حتى يأتي أبو بكر ، وكان نعيمان رجلاً مزّاحاً مضحاكاً فقال : لأغيظنك ، فذهب إلى قوم جلبوا ظَهْراً ، فقال : ابتاعوا مني غلاماً عربيّاً فارها ذا بيان ولسان ، ولعله يقولُ بالمراغمة لي : أنا حرٌ ، فإن كنتم تاركيه لذلك فأعلموني ولا تُفسِدوا عليّ غلامي وتكسروه . قالوا : بل نبتاعه منك بعشر قلائص نسوقُها ، وأقبل القوم معه وهو يسوقُ القلائص العشر حتى عقلها ثم قال : دونكم المولّد ، فقالوا سويبط : قُمْ فقد اشتريناك . فقال سويبط : قان رجل حرٌ ، وقد كذبكم ، فقالوا : عندنا خبرك وألقوا الحبل في عنقه أنا رجل حرٌ ، وقد كذبكم ، فقالوا : عندنا خبرك وألقوا الحبل في عنقه القلائص وأخذ سويبطاً .

ومن بني عبد الدار عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، وهو الذي باع دار الندوة من معاوية بن أبي سفيان .

ومنهم بغيضُ بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار الذي كتب الصحيفة بين قريش وبني هاشم وبني المطلب ابني (٢) عبد مناف فَشُلَّت يده .

<sup>(</sup>۱) نعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن تيم الله ( النجار ) بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج ( الأنصار ) النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٦١ .

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوط: ابني وعند إحسان ص: ٢٥ وبني المطلب بن عبد مناف وهو سهو.

وقال غير الكلبي: كتب الصحيفة عكرمة بن عامر ، وقال بعضهم: كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . والأوَّلُ أثبت .

ومنهم جهم بن قيس بن شرحبيل بن هاشم ويقال ابن عبد شرحبيل ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وكان من مهاجرة الحبشة ، ومنهم الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار رهينة قريش عند أبي يكسوم الحبشيّ حين دخل مكة قومٌ من تجّارهم في حَطْمَةٍ كانت ، فوثب أحداث قريش على بعض ما كان معهم فانتبهوه ، فوقعت بينهم منافرةٌ ثم اصطلحوا بعد أنْ مَضَتْ عِدّةٌ من وجوهِ قريش إلى أبي يكسوم فترضّوهُ واعتذروا إليه ، وسألوه أنْ لا يقطعَ تجّار أهل مملكتِهِ عنهم ، فَدُفع الحارث وغيره ، رهينةً عنده ، فكان يكرمهم ويصلهم وكانوا يُبَضّعُونَ البضائعَ إلى مكة لأنفسهم .

وابنه النضر بن الحارث بن علقمة بن كَلَدة بن عبد مناف بن عبد الدار ، ويكنى أبا فايد ، وقد ذكرنا خبره في أوّل كتابنا ، وقُتِلَ يوم بدر كافراً . أسره المقداد (١) فقتله علي بن أبي طالب صبراً بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .

وأخوه النُّضَيرُ بنُ الحارث بن علقمة بن كلدة ، وكان فيما قال الواقدي ابن مُسْلِمَةِ الفتح ومات بمكة ، وكان ممّن أقام بمكة فلم يهاجر إلى

<sup>(</sup>۱) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن سعد بن دَهِير بن لؤي بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن أبي هَوْن بن قاش بن دُرَيم بن القين بن أهود بن بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، النسب الكبير ج: ٣ مشجرة رقم: ١٥١، وهو الذي يُقال له المقداد بن الأسود الكندي ، كان ينتسب إلى الأسود بن عبد يغوث ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة ، صحب النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم.

المدينة ، ولم يذكره محمد بن إسحاق في الهجرة إلى الحبشة ، وقال الهيثم بن عدي : أسلم النضير وهاجر إلى الحبشة وقدم إلى مكة فارتد ثم صَحَّح الإسلام يوم الفتح أو بُعَيْدَه ، واستشهد يوم اليرموك بالشام .

ومنهم فراس بن النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف ، هاجر إلى الحبشة في المرّة الثانية . وكان قدومه من أرض الحبشة بعد الهجرة إلى المدينة ، وقُتل يوم اليرموك شهيداً ، ويكنى أبا الحارث ، ولم يذكر الكلبي فراساً .

٢١ ومن بني عبد الدار: محمد بن المرتفع بن النُّضير بن الحارث بن علمة ماحب البئر بمكة ، وهي تعرف ببئر ابن المرتفع ، ومات محمد ابن المرتفع بمكة ، وزعم أبو اليقظان أنه من ولد عثمان بن عبد الدار . والأوّل أثبت .

ومنهم عبد الله بن أبي مسرَّة بن عوف بن السبّاق بن عبد الدار . قتل يوم دار عثمان .

#### أبو السنابل بن بعكك .

٧٢ ومنهم أبو السنابل بن (١) بُعْكَكَ بن الحارث بن السبّاق ، وكان بعكك شرِّيراً شديد البغي ، وقد بقي أبو السنابل حيناً بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وهو الذي قال لسُبَيْعَة بنت الحارث من ولد مالك بن أفصى أخي أسلم فيقال سبيعة الأسلمية ، وقد ولدت بعد وفاة زوجها سعد بن خولة حليف بني عامر بن لؤي ، ويقال مولاهم : لا يحلُّ لك النكاحُ حتى يمضي عليكِ أربعة أشهر وعشر .

<sup>(</sup>١) جاء عند إحسان ص : ٢٦ أبو السنابل ابن في المرتين وهو سهو . أي ابن بألف وهو خطأ .

حدثني علي بن عبد الله وعباس بن يزيد البحراني ، قالا : ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبيه ، قال : وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بعشرين يوماً أو شهر أو نحو ذلك ، فمر بها أبو السنابل بن بعكك ، فقال : قد تصنّعت للأزواج ، لا ، أو يأتي عليك أربعة أشهر وعشر ، قالت سبيعة : فأتيت النبي صلّىٰ الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له ، فقال : « كذب أبو السنابل قد حللتِ للأزواج فانكحي » .

وروى قوم أنّ أبا السنابل كان خطبها ، وقال الشاعر : [من البسيط] إنْ كنتَ تَسْأَلُ عن عِزِّ ومَكْرِمةٍ فتلكَ دارُ أبي السبّاق بالبلد قال أبو اليقظان : ومن بني عبد الدار بنو جُبَير ، ولهم بقيّة قليلة بالبصرة ، وقال : هو بعكك بن أصرم بن الحارث بن السيّاق .

وقال محمد بن سعد : كان نُبَيْه بن وهب أحد بني عبد الدار فقيها ، مات في فتنة الوليد بن يزيد ، روى عنه نافع وليس نُبَيهٌ بأَسنَّ منه .

\* \* \*

## بنو عبد بن قُصيّ

٢٢ ولد عبد بن قصي : وهب بن عبد ، كان أوّل مَنْ وليَ الرفادة ،
 والمُنْهب بن عبد ، وهو أبو كبير ، وبجير بن عبيد .

#### طليب بن عمير .

منهم طُليب بن عُمير بن وهب بن عبد بن قصيّ ، وأمّه أروى بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ ، هاجر إلى الحبشة في المرّة الثانية ، وهاجر إلى المدينة مع أصحاب رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلم واستشهد يوم أجنادين (١) بالشام ، وهو ابن خمس وثلاثين سنة ، وكان يكنى أبا عديّ .

وقال الواقدي : هو طليب بن عمير بن وهب بن كبير بن عبد ، والأول قول ابن الكلبي عندنا ، وهو أثبت .

قال الواقدي: كان إسلام طليب بن عمير في دار الأرقم ، فلمّا أسلم دخل على أمّه أروى ، فقال: قد تبعثُ محمداً وأسلمتُ [٦٨/٦٣١] لله ، فقالت: إنّ أحقَّ مَنْ آزرتَ وعضدتِ ابن خالك ، والله لو كنّا نقدر على ما يقدر عليه الرّجالُ لمنعناه وذببنا عنه ، فقال: يا أمّه ما يمنعك من أن تسلمي وتتبعيه ، فقد أسلم أخوك محمزة ، فقالت: أنظر ما يصنع أخواي من أن لا إله إلا الله وأنّ أخواي من أن لا إله إلا الله وأنّ

 <sup>(</sup>١) في جمهرة ابن حزم ص : ٢٨ يوم اليرموك .

 <sup>(</sup>٢) في هامش المخطوط تعني أبا طالب وأبا لهب ، وعند إحسان في هامش ص : ٢٨
 يعني وهو سهو .

<sup>(</sup>٣) وذكر إحسان في هامشها في م : يكون .

محمداً رسول الله ، وكانت بعدُ تعضدُ النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم بلسانها وتحضّ ابنها على نصرته والقيام بأمره .

وقال الكلبي والواقدي : شهد طُليب بدراً ولم يكن يذكر ذلك موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبو معشر ، وليس لطليب عقب .

وقالوا: لقي طُليب بن عمير أبا إهاب بن عزيز التميمي أحد بني عبد الله بن دارم (۱) ، وكان أبوه هرب فحالف بني نوفل بن عبد مناف وقد دُس للفتك برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فضربه بلحى جمل فشجّه فضُرب وحمل إلى أمّه ، فقالت : محمد ابن خاله وهو أولى من دافع عنه وغضب له ، وقالت أروى (۲) :

إِنَّ طُلَيباً نَصَرَ ابنُ خالِه آساهُ في [ذي] دَمه وماله

وكان المسلمون يصلّون في شعب فهجم عليهم أبو جهل وعُقبة بن أبي مُعيط وجماعة من سفهاء أهل مكة ، فعمد طليبٌ إلى أبي جهل فشجّه فأوثقوه فقام أبو لهب دونه فتخلّصه ، وشكى إلى أروى ، فقالت : خير أيامه أن ينصر محمداً ، وكانت قد أسلمت .

٢٣ ومن بني عبد [بن] قصيّ الحويرث بن نُفَيد ، بدال غير معجمة ،
 ابن بجَير بن عبد ، أمر رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم أنْ يقتله من وجده يوم فتح مكة فقُتل كافراً ، وكان الذي قتله عليّ عليه السلام .

ومن ولده جبير بن الحويرث بن نفيد بن عيد أدرك النبي صلَّىٰ الله عليه

<sup>(</sup>۱) أبو إهاب بن عزيرُ بن قيس بن سُويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك ( غرف ) بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تُميم ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٢٠

<sup>(</sup>٢) ورد البيت في نسب قريش للمصعب ص : ٢٥٧ .

وسلّم ورآه ولم يرو عنه شيئاً وروىٰ عن أبي بكر .

وقال أبو اليقظان : لم يبق من بني عبد بن قصيّ أحدٌ ، بادوا كلّهم حتى ورث آخرهم عبد الصمد بن عليّ بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ورجل آخر من بني المطلب بن عبد مناف .

\* \* \*

# بنو عبد العُزّى بن قُصيّ

٢٤ وولد عبد العزّى بن قصيّ أسد بن عبد العزّى ، وأمّه ريطة وهي الحُظيّا(١) بنت كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة ، وهي ﴿ كَالَتِي نَقَضَتُ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّ وَ أَنَكَ ثَاهُ (٢) وكانت ورهاء تنقضُ ما تغزل .

فولد أسد بن عبد العزّى خويلداً ، وأمّه زهرة بنت عمرو بن حنثر (٣) من بني كاهل بن أسد بن خزيمة ، وإيّاها عنى فَضَالةُ بن شَريك الأسدي في قوله :

أقولُ لِغِلْمتي أَذْنُوا رِكَابِي أَفْارِقْ بَطْنَ مَكَّةَ في سَوادِ وَمَا لِي حِينَ أَقْطَعُ ذاتَ عِرْقٍ إلى ابْنِ الكاهِليّةِ مِنْ مَعادِ

ونوفل بن أسد ، وحبيب بن أسد ، قُتلا يوم الفِجار الآخر ، وصيفي ابن أسد ، درج ، وأمّهم خالدة بنت هاشم بن عبد مناف بن قصيّ ، والحويرث ، وأمّه ربطة بنت الحويرث الثقفي (٤) ، وعمرو (٥) بن أسد ، وهاشم بن أسد ، ومُهاشم (٦) بن أسد ، درجوا ، وأمّهم ناهية بنت سعيد (٧) بن سهم ، وطالب بن أسد . وطُوَيلب بن أسد ، قتلا يوم الفِجار

<sup>(</sup>١) في هامش المخطوط: بظاء معجمة.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل رقم: ١٦ الآية رقم: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) عند المصعب في نسب قريش ص: ٢٢٨ حبتر.

<sup>(</sup>٤) الحويرث بن الحارث بن حُبيّب ـ مضموم الحاء مفتوح الباء وياء مشددة ـ بن الحارث ابن مالك بن حُطيط بن جُشم بن ثقيف .

<sup>(</sup>٥) ذكر إحسان في هامش ص : ٣٠ في م : وعمر .

<sup>(</sup>٦) عند ابن الكلبي في الجمهرة ج: ١ ص: ٧٦ س: ٤ مُهَشّماً ، وذكر إحسان في هامشها في م: وهاشم . ولا أدري إذا كان في م هاشم مرتين .

<sup>(</sup>٧) وذكر إحسان أيضاً في هامشها : في م : سعد .

ولا عقب لهما ، وأمّهما من الأوس ، وخالد بن أسد لأمّ ولد ، والمطلب ابن أسد ، والحارث بن أسد ، لبرّة بنت عوف بن عَبِيد بن عَوِيج بن عديّ ابن الحارث بن كعب .

فولد خُويلد العوّام وأمّه من بني مازن بن منصور ، وحِزاماً ، وخديجة بنت خويلد زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم ، ونوفل بن خويلد قُتل يوم بدر كافراً ، وقُتل حِزام يوم الفِجار الآخر .

• ٢٠ فمن بني خويلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصيّ : أبو عبد الله النّبير بن العوّام بن [خويلد] (١) بن أسد بن عبد العزى ، حواريُّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وأمّه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ ، والسائب بن العوّام ، وأمه صفيّة ، وبجير بن العوام قتله سعد بن [صُفيح] (٢) الدوسي بأبي أزيهر لقيه باليمامة ، وعبد الرحمن ، وأسود ، وأصْرم ، وبَعْكَك ، وأمّه من بنى السبّاق .

## الزُّبير بن العوّام .

٢٦ فأمّا الزبير فحدثني محمد بن سعد ، والوليد بن صالح ، قالا : ثنا الواقدي ،
 عن مصعب بن ثابت ، عن أبي الأسود ، قال : كان إسلام الزُّبير بعد أبي بكر ،
 فكان رابعاً أو خامساً ، دخل على رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ،

<sup>(</sup>۱) خويلد: ساقطة من أصل المخطوط وعند إحسان ص: ٣١ ساقطة. وعند الزكارج: ٩ ص: ٤٢٠ ساقطة، رغم أنهما قالا: فمن بني خويلد فلم ينتبها إلى ذلك وأسقطاها.

<sup>(</sup>٢) صفيح ساقطة من أصل المخطوط وكذلك الحال عند الاثنين الدكتور إحسان والدكتور الزكار ، ولم ينتبها أن الدوسي بطن عظيم وهو دوس بن عدثان من الأزد والتصحيح من الجمهرة ج : ١ ص : ١ مس : ٤ وبجير بن العوام قتله سعد بن صفيح الدوسي خال أبى هريرة بأبي أزيهر.

فقال: بأبي أنت إلى ماذا تدعو؟ فقال: أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله الآ الله وأنّك الآ الله وأنّ محمداً رسول الله ، قال: فإنّي (۱) أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّك رسول الله ، يا رسول الله إن شئت لنبادينهم بالإسلام ولا نستسرُّ به ، فإنّا على حقِّ وهم على باطل ، فقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم: « إنّا لم نؤمر بالقتال ». فخرج الزبير ولقيه أبو البَخْتري ، وهو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزّى ، فقال: أفعلتها يا ابن العوّام؟ قال: نعم ، قال: إذاً لا تُتُركُ وما تريدُ من مفارقة دين آبائنا وعيب قال: فال الزبير: اصنعُ ما بدا لك فإنّما تعبدون حجراً لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضرّ ، قال أبو البختري: إنّما نعبدهم ليقرّبونا إلى الله ويشفعوا لنا عنده ، فنزل فيه: ﴿ وَالَّذِينَ النَّهُ مُنْ فَا مَنْ مُنْ فَيْ مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ إِنَّ اللّهُ يَكُمُ بَيّنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ إِلَى اللّهُ وَالّذِينَ اللّهُ وَلَا يَكُمُ بَيّنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (٢) .

حدثني محمد بن سَحَد ، عن الواقدي ، عن مصعب بن ثابت ، عن عبد الله بن الزبير ، قال : شهد الزبير بدراً وهو ابن تسع (٣) وعشرين سنة و قُتِل وهو ابن أربع وستين .

وقال محمد بن سعد: أخبرتُ عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة ، عن هشام بن عروة ، قال: أسلم الزبير وله ستّ عَشْرَةَ سنةً ، ولم يتخلّف عن غَزَاةٍ غزاها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

حدثني مظفر بن مُرَجَى ، عن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : بنحوه .

وحدثني الوليد بن صالح ومحمد بن سعد ، عن ابن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، قال : كنتُ ربّما أخذتُ بالشّعْرِ الذي على منكبي الزبير وأنا غلام



<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص: ٣١ في م: إلى .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر رقم: ٣٩ الآية رقم: ٣ .

<sup>(</sup>٣) ذكر إحسان في هايش ص : ٣ في م : سبع .

فأتعلُّقُ به إلى ظهره .

وقال الواقدي : أخبرني غير واحد من آل الزبير ، أنّه كان رجلًا ليس بالقصير ولا الطويل ، إلى الخفّة ما هو في اللحم ، خفيف اللحية أسمر اللون أشعر لا يغيّر شيبه .

وحدثني الحسين بن علي بن الأسود ، ثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : قاتل الزبير وهو غلامٌ بمكة رجلًا فكسر يده ، وضربه ضرباً شديداً فمُرَّ بالرجل إلى صفيَّة وهو يُحْمَلُ ، فقالت : ما شأنه ؟ قالوا : قاتل الزبير ، فقالت :

كيف رأيْت زبرا أأقطا [حَسِبته] أم تَمْرا أم مشمعك صقرا

وكانت صفيّة تزفن الزبير وهو صغير ، وتقول : [من الرجز]

إِنَّ ابنيَ الأَصْغَرَ حَبُّ حَنْكَلْ أَخَافُ أَن يَعَقَّنَهِ ويبخَلْ إِنَّ ابنيَ الأَصْغَرَ حَبُّ حَنْكَلْ الخاصافُ أَن يَعَقَّنَهِ ويبخَلْ يَا رَبَّ أَمْتِعْنَهِ بِبكُرِي الأَوّلُ بِالمَاجِدِ الفَيَّاضِ والمَؤمَّلُ

حدثنا عفّان ، ثنا حمّاد بن سلمة ، أنبأ هشام بن عروة ، عن عِروة ، أنَّ صفيّة كانت تضرب الزبيرَ ضرباً شديداً وهو يتيم ، فقيل لها : قتلتِه ، خلعتِ فؤاده . أهلكتِ هذا الغلام ، فقالت :

إنّما(١) أضربه كي يلب ويجر الجيش ذا الجلب(٢)

<sup>(</sup>١) عند الزكارج: ٩ ص: ٤٢٢ أسقط سطراً من أصل المخطوط بين فقالت الأولى وفقالت الثانية .

<sup>(</sup>٢) عند المصعب في نسب قريش: إنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالنسب هكذا شرح إحسان في هامش ص: ٣٣. ومن الرجوع إلى كتاب المصعب لم أجد شيئاً من هذا، وصحته من مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ج: ٩ ص: ١٤ فذكر =

فكسر يد غلام ذات يوم فجيء بالغلام إليها فقالت :

[من الرجز]

# كيف رأيت زَبْرا أَقْطاً [حسبته] أو تَمْرا<sup>(١)</sup> أَمْرا أَقْطاً وسبته] أم مشتمعتاً صقاراً

حدثني محمد بن سعد ، ثنا عمرو بن عاصم الكلابي ، عن همّام ، عن همّام بن عروة ، عن أبيه ، قال : كانت على الزبير رَيْطةٌ قد اعتجر بها يومَ بدرٍ ، وكانت صفراء ، وكانت على الملائكة يومئذٍ عمائم صفر ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « نزلت الملائكة اليوم على سِيما الزبير » .

حدثنا إسحاق بن [أبي] (٢) إسرائيل، ثنا يعقوب بن الحضرمي، ثنا مسكين بن عبد العزيز، ثنا حفص بن خالد، عن شيخ صحب الزبير بن العوّام في بعض أسفاره، قال: اصابت الزبير جَنابَةٌ في أرضٍ قَفْرِ [٢٨/٦٣٢] فقال لي (٣): استرني، فسترته، قال: فحانت منّي التفاتةٌ فقلت: والله لقد رأيتُ بك آثاراً ما رأيتها بأحدٍ قط، فقال: والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم (٤) وفي سبيل الله.

حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي إسرائيل ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي ، عن سَوّار بن عبد الله ، عن الحسن ، أنّ الزبير دخل على رسول الله صلّىٰ الله عليه

هذا البيت وقال في الهامش الرواية في الإصابة ج: ص: ٥٤٥ وذكر بيتان .

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص: ٣٣ في م: أم تمراً .

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوط أسقط أبي وعند إحسان لم يشر إلى ذلك وجعلها بن أبي وعند الزكارج: ٩ ص: ٤٢٣ قال إسحاق بن أبي إسرائيل وفي المرة الثانية قال إسحاق بن أبي إسرائيل، وصحته ابن أبي إسرائيل كما جاء في سير أعلام النبلاء ج: ١١ ص: ٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) في أصل المخطوط فقال لي وعند إحسان ص : ٣٣ أسقط لي ولم يشر إلى شيء في الهامش .

وسلَّم وهو يشتكي ، فقال : ما أكثر ما يعمدك (١١) ، جعلني الله فداءك ، فقال صلّىٰ الله عليه وسلّم: «أما تركت أعرابيتك بعدُ » أو كما قال صلَّىٰ الله عليه وسلَّم ، قال إسماعيل بن إبراهيم : يعني في قوله جعلني الله فداءك .

محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن ابن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، قال : أخبرني أبي أن الزبير قال : رأيتُ طلحةَ سمّى ولده بأسماء الأنبياء ، وأنا أسمّي بنيَّ بأسماء الشهداء لعلّهم يستشهدون . فسمّى عبد الله بعبد الله بن جحش $^{(7)}$  ، والمنذر بالمنذر بن عمرو بن خنیس $^{(7)}$  ، وعروة بعروة بن مسعود الثقفي<sup>(٤)</sup> ، وحمزة بحمزة بن عبـد المطلب<sup>(٥)</sup> ، وجعفـراً بجعفر بن أبى طالب(٦)، ومصعباً بمصعب بن عُمير(٧)، وعبيدة بعبيدة بن الحارث(٨) ، وخالداً بخالد بن سعيد(٩) ، وعمراً بعمرو بن سعيد بن العاص قُتِل يوم اليرموك .

حدثني يحيى بن معين ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم رَخَّصَ للزبير في قميص حرير .

في أصل المخطوط من دون إعجام وعند إحسان يعمدك وقال في الهامش: تعمدك ( وغير منقوطة في ط ) . وأظن أنه أراد أن يكتب في م : تعمدك فسهى .

عبد الله بن جحش استشهد يوم أحد ، أنساب الأشراف ج : ١ ص : ٣٨٩ . (٢)

المنذر بن عمرو بن خنيس استشهد يوم بئر معونة . النسب الكبير ج : ٢ ص : ٧٤ . (٣)

عروة بن مسعود استشهد بعد حصار الطائف قتلته ثقيف ، الجمهرة ج: ٢ ص: ٧٢. (1)

حمزة بن عبد المطلب استشهد يوم أحد ، أنساب الأشراف ج : ١ ص : ٣٨٩ . (0)

<sup>(7)</sup> جعفر بن أبي طالب استشهد يوم مؤتة ، الجمهرة ج : ١ ص : ١٨ .

مصعب بن عمير استشهد يوم أحد ، أنساب الأشرآف ج : ١ ص : ٣٨٩ . **(V)** 

عبيدة بن الحارث استشهد يوم بدر أنساب الأشراف ج . ١ ص : ٣٤٧ . (A)

خالد بن سعيد ، استشهد يوم مرج الصفر ، الجمهرة ج : ١ ص : ٣٥ . (9)

حدثنا وهب بن بقيّة (١) الواسطي ، ثنا يزيد بن هارون ، عن سعيد بن أبي عروبة (٢) ، عن نافع ، قال : سمع ابن عمر رجلًا يقول : أنا ابن حوايّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم فقال ابن عمر : إن كنت من ولد الزبير وإلاّ فلا .

حدثنا روح بن عبد المؤمن المقري ، ثنا المعلى بن أسد أخو بهز بن أسد ، ثنا محمد بن حمران ، ثنا عبد الله بن بشر (٣) ، عن أبي كبشة الأنماري ، قال : كان الزبير على المجنّبة اليسرى والمقداد على المجنّبة اليمنى في يوم فتح مكة ، فلما هدأ الناس جاءا بفرسيهما ، فقام رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم فمسح الغبار عن وجوههما بثوبه وقال : « إنّي جعلتُ للفرس سهمين وللفارس سهماً فمن نقصهما نقصه الله » .

حدثنا محمد بن سعد ، ثنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم قال: «إنّ لكلِّ نبي حواريّاً وحواريّ الزبير ابن عمّتي»

حدثنا عمرو بن محمد الناقذ ومحمد بن سعد ، قالا : ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، ثنا سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم يوم الأحزاب : « من يأتيني بخبر القوم ؟ » ، فقال الزبير : أنا ، فقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : « إنّ لكلّ نبي حواريّاً وحواريّ الزبير » .

حدثنا محمد بن سعد ،أنبأ<sup>(٤)</sup> أنس بن عياض ، أنبا هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنّ الزبير محا نفسه من الديوان لما قُتِل عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص : ٣٤ في م : منبه .

<sup>(</sup>۲) ذكر إحسان في هامش ص : ۳۵ في م : عروة .

<sup>(</sup>٣) ذكره إحسان في هامشها ، في م : بشير .

<sup>(</sup>٤) ذكر إحسان بهامش ص: ٣٥ في م: أنبأنا .

حدثني محمد بن سعد، ثنا أبو نعيم الفضل بن دُكين، ثنا حفص بن (١٠) غياث، عن هشام ابن عروة، عن أبيه: أنّ الزبير جعل داراً له حبيساً (٢) على كلّ مردودةٍ من بناته .

حدثنا عفّان ، ثنا حماد بن مسلمة ، أنبأ هشام بن عروة ، أخبرني أبي ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير يقول : فدَّى رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم الزبير يوم الأحزاب بأبويه .

## ميراث الزبير بن العوام .

٧٧ حدثنا الحسين بن علي بن الأسود ، ثنا أبو أسامة حماد بن أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، قال : لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقال : يا بنيّ إنّه لا يقتل اليوم إلاّ ظالم أو مظلوم ، وإنّي لا أراني إلاّ سأقتلُ مظلوماً ، وإنّ أكبر همّي دَيْني ، أفترى دَيْننا يُبْقي من مالنا شيئاً ؟ ثم قال : يا بنيّ بعْ مالي واقض دَيْني ، قال : وأوصى بالثلث وقال : إنْ فَضَل من مالنا بعد قضاء الدين شيءٌ فثلثه لولدك ، وكان بعض ولد عبد الله قد أرّى (٣) بعض بني الزبير خُبيب وعبّاد (٤) ، وقال : إن عجزت (٥) عن شيء من ديني فاستعن بمولاي ، يعني الله تبارك وتعالى ، قال : فوالله ما دريثُ ما عنى حتى أخبرني به ، فما وقعتُ من دينه في كربةٍ إلاّ قلت :

<sup>(</sup>١) في أصل المخطوط: أبو والتصحيح عن طبقات ابن سعد ج: ٣ ص: ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) ذكر إحسان بهامش ص: ٣٦ في م: جعل داره حبساً .

<sup>(</sup>٣) في هامش المخطوط : أرّى أي وغر صدره وعند إحسان جعلها أوغر ، وعند الزكار ج : ٩ ص : ٤٢٥ جعلها إرى من دون تشديد الراء .

<sup>(</sup>٤) لم يذكر في أولاد الزبير خبيب وعباد ولكن جاء في نسب قريش للمصعب ذكر خُبيب وعباد ولكن جاء في نسب قريش للمصعب ذكر خُبيب وعباداً أولاد عبد الله بن الزبير ص : ٢٤٠ فيكون الذي أوغر الصدور هما خبيب وعباد .

<sup>(</sup>٥) هكذا جاء في أصل المخطوط بفتح التاء وعند إحسان ص: ٣٦ عجزتُ بضم التاء.

يا مَوْلَى الزبير اقضِ عنه ، فيقضيه .

قال : وقُتِل الزبير ولم يَدَعْ ديناراً ولا درهماً إلا أرضين منها الغابة وأحد عشر داراً بالمدينة وداراً بمصر وداراً بالكوفة ودارين بالبصرة .

قال : وما ولي الزبير إمارةً قطّ ولا جبايةً ولا خراجاً ولا شيئاً إلاّ أن يكونَ في غزاةٍ مع النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ، أو مع أبي بكر أو مع عمر أو مع عثمان .

قال عبد الله: فحسبت ما عليه من الدَّين ، وإنّما كان الرجل يستودعه المالَ فيقول له الزبير: هو سَلَفٌ علينا إنّي أخشى عليه الضيعة ، قال: فبلغ دينه ألفي ألف درهم ومئتي ألف درهم ، قال: فلقيني حكيم بن حزام فقال: يا ابن أخي كم على أخي من الدين ؟ قلت: مئة ألف ، فقال: والله ما أرى أموالكم تتسع لهذا ، قلت: أفرأيت إن كان ألفي ألف ومئتي ألف ؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا ، فإن عجزتم فاستعينوا بي .

قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومئة ألف ، فبيعت بألف ألف وستمئة ألف . ثم قال: من كان له على الزبير دينٌ فليوافِنا بالغابة ، قال: فأتاه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، وكان له على الزبير أربعمئة ألف ، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم . فقال عبد الله: لا ، قال: فاقطعوا لي قطعة ، فقال عبد الله: لك من ها هنا إلى ها هنا ، قال: فباع ذلك بدينه فاستوفاه ، وبقي منها أربعة أسهم ونصف ، فباعها بأربعمئة ألف وخمسين ألفاً ، وكان ما بيع قبل ذلك بتمام ألف ألف وستمئة ألف .

فلما قضى دينَ أبيه قال ولدُ الزبير : اقسمْ بيننا ميراثنا ، فقال : لا والله أو أنادي بالموسم أربع سنين ألا مَنْ كان له على الزبير دينٌ فليأتنا نَقْضِهِ ، فنادى أربع سنين ثم قسم الميراث بينهم ، فرفع الثلث . وكان للزبير أربع نسوة ، فأصاب كلَّ امرأة من ثمن عقاراته ألف ألف ومئة ألف ، فكان

الثمن أربعة آلاف ألف وأربعمئة ألف ، وكان ثلث المال الذي اقتسمه خمسة وثلاثين ألف ألف ومئتى ألف .

وحدثني عبد الله بن صالح المقري قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول : اقتسم ميراث الزبير على أربعين ألف ألف درهم .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن ابن أبي سبرة ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، قال : قيمة ما ترك الزبير أحد وخمسون أو اثنان وخمسون ألف ألف درهم .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، حدثني أبو حمزة عبد الواحد بن ميمون ، عن هشام ، عن عروة ، قال : كانت للزبير خطط بمصر والإسكندرية وبالكوفة والبصرة دور ، وكانت له غلات تأتيه من أعراض المدينة .

حدثني الوليد بن صَالح ، عن الواقدي ، عن محمد بن عبد الله ، عن الزهري ، عن عروة ، أنّ رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شِراج الحرّة (١) ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « استِ يا زبير ثم أَرْسِلْ إلى جارك » .

حدثنا خلف البزاز ، عن أبي بكر بن عياش ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : أقطع عمرُ خوّات بن جُبَير الأنصاري أرضاً مواتاً فاشتريناها منه .

حدثني الحسين بن علي بن الأسود ، عن يحيى بن آدم ، عن أبي معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : أقطع أبو بكر الزبير ما بين الجُرْف إلى قناة .

وحدثنا الحسين ، ثنا يحيى بن آدم ، أنبأ قيس بن الربيع ، عن هشام ، عن عروة ، قال : أقطع رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم الزبير أرضاً من أرض بني النّضِير ذات نخل وشجر ، وروي أنّ عمر أقطع الزبير العتيق أجمع ، [٦٨/٦٣٣] .

<sup>(</sup>١) الشراج: مجاري الماء من الحرار إلى السهل ـ اللسان ـ .

المدائني ، عن أبي اليقظان ، عن جويرية ، قال : أقطع رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم الزبير حُضْرَ فَرَسِهِ ، فركض حتى أعيا فرسُهُ ثم رمى بالسوط .

## قول أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير فيه .

٢٨ حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي ، ثنا أبو أسامة ، أنبأ هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبي بكر ، قالت : تزوّجني الزبير وما له فى الأرض مالٌ ولا مملوك ولا شيء غير فرسه ، فكنتُ أعلفه وأكفيه مؤنته (١) وأسوسه ، وأدقُّ النوى الناضحة وأعلفه ، وأستقى الماء وأخرّز غربه(٢) وأعجن ، ولم أكُن أُحْسِنُ الخَبْزَ ، فكنّ جاراتي من الأنصار يخبزن لي ، وكنتُ أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه إيّاها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على رأسى ، وهي على ثلاثة فراسخ ، قالت : فجئت يوماً وعلى رأسى نُوَى ، فلقيتُ رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم ومعه نفرٌ من أصحابه فدعاني ثم قال : إِخْ إِخ ليحملني خلفه ، قالت : فاستحييتُ أَنْ أسير مع الرجال ، وذكرتُ الزبير وغَيْرَتَهُ ، قالت : وكان الزبير أغير الناس ، فعرفَ رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم أنَّى قد استحييتُ فمضى ، فأخبرتُ الزبير بما صنع رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم وباستحيائي منه . وقلت : عرفتُ غَيْرَتَكَ ، فقال : أعلى رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم أغار ، والله لحملك النوى كان أشدّ على من ركوبك معه ، قالت : ثم أرسل إلى ا أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقنى .

<sup>(</sup>١) في أصل المخطوط: مؤنته وعند إحسان ص: ٣٩ مؤونته ولم يذكر شيئاً في الهامش.

<sup>(</sup>٢) الغَرْبُ : الرَّاوية التي يحمل عليها الماء ، والغرب : دلو عظيمة من مسك ثور \_ \_ اللسان \_ أي من جلد ثور .

#### صاحب الزبير الأحنف.

٣٠- حدثني أحمد بن إبراهيم: ثنا عبيد (١) الله بن موسى: أنبأ الفضيل بن مرزوق ، حدثني شقيق بن عقبة ، عن قرّة بن الحارث ، عن جون (٢) بن قتادة ، قال قرّة بن الحارث ، كنتُ مع الأحنف (٣) يوم الجمل وكان جَوْن بن قتادة ابن عمي مع الزبير بن العوام فحدثني جونٌ قال : كنتُ مع الزبير فجاء فارسٌ ، وكانوا لا يسلمون على الزبير إلا بالإمرة فقال : السلام عليك أيّها الأمير ، فقال : وعليك السلام ، قال : إنّ هؤلاء القوم قد أتوا إلى مكان كذا وكذا فلم أر قوما أرث سلاحاً ولا أقل عدداً ولا أرعب قلوباً منهم ، ثم انصرف ، وجاء فارسٌ آخر ، فقال : السلام عليك أيّها الأمير ، قال : وعليك السلام ، قال : جاء القوم حتى أتوا مكان كذا ، فسمعوا بما جمع وعليك السلام ، قال الزبير : إيها عنك (٤) الآن فوالله في قلوبهم الرعب فولوا مدبرين ، فقال الزبير : إيها عنك (٤) الآن فوالله لو لم يجد ابن أبي طالب الأ العرفج لدبّ إلينا فيه ، ثم انصرف وجاء فارسٌ وقد كادت الخيول تخرجُ من الرهج ، فقال : السلام عليك أيّها الأمير ، قال : وعليك تخرجُ من الرهج ، فقال : السلام عليك أيّها الأمير ، قال : وعليك تخرجُ من الرهج ، فقال : السلام عليك أيّها الأمير ، قال : وعليك

(١) في أصل المخطوط : عبيد وعند إحسان في ص : ٣٩ عبيد الله وهو صحيح لأنّه ورد كذلك بعد وعند الزكارج : ٩ ص : ٤٢٩ عبيد وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ذكر إحسان في هامش الصفحة في ط وم: جوز ( في م حيثما ورد ) انتهى وأنا أعمل عن ط وهو فيها جون ولو أن إحسان انتبه إلى رسم الزاء في مرزوق الذي مرّ قبلاً لعلم الفرق عند الناسخ بين الزاء والنون ، فهو يرسم النون هكذا أحياناً ن والزاء هكذا زدائماً .

<sup>(</sup>٣) الأحنف واسمه الضحّاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبادة بن النزّال بن مرّة بن عبيد بن الحارث ( مقاعس ) بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) ذكر إحسان في هامش ص : ٤٠ في م : عليك .

السلام ، قال : هؤلاء القوم قد أتوك ولقيتُ عمّاراً (١) فقلت له وقال لي ، قال الزبير : إنّه ليس فيهم ، قال : بلى والله إنّه لفيهم ، قال : والله ما جعله الله فيهم ، قال : بلى والله لقد جعله الله فيهم ، قال : فلما رأى الرجل يخالفه قال لبغض أهله : اركبْ فانظر أحقّاً ما يقول ، فركب معه وأنا أنظر إليهما حتى وقفا في ناحية الخيل طويلاً ثم رجعا إلينا ، فقال الزبير لصاحبه : ما عندك ؟ قال : صدقك الرجل ، فقال الزبير : يا جَدْعَ أنفاهُ أو يا قَطْعَ ظهراه . قال الفضيل : لا أدري أيّهما قال ، قال : ثم أخذه أَفْكُلُ (٢) حتى جعل السلاح ينتفض ، قال جَوْن : فقلت ثكلتني أمّي أهذا الذي كنتُ أريد أن أموت معه أو أعيش ؟ ! والذي نفسي بيده ما أرى هذا الأمر إلا من شيء سمعه أو رواه ، وهو فارس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .

قال: فلما تشاغل الناس انصرف فجلس على دابّته ثم ذهب ، قال: فانصرف جون فجلس على دابته فلحق بالأحنف ، وجاء فارسان حتى أتيا الأحنف وأصحابه فنزلا فأكبّا يناجيانه ، فرفع الأحنف رأسه . فقال: يا عمرو بن جرموز ، يا فلان فأتياه ، فأكبّ عليه فناجاهما ساعة ثم انصرف ، ثم جاء عمرو بن جرموز إلى الأحنف فقال: أدركته بوادي السباع فقتلته . فكان قرّة يقول: والذي نفسي بيده إنَّ صاحب الزبير الأحنف .

<sup>(</sup>۱) عمّار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الودم بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن يام بن زيد (عنس) بن مالك (مذحج) ، النسب الكبير ج: ٣ مشجرة رقم: ٤١، وهو الذي قال له رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم: « تقتلك الفئة الباغية » ، ولهذا قال الزبير ما قاله وأصابه أفكل.

<sup>(</sup>٢) في هامش المخطوط: الأوكل: الرعدة.

حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، ثنا معاوية بن عمرو الأزدي ، أنبأ ابن المبارك ، حدثني ابن لهيعة ، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، قال : سمعت عروة يقول : سمعت الزبير يقول : أنا والله أقرعتُ لمئةٍ من المهاجرين سُهُمان بدرٍ فأَسْهَمْتُ لهم .

حدثنا إسحاقُ بن أبي إسرائيل ، ثنا رفاعة بن إياس أبو العلاء الضبي ، حدثني أبي عن أبيه ، أن عليّاً دعا الزبير فقال : أنت آمن ، ابرز إليّ أكلّمْكَ ، فبرز له بين الصفّين حتى اختلفت أعناق دابتيهما ، فقال : يا زبير أنشدك الله الذي لا إله إلا هو ، أُخرَجَ نبي الله يمشي وخرجنا معه أنا وأنت فقال لك : «يا زبير لتقاتلنه (۱) ظالماً وضرب كتفك ؟ فقال : اللهم نعم ، قال : أفجئت تقاتلني ؟ فرجعَ عن قتاله وسار من البصرة ليلة فنزل بماء لبني مجاشع ، فلحقه رجل من بني تميم ، ثم من بني سعد يقال له ابن جرموز فقتله وجاء بسيفه إلى عليّ ، فقال : بَشّرْ قاتل ابن صفيّة بالنار .

حدثني أبو بكر الأعين ، ثنا الحسن بن موسى الأشيب ، حدثني ثابت بن يزيد ، عن هلال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه أتى الزبير فقال : يا ابن صفية بنت عبد المطلب جئت تقاتل عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب ، قال : فرجع ابن الزبير فلقيه ابن جرموز فقتله ، فقال ابن عباس لعليّ : إنّي رأيت قاتل ابن صفية . فقال : إلى النار إلى النار .

حدثني بكر بن الهيثم ، حدثني عبيد الله بن موسى ، عن الحسن بن صالح ، عن رجل ، عن الشعبي ، قال : لقي طلحة والزبير الأحنف بن قيس فدعواه إلى بيعتهما على الطلب بدم عثمان ومخالفة عليّ ، فقال : أنتما أمرتماني ببيعته ، فقالا : أفّ لك إنّما أنت فريسة آكلٍ وتابع غالبٍ ، فتركهما ومضى .

<sup>(</sup>١) ذكره إحسان في هامش ص : ٤١ في م : لا تقاتله .

وحدثني محمد بن أبان الواسطي ، ثنا جرير ، عن الحسن ، أنه ذكر الزبير فقال : عجباً للزبير أخذ بحقوي أعرابي من بني مشاجع : أجِرْني أجرني حتى قتل ، أما والله لقد كنتَ في ذِمَّةٍ منيعة .

حدثني بكر بن الهيثم ، حدثني أبو حكيم العدني ، عن معمر ، عن قتادة . قال : لما اقتتلوا يوم الجمل فكانت الدبرة على أصحاب طلحة والزبير ، أفضى علي إلى الناحية التي فيها أصحاب الزبير ، فلما رآه واجهه قال له علي : يا أبا عبد الله أتقاتلني وقد عرفت ما أعطيتني ومن تبعك (١) ، وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! فانسل على فرسه منصرفا إلى المدينة ، فلما صار بسفوان (٢) لقيه رجل من بني مجاشع يقال له النعر بن زمام فقال له : أجرني فقال النعر : أنت في جواري يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الأحنف : واعجباً للزبير لف غارين (٣) من المسلمين ثم قد نجا بنفسه ، فسمع ذلك ابن جرموز فاتبعه وأصحاب له فقتله وأخذ رأسه فأتى به علياً ، فبعث علي من دفنه مع بدنه بوادي السباع .

حدثني روح بن عبد المؤمن المقري ، حدثني أبو عامر العقدي ، عن الأسود بن شيبان ، عن خالد بن سمير قال : قتلَ الزبير عمرو بن جرموز (٤) فقبر بوادي السباع .

حدثني عمرو الناقد ، ثنا أبو نَعِيم الفضل بن دُكَين ، ثنا عمران بن زائدة ، عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>۱) وذكر في هامش ص : ٤٢ في م : من بيعتك .

<sup>(</sup>٢) سفوان: ماء على قدر مرحلة من باب المربد المِرْبد بالبصرة \_ معجم البلدان \_ .

<sup>(</sup>٣) ذكر إحسان في هامش ص : ٤٢ في م : لقد غار من بين .

<sup>(</sup>٤) عمرو بن جرموز بن الذيّال بن ضِراً رأبن جُشم بن ربيعة بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٧٥ .

أبي خالد الوالبي ، قال : دعا الأحنف بني تميم فلم يجيبوه ، ثم دعا بني سعد (١) فلم يجيبوه ، فاعتزل في رهط فمر الزبير على فرس له يقال له ذو النعال ، فقال الأحنف : هذا الذي ألَّبَ بين الناس ، قال : فاتبعه رجلان ممن كان معه ، فحمل عليه أحدهما فطعنه وحمل عليه الآخر فقتله وجاء برأسه إلى باب علي ، فقال : بَشّر قاتل ابن صفية بالنار ، فألقاه من يده وذهب .

حدثني عمرو ، ثنا قبيصة ، ثنا سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه . قال : قال عليّ إنّي لأرجو أَنْ أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله ﴿ إِخُوانًا عَلَىٰ سُدُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴿ إِخُوانًا عَلَىٰ سُدُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴾ (٢)

حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ، ثنا أبو عامر العقدي ، ثنا الأسود بن شيبان ، عن خالد بن سمير ، قال : كان الناس بايعوا للزبير على الخلافة ، فلما سمعت ذلك عائشة ، قالت : لا تبايعوا الزبير على الخلافة ولكن بايعوه على القتال فإن أظفركم الله فسترون رأيكم ، قال : فوثب عبد الله بن الزبير ، فقال : يا زبير أتدري [٢٦٨/٦٣] ما تريد هذه ؟ تريد أن تجعل حار الناس بك وبارده لابن عمها (٣) طلحة ، اقعد على نجائبك ثم ارم بها مكة حتى تقلع سيوف العرب وقد أفنيت سراتها ووجوهها ، فتركب إليك سعاتها ، قال : فركب الزبير فأصابه أخو بني تميم بوادي السباع .

<sup>(</sup>١) أي بني سعد بن زيدٍ مناة بن تميم الذي هو منهم .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر رقم: ١٥ الآية رقم: ٤٧.

 <sup>(</sup>٣) لابن عمها لأنها من بني تيم بن مرة وطلحة من بني تيم بن مرة ، فعائشة بنت أبي بكر
 ( عنيق ) بن أبي قحافة ( عثمان ) بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ،
 وطلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو وبهذا يلتقي معها في النسب ، الجمهرة ج : ٣
 مشجرة رقم : ٢١ .

وقال أصحاب السيرة: لما كان يوم الجمل ، وهو يوم الخميس لعشر ليال خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين ، بعد القتال انصرف الزبير يريد المدينة فلقيه النعر بن زمّام المجاشعي . فقال : يا حواريّ رسول الله إليّ فأنتَ في ذمّتي ، وبلغ الأحنف ذلك فقال : ما أصنع إن كان الزبير لفّ بين غارّين من المسلمين فقتل أحدهما الآخر ، ثم هو يريد اللحاق بأهله ، فاتبعه عمرو بن جرموز بن قيس أحد بني جُشم بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، وفضيل بن عابس ونفيل بن حابس التميميون ، فلحقه ابن جرموز فطعنه فحمل عليه الزبير فلما ظنّ أنّه قاتله دعا صاحبيه وقال : الله الله يا زبير ، فأمسك الزبير فحملاً عليه وابن جرموز معهم فقتلوه ، واحتزّ ابن جرموز رأسه ، وأخذوا سيفه ، فلما أتي به عليّ قال : سيفٌ طال ما جلّى به عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الكُرْبَ ، ولكنّه الحَيْنُ ومصارع السوء ، فذلك قول جرير للفرزدق :

[من الكامل]

قُتِلَ النبيرُ وأَنْتُمُ جِيرانُهُ غَيّاً لمنْ قَتَلَ النبيرَ طويلا قالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفيل امرأة الزبير ، وهي التي كان أهلُ المدينة يقولون : من أراد الشهادة فليتزوّجها ، وذلك أنها كانت عند عبد الله بن أبي بكر (١) ، ثم عند عمر بن الخطاب ثم عند الزبير :

[من الكامل]

غَدَرَ ابنُ جَرْموزٍ بفارِسِ بَهْمَةِ يوْمَ اللقاءِ وكان غيْرَ مُعَرِّدِ يا عَمْرُو لو نَبَّهْتَهُ لوجَدْتَهُ لا طائشاً رَعِشَ السِّنانِ ولا اليَدِ

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن أبي بكر استشهد يوم الطائف مع رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، الجمهرة ج : ١ ص : ٩٦ س : ١ .

شَلَّتْ يمينُكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً حَلَّتْ عليكَ عُقوبةُ المُتَعَمِّدِ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ هَلْ ظَفَرْنَ بِمِثْلِهِ فيمَنْ مَضَى فيما تَرُوحُ وَتَغْتَدِي كَمْ غَمْرةٍ قَدْ خاضَهَا لَمْ يَثْنِهِ عَنْها طرادُكَ يا ابْنَ فَقْعِ الفَدْفَدِ

وغزا الزبير مِصْرَ فصعد سورَ النّوبةِ وحده ، فقاتل عليه فكان فَتْحُها بصعوده .

#### السائب بن العوّام .

•٣٠ وأمّا السائب بن العوام فإنّ أباه مات قبل المبعث ، وقال بعضهم : قتل في الجاهلية والسائب يرضع ، وكان السائب حين أسلم الزبير صغيراً ، استشهد يوم اليمامة في أيام أبي بكر .

حدثني عبد الواحد بن غياث ، ثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، في حديث طويل ، قال : التقى المسلمون والمشركون باليمامة ، فولّى المسلمون مدبرين حتى بلغوا الرحال ، فقال السائب بن العوّام : أيّها الناس إنّكم قد بلغتم الرحال ، لا مفرّ لامرى عبعد رحله ، فهزم الله المشركين وقُتل مسيلمة .

وقال أبو اليقظان البصري: كان للعوّام ابن يقال له الأسود وكان أكبر ولد العوام. وأمّه من بني عبد الدار، فلما أسلم الزبير قيده واشتدّ عليه، ولا عقب له، قال: وكان له أصرم وبعكك، أمهما من بني السبّاق بن عبد الدار، درجا.

قالوا جميعاً كان الزبير والسائب لصفيّة بنت عبد المطلب ، خلف عليها العوام بعد الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس .

وأمّا بُجَير بن العوام فقُتل بأبي أزيهر باليمامة .

وأمّا عبد الرحمن بن العوام فاستشهد في أيام عمر في بعض

المغازي ، وقُتل ابنه مع عثمان يوم الدار .

## ولد الزبير بن العوام .

7 وولد للزبير عبد الله بن الزبير وهو أوّل مولود في الإسلام بالمدينة من قريش ، فكبّر المسلمون حين بُشّروا به ، وكان المشركون يقولون : قد انقطع نسلهم ، وعروة والمنذر وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة ، وأمّهم أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وخالد وعمرو وحبيبة وسودة وهند ، أمّهم أمّ خالد ، وهي أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية ، ومصعب وحمزة ورملة ، أمهم الرَّباب بنت أُنيْف بن عبيد من بني عُليم من كلب (١) ، وعبيدة بن الزبير وجعفر أمهما زينب ، وهي أمّ جعفر بنت مَرْثد بن عمرو من بني قيس بن ثعلبة بن عُكابة (٢) ، وخديجة وزينب بنت الزبير ، أمها أمّ كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط ، وخديجة الصغرى ، أمّها الحلال بنت قيس من بني النضير بن قُعَين بن الحارث بن ثعلبة بن أسياً .

حدثني الحرمازي ، عن العُتبي ، قال : قال بعض حشم زينب بنت

<sup>(</sup>۱) الرّباب بنت أُنيف بن عُبيد بن مُصاد بن كعب بن عُليم بن جناب بن هُبَل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور بن كلب .

<sup>(</sup>۲) عند المصعب ص: ۲۳٦ زينب بنت بشر بن عبد عمرو بن مرثد من بني قيس بن ثعلبة ، وعند ابن الكلبي في الجمهرة ج: ٣ مشجرة رقم من العلم عمر بن بشر بن عكاية بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن علي بن بكر بن وائل .

<sup>(</sup>٣) عند المصعب ص: ٢٣٦ الحلال بنت قيس بن نوفل من بني أسد بن خريمة ، وعند ابن الكلببي في الجمهرة ج: ٣ مشجرة رقم: ٥٢ وهو نَضُر بَنَ قعين وليس المضير وهو قيس بن نوفل بن جابر بن شِجنة بن حبيب بن أسامة بن مالك بن نصر بن قُعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة .

الزبير لزينب : أهزل ما تكونين إذا قدم زوجك ، فقالت : إنّ الحرّة لا تضاجع زوجها بملء بطنها ، وكانت عند عنبسة بن أبي سفيان .

قال : وخطب عبد الملك رملة بنت الزبير فقالت : إنّي لا آمن على نفسي سوءَ ظنّ من قتل أخي ، وكانت أختَ مصعب لأمّه .

وحدثني التوزي ، عن أبي عبيدة ، قال : قدمت ابنة الزبير مكة حاجّة فخطبها رجل من بني أميّة ، قد كانت أمّها وأمّه قبل ذلك عند رجل من قريش ، فأبت وقالت : آباه لخصال ثلاث : لأنّي أكره أن أرجع إلى أرض هاجر منها أبي ، ولأنّي قدمتُ حاجّة على ظهر بعير ثم أتزوّج ، وأنْ أكون كنة لمن كانت لأمّي ضَرَّة .

## حاطب بن أبي بلتعة حليفِ الزبير .

٣٧ قالوا: وأسلم مع الزبير حاطب بن أبي بلتعة اللخمي (١) ثم أحد بني خالفة بن أذب بن جزيلة ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سمّى بني خالفة حين وفدوا بني راشدة ، وكانت كنية حاطب أبا محمد ، وهو حليف الزبير وقد شهد يوم بدر وأحُدٍ والخندق والمشاهد كلَّها ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أرسله إلى المقوقس بالإسكندرية .

حدثني محمد بن حاتم بن ميمون المروزي ، ثنا محمد بن فضيل ، أنبأ مُحمين ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السليمي ، عن عليّ [بن أبي طالب] قال : بعثني رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم والزبير وأبا مَرْثِد الغنوي (٢) ، وكلّنا

<sup>(</sup>۱) حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل بن العتيك بن سُعاد بن خالفة ( راشدة ) بن أذب بن جزيلة بن لخم . وعند ابن سعد في طبقاته ج : ٣ ص : ١١٤ : أحد بنى راشدة أزبّ بالزاء المعجمة والباء المشدّدة .

 <sup>(</sup>٢) أبو مَرْثِد واسمه كنّاز بن حُصين بن يربوع بن طريف بن خَرْشة بن عُبَيد بن سعد بن =

فارسٌ ، فقال لنا : « انطلقوا حتى تبلغوا روضة خاخ (١) فإنّ بها امرأة معها صحيفةٌ من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها " قال : فأدركناها حيث قال رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم، فقلنا: أين الكتاب ؟ قالت : ما معي كتاب ، فأنخنا بعيرها وفتشنا رحله ، فلما رأت الجدّ أهوت إلى حُجزتها(٢) وعليها إزار من صوف فأخرجت الكتاب، فقال النبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم لحاطب : « ما حملك على ما صنعتَ ؟» فقال : يا رسول الله ما بي ألا أكون مؤمناً بالله ورسوله ، ولكنِّي أردت أن يكن لى يدُّ عند القوم يدفع الله بها عمّن بين ظهريهم من أهلى ومالي ، فإنه ليس من أصحابك أحدٌ إلا وله بمكة من يذبّ عن ماله وأهله سواي ، فقال : « صدق لا تقولوا له إلا خيراً » فقال عمر : يا رسول الله إنه قد خان الله ورسوله فأذن لي أضرب عنقه ، فقال رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلّم : « أَوَليس هو من أهل بدر ؟ وما تدري لعلّ الله قد أطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد أوجبتُ لكم الجنّة » فدمعت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم ، فنزلت : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُم أَوْلِيَاءَ تُلَقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ ﴿ (٣) .

وحدثني أحمد بن بهرام ، ثنا عمرو بن عون ، ثنا خالد بن عبدالله الطحنان ، عن حُصين ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن ، عن عليّ ، أنه سمعه يقول : كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة إنّ محمداً سائرٌ إليكم ، تم ذكر نحواً من حديث محمد بن فضيل .

<sup>=</sup> عوف بن كعب بن جِلان بن غَنْم بن عمرو ( غَنِيّ والنسبة غَنْويّ ) بن أعصر واسمه منبّه بن سعد بن قيس بن الناس ( عيلان ) الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٣٨ .

<sup>(</sup>١) روضة خاخ: موضع بين الحرمين بقرب حمراء الأسد من المدينة ، المغانم المطابة .

<sup>(</sup>٢) الحجزة : معقد الإزار ومن السراويل موضع التَّكّة ـ اللسان ـ . .

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة رقم: ٦٠ الآية رقم: ١.

حدثني بكر بن الهيثم، أنبأ هشام بن يوسف، عن معمر، عن الكلبي، وقتادة والزهري، قال: كتب حاطب بن أبي بلنعة إلى أهل مكة مع امرأة يقال لها سارة، قال الكلبي: مولاة عمرو بن هاشم، وقال الزهري: مولاة قريش، فوجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في طلبها فوجدت في بعض الطريق، وقد جعلت كتاب حاطب في عقصتها فأُخذ منها فنزلت: [٦٨/٦٣٥] وقد جعلت كتاب حاطب في عقصتها فأُخذ منها فنزلت: [٦٨/٦٣٥]

وحدثنا محمد بن حاتم بن ميمون ، ثنا شبابة ، أنبأ ليث عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنّ عبداً لحاطب بن أبي بلتعة جاء يشكو فقال : ليدخلنَّ حاطب النار يا رسول الله ، قال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : «كذبت لا يدخلها لأنّه قد شهد بدراً »، قالوا : وانصرفت سارة إلى مكة مرتدَّةً ، فقتلها رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم يوم فتح مكة (٢).

قال الواقدي : كان حاطب من الرماة المذكورين من أصحاب النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ، ومات بالمدينة سنة ثلاثين وهو ابن خمس وستين سنة ، وصلى عليه عثمان .

قال الواقدي : وحدثني شيخ من ولد حاطب عن آبائه قالوا : كان حاطب رجلاً حسن الجسم خفيف اللحية أجنأ ، إلى القصر ما هو ، شثن الأصابع .

حدثنا محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن يحي بن عبدالله بن أبي فروة ، عن يعقوب بن عتبة ، قال : ترك حاصب بن أبي بلتعة يوم مات أربعة آلاف دينار ودراهم وداراً وغير ذلك ، وكان تاجراً يبيع الطعام وغيره .

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة رقم: ٦٠ الآية رقم: ١.

<sup>(</sup>٢) راجع قتل سارة في الجزء الأول من أنساب الأشراف ص: ٤٣٣-٤٣٢ من تحقيقي .

#### سعد مولى حاطب .

٣٣ قالوا: وأسلم سعد مولى حاطب بن أبي بلتعة ، وهو سعد بن خوليّ بن سبرة بن دُرَيم بن القوسار بن الحارث بن مالك بن عميرة بن عامر بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن قضاعة (١) ، وكان أصابه سباء فصار إلى حاطب فأنعم عليه ، وشهد معه بدراً وقُتل يوم أُحدٍ شهيداً ، وفرض عمر بن الخطاب لابنه عبدالله بن سعد في الأنصار .

قال ابن الكلبي: وفي امرأة من ولد القوسار يقول أيمن بن خُرَيم بن فاتك الأسدي (٢٠):

إنَّ ابنةَ القَوساريا صاح دَلَّني عَلَيْها قضاعيُّ يحتُّ جماليا فأَعْطيتُ خَوْليَّ بن فروة ما اشتَهى من المشمخرَّاتِ الذُّرى والروابيا

والقضاعيُّ : خوليّ بن فروة ، قال : وخوليّ بن فروة بن القوسار دلّه عليها فروة بن القوسار ، هذا رجل من بني عمير أيضاً .

وقال قوم : هو سعد بن خوليّ بن فروة بن القوسار ، وذلك وهمٌ .

وقال أبو معشر : وهو من مدحج ، وذلك وهم ، قالوا : وليس لسعد عقب .

<sup>(</sup>۱) سعد بن خولي بن سبرة بن دريم بن قيس بن سيار بن الحارث بن معاوية (۱) (الجوشن) بن بكر بن عامر الكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ١١١ . ويقال خوليّ بن القوسار بن الحارث بن مالك بن عَمِيرة ، النسب الكبير ج : ٢ ص : ٣٧٠ س : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) أيمن الشاعر بن خُريم بن الأخزم بن شدّاد بن عمرو بن الفاتك بن القُلَيب بن عمرو بن أَسد بن خزيمة . الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٥٨ .

قال أبو اليقظان : كان الزبير حواريّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم وأَحَدَ من سُمِّيَ للجنة ، وقُتل وهو ابن ستين سنّة .

أزواج بنات الزبير

274 قال: وتزوّج رملة بنت الزبير عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام ، ثم خلف عليها خالد بن يزيد بن معاوية ، وقد ذكرنا قصّته وشعره فيها فيما مضى من كتابنا هذا ، وكانت خديجة بنت الزبير عند أبي يسار بن شيبة بن ربيعة ، وكانت عائشة عنذ الوليد بن عثمان بن عفّان ، وكانت أمّ الحسين بنت الزبير عند عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وكانت إحدى بناته عند عبسة بن أبي سفيان ، وكانت أخرى من بناته عند عبد الرحمن بن الأسود بن أبي البختري ، من ولد أسد بن عبد العُزّى (۱) .

## جعفر بن الزبير .

• ٣٠ وأمّا جعفر بن الزبير فكان من فتيان قريش ، وكان يتغزّل وهو القائل : [من الكامل]

وَلِمَجْلِسِ القُرشيِّ حَقُّ واجِبٌ فَارْعَى لَهُ حَقَّ الكَرِيمِ الأَرْوَعِ مَا تَأْمُرِينَ بِجَعْفَرٍ وبحاجَةٍ يَسْتَامها في خَلْوَةٍ وتَضَرُّعِ مَا تأمُرينَ بجَعْفَرٍ وبحاجَةٍ يَسْتَامها في خَلْوَةٍ وتَضَرُّعِ ولجعفر عقتُ بالمدينة .

## عُبَيدة بن الزبير .

٣٦ وأمّا عُبيدة بن الزبير فله عقبٌ ، ومن ولده أبو بكر بن عُبيدة ،

<sup>(</sup>۱) عند المصعب ص: ۲۱٦ عبد الرحمن بن عبد الله بن الأسود بن البختري ، وفي الجمهرة ج: ٣ مشجرة رقم: ١٩ عبد الرحمن بن عبد الله بن الأسود بن العاص (أبي البختري) بن هاشم بن الحارث بن أسد بن عبد العُزّى .

وكان له ابن معتوه يقال له عبد الرحمن بن أبي بكر ، فكان خاله المغيرة بن عبد الرحمن بن هشام يقوم بنسائه ، وكان لا يُطْعَمُ شيئاً إلا رمى به ، ولا يُكْسِى ثوباً إلا خَرَّقَهُ ، فكان المغيرةُ قد اتّخذ في منزل المعتوه كُوى يجعل فيها ألوان ما يؤكل من خبز ولحم وفاكهة ويجعل الثياب على معاليق ، فيأكل المعتوه ويلبس ، وهو الذي قال لعمرو بن الزبير حيث توجّه لقتال عبد الله أخيه : امض معي إليه وأنت في جواري فإن آمنك وإلا رددتك إلى مأمنك ، فلم ينفذ عبد الله بن الزبير جواره ، وقد كتبا خبره فيما تقدّم ، فقال الشاعر في عُبيدة بن الزبير : [من الكامل] أعُبَيْدَ إِنَّكَ قَدْ أَجَرْتَ فجارُكُمْ تَحْتَ التُّرابِ تنوب الأصداء أعُبيْدَ لو كان المُجِيرَ (١) لَوْلُولَتْ بَعْدَ الهُدُوّ بَرنَّ قِوفَانَ أَمْ فيها أَداءُ أمانا قَدْم في فيها أَداءُ أمانا قي ووفائا أضرب بِسَيْفِكَ ضَرْبَةً مَنْكُورَةً فيها أَداءُ أمانا قي ووفائا

### حمزة بن الزبير.

٣٧ـ وأمّا حمزة بن الزبير فلا عقب له ، وقُتل مع عبد الله بن الزبير أخيه .

#### خالد بن الزبير.

٣٨ وأمّا خالد بن الزبير فاستعمله عبد الله على اليمن ، وله عقب ، ومنهم خالد بن عثمان بن خالد بن الزبير ، وكان خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن عليّ بالمدينة ، فقال أبو جعفر أمير المؤمنين ما لآل الزبير وآل عليّ ؟ وأخذه أبو جعفر فقتله وصلبه .

<sup>(</sup>١) بهامش المخطوط: يعنى لو كان عمرو المجير.

<sup>(</sup>٢) ذكر إحسان في هامش ص : ٥٠ في م : بدية .

عمرو بن الزبير .

٣٩ وأمّا عمرو بن الزبير فكان ذا تيه وكِبر وعُجب ، انتدب لقتال أخيه ، فكان من أمره وقتله إيّاه بالاقتصاص منه ما قد ذكرناه ، وكان يقال : من نَخْوَتِه عَمْرٌو لا يُكلّم ، من يُكلّمهُ يندم .

المدائني عن مسلمة بن محارب قال : قال مالك بن أسماء المِنَى وهي أمّه : أنا أُغْضِبُ معاوية ، وأستَعْجِلُ على ذلك جُعلًا ، فأتى معاوية وقد حضر الموسم ، فقال : يا أمير المؤمنين ما أشبه عينيكَ بعيني أمِّكَ هند ، فقال : تانك عينان طال ما أعجبتا أبا سفيان ، فانظر ما أعطيتَ فخذه ، ولا تجعلنا متجراً لك . فقال له رجل من قريش : لك مِثْلا جُعْلِكَ إن قلت لعمرو بن الزبير كما قلت لمعاوية ، وكان عمرو ذا نخوةٍ وكِبر فقال له : ما أشبهك بأمّك يا عمرو ، فأمر به فضرب حتى مات ، فبعث معاوية إلى أمّه بديته ، وقال :

أَلَا قُلْ لأسماءِ المِنَى أُمِّ مالكِ فإنّي لعَمْرُ اللهِ أَفْتَلْتُ مالكاً يقول: عرَّضْتُهُ للقتل بحلمي عنه.

ولعمرو بن الزبير عقب ، وفي ابنه عمرو بن [عمرو بن] بن الزبير يقول الشاعر :

لو أنّ اللُومَ كانَ مع الشريا تناولَ رأسها عمرُو بن عمرِو وقُتِلَ مَنْ قُتِلَ مَن وَلد الزبير ، وقُتِل العوّام ، وقُتِل خُويلد ، وقال الشاعر في قتل العوّام يوم الفجار : [من الوافر] وعَـوّامـاً تَـرَكْنـاهُ صَـرِيعـاً على أثرِ الفَوارِسِ بالغريفِ عروة بن الزبير .

• ٤ ـ وأمّا عروة بن الزبير ويكنى أبا عبد الله ، وكان فقيهاً فاضلاً ،

وقال لعبد الملك حين كتب الحجّاج إليه في حَمْله ، فأمر عبد الملك بذلك : ليس الذليل من قتلتموه ولكنّه من ملكتموه ، فلما قال هذا القول استحيا عبد الملك فلم يَهِجْهُ ، وكتب إلى الحجاج : أمْسِكْ عن ذكر عروة فما لك عليه سبيل .

وحدثني عبد الله بن صالح المقري قال : قال الحجاج لعروة وقد أغلظ لعبد الملك في كلام : يا ابنَ العمياء ألا تسكت ؟ فقال له عروة يا ابنَ المُتَمنيّة ، يعني جدّته أم أبيه وكانت كنانيّة ، وهي القائلة :

[من البسيط]

هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إلى خَمْرٍ فأشربها أَمْ هَلْ سَبِيلٌ إلى نصر بن حجّاج (۱) فسمعها عمر فأخذ نصراً فسيّره إلى البصرة ، وكان نصرٌ جميلاً ، وقال بعضهم : إنّ المتمنيّة أمّ الحجاج الفارعةُ بنت همّام بن عروة بن مسعود الثقفي (۲) .

واستودع عروة طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر مالاً ، وأودع غيره وشخص إلى الشام ، فكان يسأل عن طلحة ، فيقال هو يبني الدور ويقسم الأموال ، فخاف أن يذهب بماله ، فلما قدم كابر ، قومٌ على ما أودعهم وأعطاه طلحة ماله موفّراً ، فقال متمثلاً : [من الوافر]

ومَا اسْتَخْبِأْتَ في رَجِلٍ خَبِيئًا كَدَيْنِ الصِّدقِ أَوْ حَسَبِ عَتِيقِ ذَوَوْ الأَحْسَابِ أَكْرَمُ مَنْ رَأَينا وأَصْبَرُ عِنْدَ نائِبَةِ الحقوقِ

<sup>(</sup>۱) نصر بن الحجاج بن عِلاط بن خالد بن نويرة بن حَنثر بن هلال بن عبد بن ظَفَر بن سعد بن عمرو بن تيم بن امرىء القيس بن بُهثة بن سُليم بن منصور ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) عروة بن مسعود بن مُعَتِّب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف (٢) (قسى ) الجمهرة ج: ٣ مشجرة رقم: ١١٨.

وقال هشام بن الكلبي: أصابتْ عروة الأكلةُ في رجله وهو بالشام عند الوليد بن عبد الملك فقُطِعَتْ رِجله بمنشار وهو يقرأ فما تتعتع ولا تحرّك ، ولم يشعر الوليد بقطع رجله حتى كُويَت ، وكان ذلك بحضرة الوليد وبقي بعد ذلك ثماني سنين ثم هلك في ضيعة له بقرب المدينة ، وكان يقول: لقد أحسن بي ربّي ، أخذ مني واحدة وترك لي ثلاثاً ، وامتعني بسمعي وبصري ولساني ، وكان له ابن يحبّه فضربته دابّة فسقط وامتعني بسمعي وبصري ولساني ، وكان له ابن يحبّه فضربته دابّة فسقط ميتاً ، وذلك قبل وقوع الأكلة في رجله ، وقال حين قُطعت رجله صبراً واحتساباً ﴿ لَقَد لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَذَا نَصَبًا شَ ﴾ (١) وقال [٦٨/٨٣] عروة : أعظم من المصيبة سوء العِوض ، وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير أيضاً .

قال المدائني: عزّى عيسى بن طلحة بن عبيد الله عروة ، فقال: يا أبا عبد الله ذهب أقلُّكَ وبقي أكثرك ، فالحمد لله الذي بقي لنا سمعُكَ وبصرك ، فقال: ما عزّاني أحدٌ بمِثل ما عزّيْتني به (٢) .

قال: ووقعت الأكلة في رجله، وضربَ برذونٌ ابنه فقتله وقُطعت رجله بمنشار وحُسِمَت فلم يَقْبِضْ وجهه ولم يحرّك عضواً منه، إلاّ أنه غُشِيَ عليه عند الحسم، وأُتِيَ الوليد بقوم أصيبوا بمصائب عظيمةٍ، فقال: إيتوا عروة بهؤلاء ليعلم أنّ مصائب الدنيا كثيرة.

 <sup>(</sup>١) سورة الكهف رقم : ١٨ الآية رقم : ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) في كتابي الشهد المذاب فيما لذ وطاب ص: ٢٣٢ وكان أحسن من عزّاه إبراهيم بن محمد بن طلحة ، فقال له: والله ما بك حاجةٌ إلى المشي ، ولا أربٌ في السّعي ، وقد تقدّمت عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنّة ، والكلّ تبع للبعض إن شاء الله تعالى ، وقد أبقى الله لنا منك ما كنّا إليه فقراء ، وعنه غير أغنياء ، من علمك ورأيك ، نفعك الله وإيّانا به والله وليّ ثوابك ، والضّمين بحسابك .

وكان عروةُ احتفر بئراً بالمدينة فهي تُعرف ببئر عروة ، فلم يكن بالمدينة بئر أعذب منها ، وفيها يقول الشاعر : [من الخفيف]

كَفّنُوني إِنْ مُتُّ فِي دِرْعِ أَرْوَى واسْتَقُوا لي مِنْ بِئرِ عُرْوَةَ مَائِي وقال الواقدي : مات عروة في مالٍ له بناحية الفَرْع (٢) في سنة أربع وتسعين ، ودُفن هناك .

وقال عُروة : إذا رأيتم من الرجل خلَّةَ خير ، وكان عندكم رجلَ سوء فلا تيئسوا منه فإنَّ لها عنده أخوات ، وإذا رأيتم مِنْ رجلٍ خلَّة شرِّ فاحذروه وإنْ كان عندكم صالَّحاً .

فولد عروة بن الزبير عبد الله ، أمُّه آمنة ابنة الأسود بن أبي البختري ، ومحمداً ويحيى بن عروة ، ويكنى أبا عروة وعثمان ، أمُّهم ابنة الحكم بن أبي العاص أخت مروان ، وعمراً ومصعباً وعبد الله ، وأمُّهم ابنة سلمة بن عمر بن أبي سلمة المخزومي ، وهشام بن عروة لأمّ ولد .

فأمّا عبد الله فكان خطيباً بليغاً ، وكان خالد بن صفوان (٣) يشبّه به في

<sup>(</sup>١) سورة الشورى رقم: ٤٢ الآية رقم: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الفُرْع: قرية من نواحي الربذة بينها وبين المدينة ثماني بُرُد على طريق مكة \_ معجم البلدان \_ .

 <sup>(</sup>٣) خالد بن ( صفوان الخطيب البليغ ) بن عبد الله بن عمرو بن سنان ( الأصمّ ) بن
 سُميّ بن سنان بن خالد :ن منقر بن عُبيد بن الحارث ( مقاعس ) بن عمرو بن كعب بن=

بلاغته ، وعمي قبل موته ، وله عقبٌ بالمدينة ، وقتل صالح بن عبد الله بن عروة بقُدَيد ، قتله الخوارج .

وحج عبد الملك بن مروان فأتى المدينة ، فدخل عليه عبد الله بن عروة بن الزبير ، فقال : يا أمير المؤمنين أعْدِني على إبراهيم خالك فإنّك وليّته ما بين المدينة واليمن ، فلم يمنعه كثيرُ ما في يده من قليل ما في أيدينا ، فَنَشَدْتُكَ الله أَنْ تَصِلَ رَحِمَكَ بقطيعةٍ أخرى ، فوالله ما منعنا من أن نموت مع عبد الله إلا مكان هذه الأموال .

وأما محمد فلم يكن له عقب من الرجال وكان من أجمل الناس ، وفيه يقول ابن يسار (١) : [من الخفيف]

وغنينا كابني نويرة حِيناً وبعد عَيْش ونِعْمة واتفاق شم صرنا لِفُرْقة ذاتَ يَوْم كُلُّ قَوْمٍ مصيرُهُم للفراق فعنى مالكاً ومتمم ابنا(٢) نويرة .

وكانت لمحمد بن عروة ابنةٌ جميلة تزوجها الحكم بن يحيى بن عروة

 <sup>=</sup> سعد بن زید مناة بن تمیم . الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٧٦ .

<sup>(</sup>۱) البيتان ذكرهما الزبير بن بكار في جمهرته ص: ۲۷۹-۲۸۹ في قصيدة لإسماعيل بن يسار ، وانظر نسب قريش للمصعب ص: ۲٤۷ وإسماعيل بن يسار مولى بني تيم بن مرّة وكان كالمنقطع إلى عروة بن الزبير ، كتاب رجالات الأغاني ص: ۱۰۲ طبعة المجمع العلمي العراقي .

<sup>(</sup>٢) جاء في أصل المخطوط: فعنى مالكاً ومتمّم بن نويرة وهكذا عند إحسان ص: ٥٥ وعند الزكارج: ٩ ص: ٤٤٥ يعني مالكاً ومتمم بن نويرة وفي كلهم خطأ. فمالك ومتمم أخوان وهما ابنا نويرة بن جمرة بن شدّاد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، ومالك قتله خالد بن الوليد في حرب الردّة واختلف في أمره وأعظم ما كتب عن ذلك مقالة لشيخنا أحمد شاكر راجعها في الجمهرة ج: ١ ص: ٢٦١ مكرر فقد أثبتها عن المقتطف شهر آب عام ١٩٤٥.

فطلّقها فتزوجها أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، فطلّقها ، فراجعها الحكم على أن كتبت عليه كتاباً بأربعين ألف درهم وبغلّة أرضه وبعطائه ولا يُغيّرها ولا يخالفها ، فإنْ خالفَ شيئاً من شروطها فأمرها بيدها ، فكان يقال أثقل من شروط ابنة محمد بن عروة .

وأما عثمان بن عروة فكان فائق الجمال ، وكان خطيباً جلداً ، ومات في أيام أبي جعفر المنصور ، وله عقب بالمدينة .

وأما يحيى بن عروة فكان له علم بالنسب والناس ، فنازع إبراهيم بن هشام عامل هشام بن عبد الملك على المدينة ، فضربه بأمر هشام فمات بعد الضرب ، وله عقب بالمدينة .

وأما عمرو بن عروة فقُتل مع عبد الله بن الزبير ولا عقب له .

وأما عبيد الله بن عروة فله عقب بالمدينة ، وقد روى الزهري عن عبيد الله بن عروة ، ويكنى أبا بكر وعن يحيى بن عروة ويكنى أبا عروة .

وأما هشام بن عروة ويكنى أبا المنذر فكان فقيها نبيلاً له عقب بالمدينة والكوفة والبصرة ، وكان هشام في وسطٍ من أيامه على تدينه يسمعُ الغناء ، فواعد قوماً من أهل المدينة أن يأتوا منزل جاريةٍ تتغنّى ، فسبقوه ومضى ليلحقهم ، وجعل يقول :

قائمتَ عَي ألحقاني بالقَوْم لا تعداني كسلاً بَعْدَ اليَوْم

فلما سمع غناء الجارية ، قال : أعيذك بالله ، إنّه لينبغي أنْ يُكتبَ على صَدْرِكِ آية الكرسي ، وبين كتفيك المعوّذتان ، ثم خرج .

وقال هشام : ما تمَّ دينٌ لأحدٍ حتى تمَّ عقله .

وقال هشام: الغنى يجعلُ الغُربةَ وطناً ، والفقر يجعلُ الوطنَ غربةً . وقال هشام: ورأى رجلاً يبني داراً أَسْرَفَ في النفقةِ عليها: عجباً لمن يبتني القصور وهو غداً في القبور .

وقال هشام بن عروة : وجدتُ خير الدنيا والآخرة في التُّقى والغنى ، وشرُّهما الفجورُ والفقر .

ومات هشام بن عروة ببغداد في سنة ستة وأربعين ومئة قبل موت أبى حنيفة بأربع سنين .

### المنذر بن الزبير بن العوّام .

ا عَهِ وأما المنذر بن الزبير بن العوّام ، ويكنى أبا عثمان ، فكان سيّداً حليماً ، وقُتل مع عبد الله بن الزبير ، وله يقول ابن مُفَرِّغ : [من الكامل] لابنُ الزُبير غداة يَذْمرُ منذراً أولى بغاية كلِّ يَوْم وقاع ليُسَ الكَرِيمُ بمن يغادرُ أمَّه وبناتِه بالمنزل الجعجاع(١)

فمن ولده محمد بن المنذر ، أمّه ابنة سعيد بن عمرو بن نفيل العدوي ، وعاصم بن المنذر لأمّ ولد ، وكان ينزل البصرة ، وعُبيد الله بن المنذر ، أمّه ابنة نهشل بن حَريّ التميمي (٢) ، وإبراهيم بن المنذر وغيره .

المدائني قال : ساب محمد بن المنذر بن الزبير ، عبد الله بن عمرو بن عثمان ، وهو المطرف ، فقال له محمد : لقد عشت زماناً وأنا أظنّكَ جاريةً أهم أن أخطبَكَ إلى أبيك ، قال : أنا عبد الله بن عمرو بن

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط: العجّاج وكتب في الهامش الجعجاع خ وكلاهما يصح فيه الوزن ، وذكر إحسان في هامش ص: ٥٦ في م: العجاع ـ وذكرها الديوان الجعجاع ص: ٥٦ م ٢٦٠ ـ ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) نهشل (الشاعر) بن حَرِيّ بن ضَمْرة بن جابر بن قَطَن بن نهشل بن دارم بن مالك (غَرْف) ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٦٢ .

عثمان ، قال : عهدتُكَ ولك اسمٌ أحبُّ إليك من هذا ، وكان يدعى لجماله المطْرف .

#### مصعب بن الزبير .

21 وأما مصعب بن الزبير فكان يكنى أبا عبد الله ، ويقال أبا عيسى ، وولد له عيسى وعُكاشة ، أمّهما ابنة السائب بن أبي حُبَيش (١) ، وعمر لأمّ ولد ، وجعفر لأمّ ولد ، وحمزة لأمّ ولد ، ومحمد وخُضَير واسمه إبراهيم لأمّهات أولاد شتّى ، وقال بعضهم : اسم خُضَير مصعب بن مصعب ، والأوّل قولُ ابن الكلبي .

وكان مصعب جواداً عظيم المروءة ، وقد كتبنا خبره ومقتله ، وكان القول : أفضلُ النساءِ الفخمة الأسيلة وشرُّهُنَّ القَفِرَةُ (٢) ، وقُتل ابنه عيسى معه ، فقال الشاعر : [من الطويل]

لِيَبْكِ أبا عيسى وعيسى كلاهما موالي قريش كُلُها وصَمِيمُها وصَمِيمُها وقال الأصمعي: قدم مصعب البصرة على راحلته مضطبعاً (٢٦) بردائه ، فقال بعض من رآه من أشياخ العرب: لقد انتشط الملك انتشاطاً.

وقال مصعب على منبر البصرة لبعض بني أبي بكرة : إنّما كانت أمّكم مثلَ الكلبة ينزو عليها الأعفر والأسود والأبقع فتؤدي إلى كلِّ كلب شبهه ،

<sup>(</sup>١) عند المصعب ص : ٢٤٩ عيسى وعكاشة أمّهما فاطمة بنت عبد الله بن السّائب بن أبي حُبَيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى .

<sup>(</sup>٢) القَفِرة: قليلة اللحم ـ اللسان ـ.

<sup>(</sup>٣) الاضطباع: أن تُدخُل الرداء من تحت إبطك الأيمن وتغطّي به الأيسر، كالرجل يريد أن يعالج أمراً فيتهيّأ له ـ اللسان ـ.

ولا عقب لعيسي .

ولعكاشة بن مصعب عقب بالمدينة ، وتزوّج عكاشة ابنة عامر بن عبدالله بن الزبير فولدت له ، فمن ولده مصعب بن عكاشة بن مصعب ، قَتِل يوم قَدَيد في أيام مروان بن محمد ، قتلته الخوارج ، فقال الشاعر : [من الرمل]

ونِساءِ مُوجَعاتٍ مِنْ أَسَدْ قُمْنَ فَانْدُبْنَ رَجِالاً قُتِلُوا بِقُدَيْدٍ ولنقصانِ العَدَدُ ثم لا تَعْدِلنَ منهم مُصعباً حين يُبْكى بقتيل من أَحَدْ صادِقاً يُقْدِمُ إقدام الأسد

قُـــلْ لأنـــواح قُصــــيٍّ كُلِّهـــا إنَّـهُ قَـدْ كـان فِينـا بَـاسِـلاً

وأما عمر بن مصعب فولده بالبصرة .

وأما جعفر بن مصعب وكان سريّاً فتزوّج مُلّيلة بنت الحسن بن عليّ فولدت له حمزة فقتل وابن له يقال له عُمارة يوم قُدَيد ، وله بالمدينة عقب ، وكان بعض عمّال أهل المدينة أخذ حمزة بن جعفر شارباً فحدّه وأقامه للناس .

وأما إبراهيم بن مصعب ، وهو خُضَير فكان على شُرَط محمد بن عبدالله بن حسن [بن حسن] حين خرج ، ويقال اسم خُضَيْر مصعب بن مصعب ، وله عقب ، وقتل خُضَير مع محمد بن عبد الله .

وقال الأصمعي: قال مصعب لعبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب [٦٨/٦٣٧] وكانت عنده جويرية بنت زياد: أثأر الناسُ بسيوفهم وأثَّارت بأيرك .

وقال حين قدم البصرة: بلغني أنَّكم أهل البصرة تلقُّبون أمراءكم، وإنِّي أنا الجزَّار . قالوا: وكتب كاتب مصعب: من المصعب، فقال: ماهاتان الزائدتان؟ عبد الله بن الزبير .

27 وأما عبد الله بن الزبير فكان يكنى أبا بكر وأبا نُحبَيب ، وكان من أبناء أشدّ الناسِ قلباً ولساناً ، وهو أوّل مولودٍ وُلد بالمدينة في الإسلام من أبناء المهاجرين فكبَّر المسلمون لمولده ، قال الشاعر : [من الطويل] رَأَيْتُ أبا بكرٍ وَرَبُّكَ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ يَرْجو الخِلافة بالتَّمْرِ وقُتِل وهو ابن ثلاثٍ وسبعين سنة ، وقد كتبا أخباره فيما تقدم من كتابنا هذا .

فولد عبدُ الله بن الزبير حمزة وكان مضعوفاً ، وخُبيباً وثابتاً وعباداً ، أمهم تماضِرُ بنت منظور بن زبّان الفَزَاري ، وعامراً ، أمّه ابنة عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعبد الله بن عبد الله ، أمّه أمّ ولد ، وقيساً دَرَجَ صغيراً ، وموسى .

فأما حمزة فكان جوداً يُعطي يوماً فيباري الريح ويمنعُ يوماً شِسْعاً ، وكان ابنُ سُريج المغنّي صديقاً له ، وكان حمزة يكرمُهُ ويعظّمه وهو الذي غنّى في هذا الشعر :

حَمْزَةُ المُبْتَاعُ حَمْداً بِالنَّدَى ويَرَى فِي بَيْعِهِ أَنْ قَدْ غَبَنْ فَكُلَّم ابنَ سُريج رجلٌ من قريش في مسألةِ حمزةَ إسلافَهُ ألفَ دينارٍ ، فوهب له ألفَ دينار ووهب لابن سريج ألفاً آخر ، وقد كتبنا خبر حمزة في ولايته العراق .

وتزوّج حمزةُ بالبصرة أمَّ عبد الله بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص الثقفي ، وأمّها ضُباعَةُ بنت الحارث بن نوفل أخت بَيَّة .

وكانت عند حمزة فاطمة بنت القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب ، فقال لها في مرضه : كأنّي بك قد تزوّجت طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر ، فحلفت بصدقة مالها وعَتْق رقيقها ألاّ تفعل ، فلما مات حمزة خطبها طلحة ، وقال : أنا أخلف عليك مكان كلِّ شيء شيئين ، فتزوّجته فغرم عنها عشرين ألف دينار .

وولدت له إبراهيم ورملة ، فزوّج طلحة بن عمر ابنته رملة ، إسماعيلَ بن عليّ بن عبد الله بن العبّاس على مئة ألف دينار ، وكانت أجمل الناس ، فقال إسماعيل بن يسار لطلحة : أنتَ أتجرُ الناس تزوّجت فاطمة على أربعين ألف دينار ، وزوّجتَ ابنتها على مئة ألف فربحت إبراهيم وستين ألف دينار .

وأما خُبَيبٌ فكان عقيماً ، وكان الوليد بن عبد الملك غضب عليه لأمر بلغه عنه ، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز وهو عامله على المدينة في ضربه ، فضربه عمر فمات من ضربه إيّاه ، فكان ذلك ممّا عِيبَ على عمر بن عبد العزيز .

وأما ثابت بن عبد الله فكان يُكنى أبا حَكْمَة ، وكان بذيئاً ذَا لَسَنٍ ، وله عقب ، وقيل لثابت : اشتم عليّاً ، فقال : ماذا أقول ؟ قالوا : قلْ سمَّ أبا بكر ودسَّ لعمر مَنْ قتله وقتل عثمان ، فقال : والله ما علمتُ ذاك فأقوله . قالوا : وأقامه هشام بن إسماعيل (۱) ، فقال : اشتم عليّاً ، فقال : لعن الله الفاسق الأشقى قاتل أمير المؤمنين عثمان ، قال : هيه ، اذكرْ عليّاً ، فقال : لعن الله الأشدق لطيم الشيطان خالع أمير المؤمنين عليّاً ، فقال : الله الأشدق للله المؤمنين عليه المؤمنين علياً ، فقال : المؤمنين عليّاً ، فقال : الله الأشدق المؤمنين عليه المؤمنين المؤمنين عليه المؤمنين عليه المؤمنين المؤمنين

<sup>(</sup>۱) هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، ولأه عبد الملك المدينة ، نسب قريش للمصعب ص : ٣٢٨ .

عبد الملك ، قال : هيه ، اشتمْ عليّاً الآن ، قال : لم يبلغه الشتمُ ، حتى أشتم غيره ، ولم يزل يشاغله .

وقال له عبد الله بن عمرو بن عثمان يوماً ، وهو المطرف : يا ثابت لقد صرت خطيبا . فقال : أمّا والله لولا أنّي أكْرَهُ ذِكرَ خُوَيْلِكَ خُويل السوء فأغمَّ بذلك رجالاً من ثقيف ، وقوماً من بني هاشم (١) لذكرتُهُ ، يعني المختار ، لأنّ أمَّ المطرف ابنة عبد الله بن عمر ، وأمّها صفيَّةُ بنت أبي عبيد أخت المختار .

ومن ولده عبد الله بن مصعب بن ثابت ، الذي كان عاملَ هارون الرشيد أمير المؤمنين على المدينة ثم على اليمن .

وكان ابنه أبو بكر بكّار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت ولي المدينة بعد أبيه ، وكان سيء الولاية ، فلما مات جعل الناس يقولون : مَنْ يكتب إلى مالك ؟! يعنون مالكاً خازنَ جهنّام .

وكان مصعب بن عبد الله بن ثابت فقيهاً ويكنى أبا عبد الله ، مات بالمدينة سنة سبع وخمسين ومئة ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنةً .

وأما عامر بن عبد الله فكان من أعبد أهل المدينة في زمانه ، وكان لا يزوّج بناته ، وخطب إليه يزيد بن عبد الملك ، وإبراهيم بن هشام المخزومي فلم يزوّجهما ، وقُتل ابنه عتيق بن عامر بقُديد ، وهدم إبراهيم بن هشام (٢) دار عامر بن عبد الله ، فقال إبراهيم لعامر : اصبر ، قال : أما إنّي أَعْرِضُكَ على الله في كلّ يوم خمس مرّاتٍ ، يقول : أدعو

<sup>(</sup>۱) يعني بقوم من بني هاشم لأن المختار كان قتل جميع من قدر عليهم من قتلة الحسين بن على بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن هشام وأخوه محمد ، كان هشام بن عبد الملك يوليهما المدينة ، ثم عذبهما يوسف بن عمر بالكوفة حتى ماتا في حبسه ، نسب قريش للمصعب ص : ٣٢٩.

عليك في أعقاب الصَّلوات الخمس ، وكان عامر يكنى أبا الحارث ، ومات قبل موت هشام في سنة أربع وعشرين ومئة .

حدثني المدائني ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : نزل عامر بن عبد الله بِمَرّ فمرَّ به عبد الله بن حسن بن حسن بن عليّ ، فقال : يا عامر نزلتَ بمر فَمُرِّرَ عليك عيشُكَ ، قال : بل نزلتُ مَرّاً فطاب لي به مأكلي إذ بالستُ (۱) بالس بني مروان ، فقال عبد الله : أما والله لولا عمّتي لكنت كبعض الحُميدات الثويتات في شعاب مكّة ، يعني صفيّة [بنت عبد المطلب] قال عامر : ولولا عمّتي كنت كبعض ولد عقيل بن أبي طالب مُلْقىً بالأبطح ، يعني خديجة بنت خُويلد أم فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .

وأما عباد بن عبد الله فله ولد بالمدينة ، وكان يحيى بن عباد بن عبد الله فقيها ، روى عن عبد الله بن أبي بكر الحزمي ، ومحمد بن إسحاق ، مات بالمدينة وهو ابن ست وثلاثين سنة ، وقال أبو الزناد : رأيته مُعْتَمّاً فما رأيت شاباً أحسن في العِمّةِ منه ، وكانت له مروّة .

وأما موسى بن عبد الله فله عقبٌ بالمدينة ، من ولده صِدِّيق (٢) بن موسى بن عبد الله بن الزبير ، كان سريّاً .

وأما عبد الله بن عبد الله فكان فيما يقال أشبه القوم بأبيه ، وله عقبٌ .

قالوا: وزوّج عبد الله بن الزبير بناته من بني إخوته ، وتمثّل قول

<sup>(</sup>١) بالس: من البَلْس وهو التين ـ اللسان ـ.

<sup>(</sup>٢) عند إحسان ص : ٦٢ صُدَيق وهو خطأ لأنه في أصل المخطوط : صِدّيق مكسور الصاد مشدّد الدال مكسوره وعند المصعب في نسب قريش ص : ٣٤٣ صِدّيق كما جاء في أصل المخطوط . وعند الزكارج : ٩ص : ٤٥٢ بتشديد الدال فقط صدّيق .

الشاعر: [من الطويل]

جَعَلْتُ بناتي في مواليَّ قُصْرَةً وما راعني ذو هَيْئةٍ وجَمالِ ولا رُزْمَتا شُكْدٍ (١) وبُرْدٌ مُعَضَّدٌ ولا دِرْعُ نوبيٍّ أسَكَّ طُوالِ

وقال هشام بن الكلبي : كان مصعب بن الزبير قتل أبا أشعب الطَّمع ، فكان أشعبُ يقول : أخذت من مال آل الزبير أضعافَ دِيَةِ أبي .

### خُويلد بن أسد بن عبد العُزّى .

\$ \$ 1 فولد خُويلد بن أسد بن عبد العزى أيضاً سوى خديجة زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم ، العوّام بن خويلد وحِزام بن خويلد ، ونوفل بن خويلد ، وأمّه من عديّ قريش ، قتله عليّ بن أبي طالب يوم بدر كافراً ، وكان يقال لنوفل بن خويلد أسد قريش ، وكان الأسود بن نوفل بن خويلد من مهاجرة المسلمين إلى الحبشة في المرّة الثانية ، وقدم المدينة بعد قدوم النبي صلّى الله عليه وسلّم إيّاها .

وأما حِزام فولد حَكِيمَ بن حزام ، وأمّه ابنة زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزّى ، واسمها فاختة ، وولدته في جوف الكعبة .

وخالد بن حزام ، وله عقب بالمدينة ، وكان قد أسلم وهاجر إلى الحبشة في المرّة الثانية فمات في طريقه قبل أن يصل .

# حكيم بن حزام (٢).

٤٥ وكان حكيم بن حزام يكنى أبا خالد وشهد بدراً مع المشركين يومَ

<sup>(</sup>١) الشُكُد : العطاء \_ اللسان \_.

<sup>(</sup>٢) ترجمة حكيم بن حزام في جمهرة الزبير بن بكار ص: ٣٥٣ ونسب قريش للمصعب ص: ٢٣١ ، وسير أعلام النبلاء ج: ٣ ص: ٤٤ .

بدر ، فنجا ولم يُقتل ولم يؤسر ، فقال حسان بن ثابت الأنصاري : [من الكامل]

نجّى حكيماً يومَ بدر شدُّهُ ونجا بمهرٍ من بنات الأعوج ثم أسلم فحسن إسلامُه ، وكان يقال : هو وجُبَير بن مُطْعم من سادة مسلمة الفتح .

وكان حكيم بن حزام إذا بالغ في يمينه ، قال : والَّذي نجَّاني يومَ بدر .

وذكر أبو اليقظان: أنّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم، قال لحكيم: « إنّ الدنيا خَضِرَةٌ حلوة فمن سألها بإسراف (١) لم يُبارَكُ له فيها » فكان لا يقبل من أحدٍ شيئاً ، وكان لا يأخذ عطاءَه . فقال عمر بن الخطاب : يا معشر المسلمين إنّي أشهدكم على حكيم بن حزام ، أدعوه إلى عطائه فيأباه .

وباع حكيم داراً له بمكة بعشرة آلا درهم ، فقيل له غُبِنْتَ ، فقال : إنّي اشتريتها في الجاهلية براوية من خمر ، وأما والله لتعلمُنَّ أنّي لم أغْبنْ ، اشهدوا أنّ ثمنها في سبيل الله ، فهل غُبِنْتُ ؟ ويقال بل جعلها في سبيل الله ، وقال بعضهم : هي دار الندوة ، وذلك أعظم الخطأ لأنّ دار الندوة كانت لبني عبد الدار ، فباعها عكرمة بن عامر بن هاشم العبدري من معاوية ، فقيل له : بعتَ شرفك ، فقال : إنّما الشرفُ اليوم الإسلام والكفاف .

<sup>(</sup>۱) هكذا في أصل المخطوط وكذلك في مخطوط استنبول ص: ٤٤٣ وعند إحسان كتبها: بإشراف [نفس] ص: ٦٤ ولم يذكر من أين أتى بها وذكر في هامشها في ط وم: بإسراف.

وقال حكيم بن حزام: الجواد المبرّز من لم يخترُ مواضِعَ المعروفِ ولم يبالِ مَنْ أصابَ به .

وعُمِّرَ [٦٨/٦٣٨] مئةً وعشرين سنة ، فكان يقول : طولُ العمرِ يُنكِّرُ لك الناس .

وحضر حكيم امر عثمان ، ودَفْنَهُ والصلاة عليه ، فقال : إنَّكم سَخِطْتُم من أمر عثمان ما سترضَوْن من غيره بأعظم منه .

وقال حكيم : مَنْ بَخِلَ بمعروفٍ على صاحبه فإنما بخل بالأُجْرِ على نفسه .

وحدثني عبد الواحد بن غياث ، ثنا حماد بن سلمة ، أنبأ هشام بن عروة ، عن عروة ، عن حروة ، عن حكيم بن حزام ، أنَّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم قال : « خيرُ الصدقةِ ما كان عن ظهر غنىً ، واليدُ العليا خيرٌ من اليد السفلى ، وليبدأ أحدكم بمن يعول ، ومن يستعفُّ يُعِفَّهُ الله ، ومَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله » .

قال عبد الواحد ثم قال أبو أسامة حماد ، قال هشام : وكان حكيمُ يحتاجُ إلى الشيء فلا يسألُهُ أحداً ، ويقول : لو انقطع شِسْعُ نعلي ما طلبتُ من أحدٍ شِسْعاً .

وحدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن المنذر بن عبدالله ، عن موسى بن عقبة ، عن أبي حبيبة ، قال : سمعت حكيم بن حزام يقول : تزوّج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عَمّتي خديجة وهي ابنة أربعين سنة وكانت أسنَّ مني بسنتين ، وولدتُ أنا قبل الفيل بثلاث عشرة سنة ، وشهدتُ الفُجارَ وَأَنَا ابن ثلاث وثلاثين سنة قال : ومات حكيم سنة أزمع أو خمس وحمسين ، وقال حكيم : كانت عمّتي أسنّ من النبي صلّى الله عليه وسلم بخمس عشرة سنة ، قال الواقدي : مات حكيم بن حزام بالمدينة في داره عند بلاط الفاكهة عند زُقاق الصوّافين .

قال: ومات حكيم سنة أربع أو خمس وخمسين ، وقال حكيم: كانت عمّتي أسنّ من النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم بخمس عشرة سنة ، قال الواقدي: مات حكيم بن حزام بالمدينة في داره عند بلاط الفاكهة عند زُقاق الصوّافين .

المدائني عن ابن جعدبة ، قال : اشترى حكيم بن حزام حُلّةً من حُلَلِ ذي يزن بثلاثمئة دينار فقال : ما أرى أحداً لها أهلاً إلا محمداً ، فأهداها لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، في الهدنة التي كانت بينه وبين قريش قبل الفتح ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « لو كنتُ قابلاً هَدِيّة مُشْرِكٍ قبلتُ هديّتك » ، فأدخلها حكيمُ السوقَ ليبيعها ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فاشتُرِيتْ له ، ورآها حكيم عليه وقد خرج للصلاة فتمثّل قول الحطيئةِ في علقمة بنِ عُلائة (۱) :

فما ينظرُ الحكّامُ بالفصل بعدما بدا واضحٌ ذو غُـرَّةٍ وحجـولِ فتبسَّم رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، ثمَّ إنّه كساها أُسامة (٢) بن زيد بن حارثة مولاه ، فقال حكيم : بخ بخ يا أسامة ، عليك حُلَّةُ ذي يزن ، فقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : « قُلْ له وما يمنعني وأنا خيرٌ

<sup>(</sup>۱) علقمة بن عُلاثة بن عوف بن ربيعة ( الأحوص ) بن جعفر بن كلاب صحب النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم واستعمله عمر بن الخطاب على حَوْران فمات بها وكان الحطيئة خرج إليه فمات علقمة قبل أن يصل إليه الحطيئة وقد أوصى له علقمة بسهم كبعض ولده . جمهرة النسب ج : ٢ ص : ٤ .

<sup>(</sup>۲) أسامة بن زيد مولى رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم أصابه سباء في الجاهلية فبيع بمكة لخديجة بنت خويلد وهبته للنبي صلّىٰ الله عليه وسلّم وهو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرى القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كلب بن وبرة ، عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة ، النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ١١٤ .

منه وأبي خيرٌ من أبيه ؟ » .

وولد حكيمُ بن حزام عبدَ الله بنَ حكيم ، وأمّه زينب بنت العوّام بن خُوَيلد ، وهشامَ بنَ حكيم .

فأمّا عبد الله بن حكيم فقتل يومَ الجمل مع عائشة ، وكانت عنده ابنة الضحّاك بن سفيان الكلابي (1) ، فولدت له عثمان بن عبد الله بن حكيم .

فولد عثمانُ بن عبد الله بن حكيم ، عبدَ الله بن عثمان ، أمّه رملة بنت الزبير ، وكان عثمان بن عبد الله بن حكيم مِمّن ضربَه عمرو بن الزبير فاقتص منه ، فتزوّج عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام سُكَينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب ، فولدت له قُرين ، واسمه عثمان وله عقب ، وفي عبد الله بن عثمان يقول الشاعر : [من الطويل]

تَزَوّجتها مِنْ عِتْرَةِ خَيْرِ عِتْرَةٍ أَبوها ابْنُ بِنْتِ المُصْطَفَى خاتَمُ الرُّسْلِ بِهِ أَنْقَلَ الجاهِليَّةُ بالجَّهْلِ فَأَنْفَ الجاهِليَّةُ بالجَّهْلِ فَأَكْرِمْ بِها إِلْفاً لَدَيْكَ وزَوْجَةً حَوَيْتَ بِها غُنْماً وفَضْلاً إلى فَضْلِ

ويروى : حويتَ بها فضلاً من الله ذي الفضل .

وأما هشام بن حكيم بن حزام فكانت له صحبة وروى عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال : « إنّ الله يعذّب يوم القيامة الذين يعذّبون الناس » .

حدثني شيبان بن فرّوخ الآجرّي الأُبُلّي ، ثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن هشام بن حكيم بن حزام ، أنّه رأى ناساً محبوسين في الشمس فدخل على عُمَير بن سعد فقال له : ما هؤلاء ؟ قال : قومٌ حُبِسُوا في

<sup>(</sup>۱) الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن عُبيد ( أبي بكر ) بن كلاب . الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٩٤ .

الجزية ، فقال هشام : أشهدُ على رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم أنّه قال : « إنّ الله يعذّبُ يومَ القيامة الذين يعذّبونَ الناسَ في دار الدنيا » وقالوا : كان عُمَير بنُ سعد الأنصاري (١) يلي بعضَ الجزيرة .

وقالوا: كان هشام بن حكيم عظيمَ القدر قويّاً على أمرِ الإسلام ، وكان عمر بن الخطاب يقول إذا ذُكِرَ أمرٌ فيه وَهْنٌ على الإسلام ومخالفة للحقّ أو سُئِلَهُ: أمّا ما عشتُ وهشام بن حكيم فلا ، ولا عقب لهشام بن حكيم .

وأمّا خالد بن حزام بن خُويلد فنهشته أفعى وهو يريدُ الهجرَةَ إلى الحبشة .

ومن ولده الضحّاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام ، ويكنى أبا عثمان ، مات سنة ثلاثٍ وخمسين ومئة .

نوفل بن أسد بن عبد العزى .

٤٦ وولد نوفل بن أسد بن عبد العُزّى ، ورقة بن نوفل ، وعديّ بن نوفل ، وعبيد الله بن نوفل درج صغيراً .

## وَرَقَةُ بنُ نوفل .

28 فأمّا ورقة فترك عبادة الأوثان ومال إلى النصرانيّة ، ويقال : طلبَ دينَ إبراهيم ، فمرّ يوماً ببلالِ بنِ رباح والمشركون يعذّبونه ، وبلالٌ يقول : أحَد أَحَد ، فقال ورقة : أحد أحد نِعْمَ ما قُلْتَ فاستَغَثْ به ، وقد ذكرنا له فيما تقدم من كتابنا هذا أخباراً ، وكان ورقة شاعراً ، وهو الذي

<sup>(</sup>۱) عُمَير بن سعد بن شُهَيد بن عمرو بن زيد بن أميّة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ( الأنصار ) النسب الكبيرج : ٣ مشجرة رقم : ٥٣ .

يقول: [من الكامل]

أَجْزِيكَ وأَثْنِي عَلَيْكَ وإنَّ مَنْ أَثْنَى عَلَيْكَ بما فَعَلْتَ كَمَنْ جَزَى وقال في زيد بن عمرو بن نفيل ، وكان زيد قد ترك عبادة الأوثان : [من الطويل]

رَشَدْتَ فَأَنْعَمْتَ ابنَ عَمْرِو وإنّما تَجَنّبْتَ تَنُّوراً مِنَ النَّارِ حَامِيا وأما عديّ بن نوفل ، فمن ولده الزبير بن عديّ ، وله عقب بالحجاز ، وعُبيد الله بن نوفل بن عديّ بن نوفل بن أسد ، قُتل يوم الحَرّة .

#### حبيب بن أسد بن عبد العُزّى .

2. وولد حبيب بن أسد بن عبد العزّى ، تُوَيتَ بن حبيب ، فمن ولد تويت عثمان بن عطاء ، وكان سريّاً ضربه عمرو بن الزبير فيمن ضرب ، ولهم عقب بمكة ، وكانت أمّ تُويت أمةً للعباس اسمها مجد .

#### المطلب بن أسد بن عبد العزى .

**٩٤ ـ وولد المطّلبُ بن أسد بن عبد العزى ، الأسودَ بن المطلب بن** أسد ، وأبا حُبَيش بن المطلب بن أسد .

فأمّا الأسود فكان يكنى أبا زمعة ، وهو أحد المستهزئين ، وكان منيعاً ، وقد كتبنا خبره في أوّلِ كتابنا هذا ، وعمي الأسودُ فلم يحضر يوم بدر ، وله شعر فيها وقد كتبناه ، أوّله :

تُبْكِي أَنْ يَضِلَّ لها بَعِيلٌ وَيَمْنَعها مِنَ النَّوْمِ السُّهودُ وَيَمْنَعها مِنَ النَّوْمِ السُّهودُ فولد الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ، زمعة بن الأسود ، والحارث بن الأسود .

فأمّا زمعة بن الأسود فكان يكنى أبا حكيمة ، وفيه يقول أبو طالب بن عبد المطلب :

#### عظيمُ الرَّماد سيِّدٌ وابنُ سَيِّدِ

وقُتل يومَ بدرِ كافراً ، وقال معاوية بن أبي سفيان : كان زمعةُ فينا كهرقل في الرُّوم ، وكان يقال له زادُ الراكب .

فولد زمعة عبد الله وعقيلاً ووهباً ويزيدَ ، قتل عقيل يوم بدر كافراً ولا عقب له ، وكان يزيد بن زمعة من مهاجرة الحبشة واستشهد يوم حُنين ، ويقال يوم الطائف .

وكان عبد الله بن زمعة ممن حضر دار عثمان بن عفان وقاتل عنه ، وقبض النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ولعبد الله خمسَ عَشْرَةَ سنةً ، وهو الذي خرج برسالة عمر إلى الناس يأمرهم بالصلاة حين قال النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم : « مُرُوا أبا بكرِ فليُصَلِّ » .

فمن ولد عبد الله بن زمعة ، يزيدُ بن عبد الله بن زمعة بن الأسود ، وأُمُّهُ زينبُ بنتُ أبي سَلَمَة بن عبد الأسد المخزوميّ ، وجدَّتُهُ أمُّ سَلَمَة زوج رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، شهد الحرَّة فأُخِذ وأُتِيَ به مُسلمُ بن عُقْبَة ، فدعاه إلى أن يبايعَ ليزيدَ على أنّه عبدٌ قِنُّ ، فأبى وقال : أبايعه على كتاب الله وسُنيَّة نبيّه وعلى أنّي ابن عمّه ، فقدَّمه فضربَ عنقه ، فلمّا توجّه أهلُ الشام نحو مكة فمات مسلم ودُفن بالمشلَّلِ أقبلت أمُّ ولدٍ ليزيد بخاريَّة في غلمةٍ لها فنبشتْ قبرَ مسلم واستخرجته فصَلَبَتْه .

ومن ولد عبد الله بن زمعة أبو عُبَيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود وله [٦٨/٦٣٩] عقب ، وكانت هند ابنة أبي عبيدة عند عبد الله بن حسن بن حسن فيما ذكر أبو اليقظان ، فولدت له محمداً وإبراهيم ، وكان أبو عُبَيدة

سريّاً سخيّاً مطعاماً للطعام يُعدُّه للأضيافِ ومن أتاه من إخوانِهِ ، وقد روي عنه الحديث ، فلقي إبراهيمُ بن هشام المخزومي أبا عبيدة وإبراهيمُ والإعلى المدينة من قِبَلِ هشام ، فسأله عن الطريق إلى موضع اعتمده ، فقال : خُذْ على موضع كذا ثم خُذْ على أنف مخزوم ، فقال : بل على أنف زمعة وضحك .

قالوا: ومرَّ إبراهيم بن هشام بمنزل أبي عُبَيدة بن عبد الله بن زمعة مع طلوع الشمس، ويقال في وقت طلوع الفجر، فدخل إليه وقال له: أنا والله جائع، فهل من شيء حاضر ؟ فأمر برؤوس كانت في مطبخه فأتي بها من التنور وقُدِّمتْ إليه ، فأكل ثم قُدِّمتْ إليه حلواءُ كانت مُعَدَّةً في منزله، فقال: تالله ما رأيتُ أكرمَ من هذا الرجل، فقيل: إنّ الرؤوس اتُخِذَتْ بالأمس وهي رؤوس غنم ذُبحت لضيفانٍ، فأمّا الحلواء فشيءٌ لا يفارق منزله، فقال: هذا والله أعجبُ.

ومنهم كبير بن عبد الله وله عقب ، فمن ولده أبو البختري وهب بن وهب بن وهب بن كبير (١) بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزّى ، وكان أبو البختري قاضياً لأمير المؤمنين هارون الرشيد ثم

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط: ابن رُكانة من بني عبد المطلب بن عبد مناف ، وكذلك في مخطوط استنبول ص: ٤٩٩ وعند إحسان ص: ٧٠ وعند الزكار ج: ٩ ص: ٤٥٩ وهذا خطأ فادح من الجميع ، فأولاً يتحدّث عن بني أسد بن عبد العزى فمن أين جاء إلى بني عبد المطلب بن عبد مناف ، والخطأ الثاني فعبد المطلب ليس ابن عبد مناف ، فهو عبد المطلب ( شيبة ) بن هاشم بن عبد مناف فما بال إحسان وهو شيخنا ومحققنا الأكبر لا ينتبه إلى أنه يتكلم عن ولد أسد بن عبد العزى ، وأما الدكتور زكار فمعرفته بعلم النسب كمعرفتي باللغة الصينية فلا عتب عليه ، وهذه من جملة أخطائه الكثيرة في هذا الكتاب: جمل من أنساب الأشراف ، والتصحيح عن جمهرة ابن الكلبي ج: ٣ مشجرة رقم : ١٩ .

ولآه المدينة ، وكان الحديث يُحْمَلُ عنه حتى دخل إلى بعض الكبار ، وعنده حَمَامٌ يسابقُ بها ، فقال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « لا سَبَقَ إلاّ في حافر أو خُفِّ أو جناح » ، فأُسْقِطَ حديثُهُ وشُنِئَتْ كتبه ، وقال الكلبي : قُتِل عبد الله بن وهب بن زمعة يومَ الحرَّة ، وكان ابنه يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة أبو محمد محدّثاً ، مات في آخر أيام أبي جعفر المنصور .

### هبّار بن الأسود .

• ٥- وأما هبار بن الأسود بن المطلب فهو الذي أهوى إلى زينب بنت رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم بالرمح حين أُخْرِجَتْ من مكّةَ إلى المدينة فألقت ما في بطنها ، وقد ذكرنا خبره حين ذكرنا أولاد رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم سَرِيّةً ، وقال : « إِنْ عليه وسلّم سَرِيّةً ، وقال : « إِنْ لقيتم هبّاراً فاجعلوه بين حِزْمَتينِ من حطب واحرقوه » ، ثم قال : « سبحان الله أبعذاب الله ؟ إن لقيتموه فاقطعوا يده ثم رجله » ، فلم تَلْقَهُ السريّةُ . وقدم هبّارٌ مسلماً وكان يسابُ رجلاً ، فقال له النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم : « سُبّ مَنْ سَبّكَ » .

### إسماعيل بن هبّار كان يُرمىٰ بالذكور .

ا من ولد هبّار ، إسماعيل بن هبّار ، وأمّه أمّ ولد ، قالوا : فاتفق إسماعيل بن هبّار ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري بالمدينة في حمّام ، وكان ابن هبّار يُرمى بالذكور (١) ، وكان مصعب ذا عجيزة ضخمة وخَلْقٍ حسن فمسح يده على رانفتيه (٢) وظهره متعجّباً من عِظَم عجيزته

<sup>(</sup>١) جاء عند إحسان في هامش ص : ٧١ في م : الذكر .

<sup>(</sup>٢) الرانفة: أسفل الإلية وقيل هي منتهي أطراف الإليتين مما يلي الفخذين ـ اللسان ـ .

وقال: ما يحمل (١) النساءُ إلا دون ما حملت ، فحقد مصعبُ ذلك عليه ولم يُظْهِرُ له شيئاً ممّا في نفسه ، ولاطفه حتى آمنه ، ثم أتاه ومعه مُعاذُ بن عبيد الله بن معمر التيمي ، وعقبة بن جَعُونة الليثي (٢) ، ويقال خالد بن جَعُونة ، فدعاه إلى حُشّ طلحة ، وهو موضعُ نَخْل ، فأجابه إلى الانطلاق معه في غدِ يومه، ثم إنّه بعث إليه عند طلوع الفجر غلاماً له يكنى أبا زيتونة يسأله المصير إلى الحشِّ للاجتماع به، فلما اجتمعوا حيث أراد قام مصعبُ إلى نخلةٍ قد دسَّ فيها سيفاً قاطعاً ، فأخذه وعلاه به وأعانه التيميُّ والليثيُّ وألو زيتونة عليه فقتله وأخفى أمره ، ويقال إنّ مصعباً دعاه إلى موضع يعرف بحش بني زُهْرَةَ فقتله به ، وجعل انصرافهُ إلى حُميد بن عبد الرحمن أخيه فأخبره بما صَنع به إسماعيلُ وبقتلِه إيّاه ، فأخذ حميدُ ثيابَ أخيه فألقاها في تنور قد سُجرَ وألبَّسَهُ ثياباً غَيْرَها ، وغدا به معه لصلاة الصبح ، فالقاها في تنور قد سُجرَ وألبَّسَهُ ثياباً غَيْرَها ، وغدا به معه لصلاة الصبح ، وقال : إنّك ستسمعُ قائلاً يقول كان من الأمر كيتَ (٣) وذيت ، حتى كأنّه معكم ، فلا يردعناكَ ذلك ولا يتغيرنَّ له وَجُهُكَ ، وأصبح الناس يتحدّثون معكم ، فلا يردعناكَ ذلك ولا يتغيرنَّ له وَجُهُكَ ، وأصبح الناس يتحدّثون بقتل ابن هبًار ، ويرون مصعباً مع أخيه حُميدٍ فيكذبون عنه .

وكانَ أخو إسماعيل بن هبّار يقوم في دبر كلِّ صلاةٍ فيقول : نشدتُ الله رجلًا عنده من أخي علم إلا أخبرنيه ، فقام عبد الله بن مطيع العدويُّ من قريش ، فقال : اللهم إنّك تعلم أمْرَهُ ونعلمه ، فقال له : من هو ؟ قال : مصعب بن عبد الرحمن ، فأدخله إلى مروان فتوقّف عنه ، وأُخِذَ أبو

(١) وذكر إحسان في هامشها في م: تحمل.

<sup>(</sup>٢) عقبة بن جَعْونة بن عُويرة بن شجع بن عامر بن ليث ( البطن ) بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) في هامش المخطوط ذيت وأشار إشارة فوق كيت إلى الهامش وكأنه أراد أن يكتب ذيت وذيت بعد أن كتب في المتن كيت وذيت .

زيتونة فأُدْخِلَ على مروان فأنكر فضربه فأقرّ ثمّ أنكر ، فقيل : هذا إقرارٌ منه حين ضُربَ ولا نقطع (١) الحكم به ، وأرسلت أختُ إسماعيل إلى عبدالله بن الزبير فأخبرتُهُ خَبَرهُمْ ، فركبَ عبد الله والمنذر ابنا الزبير وغيرهما من وجوه بني أسد بن عبد العُزّى إلى معاوية بالشام ، وزعم قومٌ أنَّ معاوية قدم المدينة حاجًّا فلقيه عبد الله والمنذر ومن معهما ، فحكم بأن يحلف عشرةٌ من بني أسدِ بن عبد العُزّى خمسين يميناً بالله أنّ مصعباً قتله ، فإن حلفوا ملكوا دمه ، وإن نكلوا عن اليمين حلفَ من بني زُهْرَة عشرةٌ بالله ما قتل مصعبٌ إسماعيلَ ولا يدرون من قتله ,، فقال بعضُ آل عبد الرحمن بن عوف : نختارُ<sup>(٢)</sup> لِلْحَلْفِ على دَمِهِ المِسْوَر بن مَخْرَمَةَ وبني سعد بن أبي وقّاص ، والحسن والحسين [ابنا على بن أبي طالب] وعبد الله بن جعفر ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وعمرو بن عثمان ، فقال من حَضَرَ من هؤلاء : ما بالَّنَا نحلفُ دون بني زُهْرَة ؟ فردَّ معاويةُ اليمينَ على بني زُهرة ، فقال مصعب : والله ما كنتُ لأَحْلِفَ كَاذَباً ، وحلفَ خمسين يميناً عند المقام وحلفَ العشرةُ من بني زهرةً أنّهم لا يعرفون قاتله .

وقال ابن الكلبي: قالت أختُ إسماعيل بن هبّار: ما قتل أبا فائدٍ أخي ، تعني ابنَ هبّار ، إلا مصعب والثلاثة الذين كانوا معه ، ولقد جاء أبو] زيتونة غلامُ مصعب في الليل فدعاه فما رجع ، فأخذ مروان أبا زيتونة فضربه فكان يقرُّ تحت الضرب ، فإذا رُفعَ عنه ، قال : والله ما قلتُ ما قلتُ إلاّ للضرب ، وبعثتْ إلى عبد الله بن الزبير والمنذر بن الزبير

 <sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص : ٧٧ في م : يقطع ، وفي أصل المخطوط الياء غير معجمة بنقطتين .

<sup>(</sup>٢) وذكر إحسان في هامشها: في م: يختار، وكذلك غير معجمة في أصل المخطوط.

فأعلمتهما الخبر وقالت(١):

[من البسيط]

قُلْ لأَبِي بَكْرِ السَّاعِي بِذِمَّتِهِ ومُنْذِرٍ فَهُو لَيْثُ الغابَةِ الضَّارِي جِدّا فِدَى لَكُمَا أُمِّي ومَا وَلَدَتْ وَلا تَمِيلاً إلى المَخْزَاةِ والعارِ

فصارا إلى معاوية بالشام ، ويقال تلقيّاه بين المسجدين وكان حاجّاً فكلّماه في هذا الأمر فحكم بأن يحلف مصعبٌ وعشرةٌ معه من بني زُهْرة أنّه لم يقتل إسماعيل بن هبّار ، فحلف مصعبٌ وحلفوا خمسين يميناً ، وكان ممّن حلف محمد وأبو سلمة وحميد بنو عبد الرحمن بن عوف ، والمِسْوَرُ بن مَخْرَمة وبنو سعد بن أبي وقّاص ، وكانت يمينُ مصعب أنّه لم يقتل ابن هبّار ، وحلف الباقون أنّهم لا يعلمونَ مَنْ قتله ، وتشاجروا فتدافع الحكم ، فقال ابن قيس الرقيّات (٢) :

فَكَنْ أُجِيبَ بِلَيْلِ دَاعِياً أَبداً أَخشى الغَرورَ كما غُرَّ ابنُ هَبَارٍ بَاتُوا يَجُرُّونَهُ فِي الجشِّ مُنْعَفِراً بِئْسَ الهَدِيَّةُ لاَبْنِ العَمِّ والجَارِ ويقال إنّ ابن الزبير ، قال : ليحلف مصعبُ والتيميّ والكنانيّ ، فحلفوا جميعاً .

وقال الهيشم بن عديّ : قيل للأسديين احلفوا أنّ مصعباً قتل صاحبكم ، فقالوا : اليمين على المنكرين ، فحلف الزُّهْرِيّون ، وقال

<sup>(</sup>١) أبيات الشعر في جمهرة الزبير بن بكار ص: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) البيت الأول في جمهرة ابن الكلبي ج: ١ ص: ٨٦ وفي الديوان ( الزيادات ) ص: ١٨٣ مع بيت ثاني ، وجاء في نوادر المخطوطات كتاب أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام طبعة القاهرة ص: ٢٠٢ . . . . جمع مصعب رجالاً فيهم القتال الكلابي وبعث له أسود يكنى أبا عجوة إلى ابن هبار فدعاه فلما خرج إليه تنحى به إليهم فوثب عليه القتال فضربه حتى قتله ، وهو قول ابن قيس الرقيات ، الشعر ، وفي الأغاني ج: ٣٢ ص: ٣٢ القاتل هو القتال الكلابي وله شعر في ذلك .

بعض أهل المدينة : لمّا اختلط الأمرُ وأشكل ضُرِبَ المتَّهمون مئةً مئةً وسُجنوا سنةً ثم أُخرجوا ، والله أعلم .

ومن ولد هبّار بن الأسود سَعْدُ بن هبّار ، وكان مع عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي ، وهو ابنُ أمِّ الحَكَم أختِ معاوية بن أبي سفيان ، وكان يشاربه ويجامعه على هواه ، فقال فيه حارثة بن بدر الغُداني<sup>(۱)</sup>: [من البسيط]

نَهَارُهُ فِي قَضَايا غَيْرِ عَادِلَةٍ يَدْأَبُ أَصْحَابُهُ فِيمَا يُسَرُّ بِهِ لا يسمَعُ النَّاسُ أَصْوَاتاً لهم خَفِيَتْ فَيُصْبِحُ القَوْمُ أَطْلاحاً أَضَر بِهِمْ لا يَرْقِدُونَ ولا تَغْضَى عُيُونُهُمُ

ولَيْلُهُ فِي هَوَى سَعْدِ بْنِ هَبّار أَخُدْ أَبِ الْحُدْرِ وَتَكْرَاراً بِتَكْرَاراً بِتَكْرَارِ إِلاَّ دُويًّ النَّحْلِ فِي الغَارِ كِتُ المَطْيِّ ومَا كَانُوا بِسُفَّارِ لَيْلَ التَّمامِ ولَيْلَ المُدْلِجِ السَّارِي

وأمّا الحارث بن الأسود بن المطلب فقتل يومَ بدرٍ كافراً .

وأمّا أبو حُبَيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزّى ، فمن ولده السائب بن أبي حبيش وكان نديّاً ذا نخوةٍ وقَدْرٍ في نفسه ، وكان أبو حبيش نفسه ملازماً للحجر ، فكان يقال له خيمة أبي حبيش ، وقال عمر بن الخطاب : ما أحَدٌ إلا وفي نسبه وَصْمَةٌ غير السائب بن أبي حبيش ، وتزوّج مصعب بن الزبير ابنةً له على مئة ألف درهم ، وكان عاليَ السنِّ روى عن عمر .

<sup>(</sup>۱) حارثة بن بدر شاعر مشهور وهو ابن حُصَين بن قطن بن مالك بن غُدانة ( الأشرس ) بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٧١ .

ومن ولد الحُويْرِث بن أسد بن عبد العزى ، عثمان بن الحويرث الشاعر ، وكان مخالفاً لقريش وأُسِرَ ابنه الحارث بن عثمان بن الحويرث يومَ بدر كافراً .

وقال الواقدي وغيره: كان عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العُزّى قد رفض الأوثان ومات على النصرانيّة ، فقدِمَ على قيصرَ فكان تَرْجُمانُهُ يحرِّف ما يقول له فلا يرى عند قيصرَ ما يحبُّ ، فبينا هو ذاتَ يوم يمرُّ فِي بعض الطريق إذ سمع رجلاً في زِيِّ الروم يتكلُّمُ بالعربية وينشد بيتَ شعر ، فقال له : يا هذا إنَّك تتكلَّم بلساني ، ممن أنت ؟ قال : رجل من بني أسد بن خُزَيمة ، فاكتم ما سمعت ، فشكا إليه أمره وما يلقى من جَفْوَةِ قيصرَ له ، فقال : قد بلغني خبرك وإنَّما تؤتى من الترجمان ، ثم إنَّ عثمان دخل على قيصر ودعا له الترجمان ، فقال عثمان : قُلْ للملكِ إِنَّ الكذوبَ الفاجرُ الغادرُ ، قال الملك : هيه ، فالتزم عثمان الترجمان يُريدُ أنَّهُ الموصوفُ بهذه الصِّفة ، فقال قيصر : إنَّ لهذا العربيّ لقصَّةً ، فدعا له بترجمان آخر يكلمه فأدى عنه إلى قيصر ، فقال : إنّى ضاربٌ للملك على قريش جزيةً يؤدّونها كلُّ عام إذا وردوا الشام بتجاراتهم ، قال : فافعل ، ثم أتى مكة فقال لقريش وغيرها : إنْ قيصرَ يأمركم أنْ تجعلوا له عليكم ضريبةً وخُرْجاً وإلاّ منعكم التجارة منعكم التجارة إلى الشام ، فزبروا عثمان وتوعّدوه وعابوا دينَهُ وأمْرَهُ وقالوا: قبّحك الله وما جئت به ، وكان أشدَّهُمْ عليه أبو أُحيحة سعيد بن العاص بن أميّة والوليد بن المغيرة ، ثم إن سعيد بن العاص قدم الشامَ ومعه أبو ذَؤيب هشامُ بن شُعْبة (١) بن عبد

<sup>(</sup>۱) جاء عند إحسان ص: ۷۰ سَعْبة وذكر في الهامش في م: شعبة وذكر أيضاً في الهامش جمهرة الزبير: ۲۲۰، ۲۱۰، ونسب قريش: ۲۱۰، ۲۱۰، وفي كلا الكتابين شعبة=

الله بن أبي قيس من بني عامر بن لؤي ، وكان أبو ذؤيب ابن أخته ، وسعى بهما عثمان إلى قيصر ، وقال : إنّ هذين اعترضا عليّ وحملا قريشاً على إباء ما كانوا سمحوا به من الجزية والضريبة ، فحبسهما قيصر ، وقدم الوليد بن المغيرة في آخرين فسعى بهم عثمان أيضاً ، فحبسهم مع سعيد بن العاص وأبي ذؤيب ، فمات أبو ذؤيب في حبس قيصر ، ثم إنّ عثمان كلّم قيصر في الباقين فأطلقهم ، وفي ذلك تقول أروى بنت الحارث بن عبد المطّلب :

أَبْلِغْ لَدَيْكَ بَنِي عَمّي مُغَلْغَلةً والْبُنيّ رَبِيعَةً والأَغْياصَ كُلَّهُمُ مَا لِي أَرَاكُمُ قُعوداً في بُيُوتِكُمُ أَبُوا أُحَيْحَةً مَحْبُوسٌ لَدَى مَلِكٍ أَبُوا أُحَيْحَةً مَحْبُوسٌ لَدَى مَلِكٍ لَوْ كَانَ بَعْضَكُمُ فِي مِثْلِ مَحْبَسِهِ إِنَّ اللَّذِي صَدَّكُمْ عَنْهُ وَتَبَطَكُمْ لِوْ كَانَ مِنْكُمْ صَحيحاً فِي أَرُومَتِكُم لَوْ كَانَ مِنْكُمْ صَحيحاً فِي أَرُومَتِكُم لَوْ كَانَ مِنْكُمْ صَحيحاً فِي أَرُومَتِكُم

حَرْباً وعفّانَ أَهْلَ الصِّيتِ والحَسَبِ والحَسَبِ واغْمِمْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ سَادَةَ العَرَبِ وَاغْمِمْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ سَادَةَ العَرَبِ وَخَيْرُكُمُ مِنْكُمْ للجارِ والجَنْبِ بالشام في غيرِ ما ذَنْب ولا رِيبِ أَلْفَيْتُمُوهُ شَديدَ الهَمِّ والنَّصَبِ الْفَيْتُمُوهُ شَديدَ الهَمِّ والنَّصَبِ عَبْدٌ لِعَبْدٍ لَئِيمٍ حَقِّ مُجْتَلَبِ فَيْرَ ما كَذِبِ لَئِيمٍ مَا كَذِبِ لَشَفَّهُ ما عَنَاكُمْ غَيْرَ ما كَذِبِ

وأمّا عمرو بن أسد فهو زوَّجَ خديجةَ بنتَ خُوَيلد رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، وكان ابنَ عَمِّها .

وأمّا الحارث بن أسد، فمن ولده عبد الله بن حميد بن زُهير بن الحارث بن أسد، قتل يوم أُحدٍ كافراً، وبعضهم يقول قتل يوم بدرٍ

ففي الأول ص: ٤٢٨ وفي الثاني ص: ٤٢٤ وعند ابن الكلبي في الجمهرة ج: ٣ مشجرة رقم: ٢٧ هشام (أبو ذؤيب) بن شعبة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد وُدّ بن نصر بن مالك بن حِسل بن عامر بن لؤي.

كافراً ، وعبد الله بن مَعْبَد بن حُمَيد قتل يوم الجَمل [مع عائشة](١) .

ويقال لبني تُوَيت بن حبيب بن أسد بن عبد العُزّى ولبني حُمَيد بن زهير : التويتات والحميدات ، وقال ذلك عبدُ الله بن عباس في كلام تكلّم به .

وقال ابن الكلبي : كان عمرو بن أمية بن الحارث بن أسد بن عبد العُزّى من مهاجرة الحبشة وبها مات .

ومن بني الحارث بن أسد بن عبد العزى أبو البختري ، وهو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد ، قتل يوم بدرٍ كافراً ، وكان الذي قتله المِجذِّر بن ذياد (٢) ، وقد كتبنا خبره فيما تقدَّم من كتابنا هذا (٣) ، وأمّه من بني عبد الدار بن قصي ، وولد أبي البختري يقولون : نحن بنو قتيل الملائكة ، وقال بعضهم لابنٍ لمصعب بن الزبير : أنا ابن عَقِيرِ الملائكة ، فقال ابن مصعب ، عمر بن مصعب : أنا ابنُ من نَصَرَتُهُ الملائكة ، يعني الزبير حين قتله [ . . . ] (٤) وشرّ مقتول ، فقال ابن أبي

<sup>(</sup>١) الإضافة من الجمهرة ج: ١ ص: ٨٧.

<sup>(</sup>۲) ذياد بالذال المعجمة . هكذا في أصل المخطوط وعند الزكار ج : ٩ ص : ٢٦٤ زياد بالزاي المعجمة وهو خطأ لأن الزكار يأخذ عن مخطوط استنبول لأنه جاء فيه زياد ص : ٤٤٩ ولو وضع الزكار في أول كتابه صوراً لبقية المخطوطات فهو لا يأخذ عنهم لأن مخطوط المكتبة العامة المغرية ومخطوط الخزانة الملكية المغربية جاء فيها ذياد بالذال كما ذكرها إحسان في ص : ٢٧ وهو المجذّر بن ذياد بن عمرو بن زمزمة بن عمرو ( غُصَينة ) بن عمارة بن مالك بن عمرو بن بثيرة بن مشنوء بنُ القَشر بن تميم بن عوذ مناة بن ناج بن تيم بن إراشة بن عامر بن عَبيلة بن قسميل بن فاران بن بليّ . النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ١٥٢ .

 <sup>(</sup>٣) انظر خبر قتله في كتاب أنساب الأشراف من تحقيقي الجزء الأول ص : ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) يوجد نقص في أصل المخطوط وعند إحسان ص : ٧٦ كذلك أما عند الزكار فلا لأنه=

البختري : أنا ابن من سدَّ البطحاء ، فقال ابنُ مصعب : سدَّها أبوك بسَلْحِه ِ ، وفتحها أبي برُمْحِه ِ .

ومن ولد أبي البختري: الأسود بن أبي البختري، وكان من أشدً قريش، وشهد الجمل مع عائشة، وكان ابنه عبد الرحمن بن الأسود مع ابن الزبير، وكانت تحته ابنة الزبير، وهو ممّن أعانَ على عمرو بن الزبير حتى قُتل يومَ أقامَهُ أخوه للناس، ولولد أبي البختري عقبٌ بالمدينة.

وقال ابن الكلبي: ومن ولد الأسود بن أبي البختري: طلحة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الأسود الذي يقول: [من السريع] جَدِّي علي وأبُو البَخْتَرِيّ وطَلْحَدة التَيْمِييُ والأسود أمُّ طلحَة (١) ابنة سعيد بن الأسود بن ابي البختري، وأمّها فاطمة بنت على بن أبي طالب.

وسعيد بن أبي البختري وكان جميلاً وله تقول المرأة : [من الطويل] أَلاَ لَيْتَنِي أَشْرِي سِوَارِي وَدُمْلِجي بِنَظْرَةٍ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الأسودِ قالوا : وكان من المحدثين أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل من بني أسد بن عبد العُزّى بن قُصَيّ يتيم عروة ، مات في آخر سلطان بني أميّة .

### انقضى نسبُ بني قُصَيّ بن كلاب

يأخذ عن مخطوط استنبول وفيه لا يوجد نقص .

<sup>(</sup>۱) جاء الشعر عند ابن الكلبي في الجمهرة ج : ۱ ص : ۸۷ وقال بعد الشعر : يريد طلحة بن مسافع بن عياض بن صخر بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة .

# بسم الله الرحمن الرحيم نسبُ بني زُهْرَةَ بن كِلاب بن مُرَّةَ بن كعب

### زُهْرَةُ بن كلاب.

٧٥ ولد زُهْرَةُ بن كلاب ، عبد مناف بن زهرة ، وأمّه جُمْل بنتُ مالك بن قُصَيَّة بن سعد من خزاعة ، والحارث بن زهرة ، أمّه غُفيْلة بنت عبد العُزى بن غِيرة من ثقيف ، وبعضهم يقول عُقيْلة وذلك تصحيف . وسوداء وكانت كاهنة تقول : إنّ في نساء زهرة نجابة ، فجعل الله ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلم .

#### عبد مناف بن زهرة .

وهب بن عبد مناف بن زُهْرة ، وَهْبَ بنَ عبد مناف ، وكان من أشراف قريش ، وهو جَدُّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم أبو أمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف ، وأهيئ بن عبد مناف بن زهرة ، وقيسَ بن عبد مناف ، وأبا قيس ، وهو راكب البريد ، كان له اتصالٌ بملوك العراق والشام ، فحمله بعضهم على البريد في أمْرٍ من الأمور فسُمّيَ راكبَ البريد ، وكانت الضّيزنة ابنته عند عبد الله بن جُدعان ، ويزعمون أنّ روح بن زنباع الجُذاميّ ابنه ، وأمُّ أُهيْب وقيس وأبا قيسٍ ، هند بنتُ أبي وهو وجزُ بن غالب من خزاعة (۱) .

<sup>(</sup>۱) وَجز ( أبو قيلة ) بن غالب بن عامر بن الحارث ( غُبشان ) بن عبد عمرو بن عمرو بن بُويّ بن مِلكان بن أقصى ( خزاعة ) النسب الكبيرج : ٣ مشجرة رقم : ٧٢ .

فمن بني عبد مناف بن زُهرة ، الأسود بن عبد يغوث بن وهب ، وهو خال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، وكان من المستهزئين ، وقد كتبنا خبره في أوّل الكتاب .

حدثني أبو بكر الأعين ، ثنا علي بن عبد الله المدائني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن عكرمة ، قال : أخذ جبريل بعنق الأسود بن عبد يغوث فحنا ظهره حتى احقوقف ، فقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : « خالي خالي » فقال جبريل : يا محمد دَعْهُ .

وابنه عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، وكان من خيار المسلمين وشهد يوم الحكمين ، وقد روى عن أبي بكر الصديق ، وله بالمدينة دارٌ عند أصحاب الغرابيل والقباب ، وكان المقدادُ بن عمرو البهراني ربيب الأسود بن عبد يغوث ، فنُسب إليه فقيل المُقدادُ بن الأسود ، وكان خلف على أمّه ، وعبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث ، وكان على بيت مالِ عمر بن الخطاب ثم على بيت مالِ عثمان ، وكان من الصالحين ، ولما أنكر على عثمان استسلافة ما استسلف من بيت المال القى مفاتيح بيت المال واعتزله ، فولّى عثمان بيت المال زيد بن ثابت الأنصاري ، ولا عقب لعبد الله بن الأرقم .

ومنهم مخرمة بن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف بن زهرة ، كان من المراحد] علماء قريش ، وأمّه ابنة صيفيِّ بن هاشم بن عبد مناف بن قُصَيِّ ، وكان أعمى ، أدرك الإسلام ، وكان يكنى أبا مسور ، ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين ، وله مئةٌ وخَمْسَ عَشْرَةَ سنةً ، وقال بعضهم : مات في أيام عثمان ، والأوّل أثبت .

المِسْوَر بن مخرمة .

\$ - وكان ابنه المسور بن مخرمة بن نوفل ، وأمّه أخت عبد الرحمن بن عوف ، أخبر عن يزيد بن معاوية وقد قَدِمَ من عنده بِشُرْبِهِ الخمرَ واعتكافِهِ على اللَّذات ، فكتب إلى عامله على المدينة أن يضربَهُ حَدّاً ، فقال الشاعر (١) :

أَيَشْرَبُها صِرْفاً يَفُضُّ خِتَامَها أَبُو خالدٍ ويُضْرَبُ الحَدَّ مِسْوَرُ

وقال عقيل بن أبي طالب للمسيَّب بن حَزْنِ أبي سعيد بن المسيَّب الفقيه (٢) [المخزومي] يا ابن الزانية ، فرفعه إلى عمر ، وكانت أمّ المسيَّب قد أسلمت ، فقال عمر لعقيل : ما تقول ؟ قال : عندي البيّنة على ما رميتها به من الزنا ، فقال : هَلُمَّ بَيّنتك ، فأتى بمخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ، وبأبي جهم بن حُذيفة العدوي (٣) من قريش ، فقال لهما عمر : بِمَ تشهدان ؟ قالا : نشهد أنّها زانية ، قال : وبأي شيء عرفتما ذلك ؟ قالا : نكناها في الجاهلية ، فجلدهما عمر الحدّ ثمانين ثمانين .

وكان المِسْوَرُ بن مخرمة مع ابن الزبير بمكة فأصابه حجرٌ فمات منه ، وكان المسور يكنى أبا عبد الرحمن ، وكان موته بمكة يوم نعي يزيدَ بن

<sup>(</sup>١) جَاء في العقد الفريد ج: ٤ ص: ٣٥ ط: مكتبة النهضة بمصر: فقال المِسْور في ذلك:

أيشربها صِرفاً يفض خِتامَها . . . . .

<sup>(</sup>٢) سعيد ( الفقيه ) بن المسيب بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) أبو الجهم بن حُذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عَوِيج بن عدي ( العدوي ) بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهْر ( قريش ) . الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٢٦ .

معاوية في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ، وصلَّى عليه عبد الله بن الزبير ، ودفن بالحجون ، وكان حين مات ابن اثنتين وستين سنة ، وقال الهيثم بن عديِّ : مات ابنَ سبعين ، والأوّل أثبت .

وقال الواقدي : قبض رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم وللمسور ثمان سنين ، وقد حفظ عن النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم .

وحدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أمّ بكرٍ بنت المسور ، قالت : ولد المِسْوَر بمكة بعد الهجرة بسنتين .

وكان المسور عالماً بأمور قريش ، وله أحاديث قد مَرّت في هذا الكتاب .

وقال الشاعر: [من البسيط]

ومِسْوَراً وابنَ عَوْفٍ مُصْعَباً ضَرَعت هذا الشُّجاعُ وهَذا النَّاسِكُ الفَهِمُ يعنى : مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ، قُتِلَ مع الزبير أيضاً .

ومن ولد المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن المسور ، أمّه ابنة شُرَحبيل بن حَسَنة (١) ، وكان شرحبيل حليف بني جُمَح ثم تحوّلوا في الإسلام إلى بني زُهرة ، وكان عبد الرحمن بن المسور يكنى أبا المسور ، وكان فقيها ، ومات بالمدينة في سنة سبعين .

وهاشم بن المسور ، أمّه ابنة الزبرقان بن بدر التميمي $^{(7)}$ .

وكان أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور شاعراً ، وهو الذي يقول : [من الخفيف]

<sup>(</sup>١) شُرحبيل بن حسنة من بني صوفة بن مُرّ بن أدّ بن طابخة الجمهرة ج: ١ ص: ٤٢٢.

<sup>(</sup>۲) الزبرقان وهو القمر واسمه خُصَين بن بدر بن امرىء القيس بن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، الجمهرة ، ج : ٣ مشجرة رقم : ٧٧ .

بَيْنَمَا نَحْنُ سَائِرُونَ عَلَى القَا خَطَرَتْ خَطْرَةٌ عَلَى القَلْبِ مِنْ ذِكْ يَرَاكِ وَهْناً فَمَا اسْتَطَعْتُ مُضِيًّا قُلْتُ : لُبَّيكِ ، إِذْ دَعَانِي لَكِ الشو

وقال الشاعرُ ، وهو الفضلُ بن عبّاس بن عُتْبةً بن أبي لهب ، في [من الكامل]

ع سِرَاعاً والعِيسُ تَهْوي هُويّا

قُ ، ولِلحَادِيِّينَ كُرَّا المطيَّا

يَوْمَ الرُّوَيْثَةِ هَاشِمُ بِنُ الْمِسْوَرِ أَوْدَى بِعَيْبَةِ (١) رَاكِبِ مُسْتَعْجِل فَتَكُــونَ مَعْــذِرَةً وإنْ لَــمْ تُعْــذَرِ هَلَّا رَدُّدتَ الفَصْلَ حِينَ أَخَذْتُها ۗ شَنْعَاءَ إِنْ ذُكِرَتْ وإِنْ لَـمْ تُـذْكَر وَلَقَدْ أَتَيْتَ عَلَى المَشِيْبِ بِسَوْءَةٍ

وكان أخذ عَيْبَةَ بعضِ أصحابه .

وكان عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة مُحدّثاً يكنى أبا جعفر ، ومات في سنة سبعين ومئة وهو ابن بضع وسبعين سنةً .

وكان عمرو بن عتبة بن نوفل بن أُهَيب بن عبد مناف بن زهرة على الناس يومَ جلولاء الوقيعة ، وأمّه عاتكةُ بنت أبي وقّاص أخت سعد .

# سَعْدُ بن أبي وقّاص .

هاشم بن المسور:

٥٥ ومن بني عبد مناف بن زُهرة ، أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ، وهو أحدُ العشرة الذين وجبتْ لهم الجنة ، ولما أسلم أبو بكر دعا سعداً إلى الإسلام فلم يُبْعِد ، وأتى النبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم فسأله عن أمره فأخبره فأسلم (٢)، وأمُّ سَعْدِ حَمْنَةً بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس .

العيبة : وعاء من جلد يكون فيها المتاع ـ اللسان ـ .

ذكر إحسان في هامش ص : ٨٣ في م : وأسلم .

وروى الواقدي في إسناده عن عائشة بنت سعد ، عن سعد قال : بلغني أنَّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم يدعو إلى الإسلام مستخفياً ، فلقيته بشعب أجياد وقد صلى العصر ، فسألته عمّا يدعو إليه فأخبرني ، فقلتُ : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّك رسول الله ، قال سعد : فأناأول من هراق دماً في سبيل الله ، وأول من رمى بسهم في الإسلام .

قال الواقدى : كان سعد من الرماة المذكورين .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن أبي بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن أبيه ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه سعد بن أبي وقاص ، قال : كنتُ ثالثاً في الإسلام .

وقال الواقدي في إسناده: كان سعد قصيراً دحداحاً غليظاً ذا هامة ششن الأصابع أشعر يخضب بالسواد، ومات في قصره بالعقيق، وهو على عشرة أميال من المدينة، فحمل على رقاب الرجال إلى المدينة.

وقالت عائشة بنت سعد : سمعتُ أبي يقول : أسلمتُ وأنا ابن تسع<sup>(١)</sup> عشرة سنة ، وولدت عام الفِجار .

وقال الواقدي في إسناده (٢) عن عائشة بنت سعد: مات أبي سنة خمس وخمسين ، وصلى عليه مروان بن الحكم وهو والي المدينة ، وكان يوم مات ابنَ بضع وسبعين سنةً ، وكان يخضب بالسواد .

<sup>(</sup>۱) في طبقات ابن سعدج: ٣ص: ١٣٩ سبع عشرة.

<sup>(</sup>۲) في أصل المخطوط في إسلامه وأيضاً في مخطوط استنبول ص: ٤٥٢ في إسلامه وأعتقد أنّ هذا تصحيف وعند إحسان ص: ٨٤ في إسلامه ولم يشر في هامشها إلى شيء ، وعند الزكار ج: ١٠ ص: ١٢ في إسناده وذكر في هامشها أنه تصحيف ، وهذا ما يؤكد على أن الزكار ما من كتاب محقق ويعيد تحقيقه إلا صوره تصوير وادعى تحقيقه وفي هذا الكتاب فقد صدر ولم يكن إحسان قد أصدر كتابه بعد .

وقال الهيثم بن عديّ : توفي سعد بالمدينة ودفن بالبقيع وله نحو من ثمانين سنة .

وقال ابن الكلبي عن أبي مخنف: توفي سعد بالمدينة سنة خمس وخمسين وله نيف وثمانون سنةً.

حدّثنا على بن المديني ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله ، قال : أقبل سعد بن أبي وقّاص فقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : « هذا خالي (١) فليرني امرؤٌ خالهُ » .

وحدثنا عمرو الناقذ ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : قال عبد الله بن مسعود : لقد رأيتُ سعداً يقاتل يوم بدر وهو في الرجال (٢) قِتَال الفارس .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) سعد بن أبي وقاص ليس خال النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم كما مرّ سابقاً ، ولكنّ العرب تجرّ الخؤولة إلى القبيلة أو البطن فما دام من بني زهرة فهو خاله وهذا صلّىٰ الله عليه وسلّم كان يقول : « أخوالي بنو النجار الأنصار » وهم ليسوا بأخواله وإنما أخوال جدّه عبد المطلب كما مرّ معنا سابقاً . وهذا سيف بن ذي يزن جرّ الخؤولة إلى قحطان ، فعندما طرد الأحباش من اليمن وأتت وفود العرب تهنأه جاء وفد قريش وعلى رأسهم عبد المطلب بن هاشم فتكلم في حضرة الملك . فقال له : أنت من أرداف الملوك ؟ قال عبد المطلب : لا . قال : فأنت من ندماء الملوك ؟ قال : لا ، فقال له : من أنت ؟ قال : أنا عبد المطلب بن هاشم فقال تبّع : ابن اختنا وأجلسه معه على السرير لأنّ أمه سلمى من بني النجار من الخزرج والخزرج أزد قحطانية ، فجرّ تبّع الخؤولة إلى قحطان .

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوط الرحال وصحح عليها بكلمة صح وأعتقد أنها بالجيم المعجمة وقد محيت النقطة لطول عهد المخطوط لأنها في مخطوط استنبول ص : ٤ الرجال بالجيم المعجمة وصحح عليها أيضاً بكلمة صح ، وفي غزوة بدر لم يصل المشركون إلى الرحال ، وعند إحسان ص : ٨٤ الرحال وأشار في هامشها في ابن سعد : الرجال ، وعند الزكار ج : ١٠ ص : ١٢ الرجال من دون أي شيء في هامشها .

حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن عبد الله بن شدّاد ، عن علي بن أبي طالب ، قال : ما سمعت رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم يُفدّي أحداً بأبويه إلاّ سعد بن أبي وقّاص ، سمعته يقول يوم أُحُدٍ : « ارْم سَعدُ فداكَ أبي وأمّي » .

حدثني عبد الله بن صالح ، ثنا عبد الله بن إدريس ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن خليفة بن قيس ، أنّ سعد بن أبي وقّاص استخلف خالد بن عرفطة [العذري](١) على الكوفة ، فأسلمت امرأةٌ فأتته فذكرت أنّ زوجها يضربها على أن تعود إلى النصرانيّة ، وأقامت على ذلك بيّنة ، فضربه خالد وحلقه وفرّق بينها وبينه ، فأتى النصرانيُ عمرَ بن الخطاب فشكا خالداً ، فأشخص عمرُ خالداً إليه فأخبره أنّه نصرانيّ وقصّ عليه قصّته ، فقال عمر : الحكمُ ما حكمتَ فيه ، وكتب إلى الأمصار أن تُجزّ نواصيهم وأن لا يلبسوا لِبسة المسلمين حتى يعرفوا .

وقيل في سعد: [من الطويل] رَأيتُ سُعُوداً مِنْ شُعوبٍ كَثِيرَةٍ فَلَمْ أَرَ سَعْداً مِثْلَ سَعْدِ بنِ مَالِكِ حدثني يحيى بن أيوب وسريج بن يونس ، قالا : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عائشة بنت سعد ، قالت : أبي والله الذي جمع له النبي صلّىٰ الله عليه

وسلَّم الأبوين يومَ أُحُدٍ .

حدثني محمد بن سعد ، أنبأ معن بن عيسى ، عن بعض آل سعد ، عن عائشة بنت

<sup>(</sup>۱) خالد بن عُرفطة بن أبرهة بن سنان بن صُفيّ بن الهائلة بن عبد الله بن غيلان بن أسلم بن حَزاز بن كاهل بن عُذرة [العذري] بن سعد بن هذيم ، وهو حليف لبني زهرة بن كلاب وكان سعد بن أبي وقاص ولاه القتال يوم القادسية ، النسب الكبير ، ج : ٣ ص : ٣٢ .

سعد ، عن أبيها ، أنّه قال : [من الوافر]

أَلاَ أَبْلِعِ عُلَى مِصُدورِ نَبْلِي حَمَيتُ صَحَابتي بِصُدورِ نَبْلِي أَدُودُ بِهَا عَدُونَةٍ وبِكُلِّ سَهْلِ أَذُودُ بِهَا عَدُونَةٍ وبِكُلِّ سَهْلِ فَمَا يَعْتَدُّ رَامٍ مِنْ مَعَدًّ بِسَهْمٍ مَعْ رَسُولِ اللهِ مِثْلِي فَمَا يَعْتَدُّ رَامٍ مِنْ مَعَدًّ بِسَهْمٍ مَعْ رَسُولِ اللهِ مِثْلِي

وحدثني وهب بن بقيّة ، ثنا يزيد بن هارون [٦٨/٦٤٢] عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : نُبئتُ أنَّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم قال لسعد بن أبي وقّاص : « اللهمَّ استجب له إذا دعاك » .

وأخبرني الوليد بن صالح ، عن الواقدي ، عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دعا لسعد بن أبي وقّاص ، فقال : « اللهمَّ استجبْ دعوته وسَدِّدْ رميته » ، وكان من معدودي رُماة المسلمين .

وحدثني شجاع بن مخلد الفلاس ، ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن مغيرة ، عن أمّه قال : كانت امرأةٌ مِنّا عند آل سعد بن أبي وقّاص ، فزرناها فرأينا امرأةً قامتها قامة صبيّة ، فقلنا : ما هذه ؟ فقالوا : ابنةٌ لسعد ، وُضِع لسعد طهورٍ فغمست يدها فيه فطرف لها سعدٌ ، وقال : قَصَعَ اللهُ قرنَكِ فلم تزل على ذلك .

وحدثني عبيد الله (۱) بن معاذ بن معاذ عن أبيه ، ثنا ابن عون ، عن محمد الزهري ، عن عامر بن سعد ، قال : رأى سعد الناس مجتمعين على رجل وإذا هو يَسُبُّ عليّاً وطلحة والزبير ، فنهاه فكأنّما أغراه ، فقال : ويلك ما تريدُ إلى سَبِّ أقوام هم خيرٌ منكَ لتنتّهِينَ عن سَبِّهم أو لأدعونَ الله عليك ، فقال : تخوفني كأنّك نبيّ من الأنبياء! فصلّى ودعا عليه فخرجت نجيبة تخوفني كأنّك نبيّ من الأنبياء!

<sup>(</sup>١) جاء في هامش ص: ٨٦ عند إحسان في ط: عبد الله، وهذا غير صحيح لأنها عبيد الله بثلاثة سنن ونقطتين متباعدتين من تحت ولو كانت عبد الله لكانت لها سنتين فقط.

نادَّةُ (١) ، فلم تزل تطأ بطنه حتى طفىء ، فجعل الناس يتبعون سعداً ويقولون : هنيئاً استجاب الله لك يا أبا إسحاق .

حدثني محمد بن سعد ، أخبرني مشايخنا ، عن عبد (٢) الله بن عمر ، عن وهب بن كيسان ، قال : رأيتُ سعد بن أبي وقّاص يلبس الخزّ .

حدثني عمرو الناقد ، ثنا أبو نعيم الفضل بن دُكين ، ثنا إسرائيل ، عن حصين ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد ، أنّه كان يلبس خاتماً من ذهب .

حدثني بكر بن الهيثم ، ثنا عبد الرزاق بن معمر ، عن قتادة ، قال : كان سعد بن أبى وقاص يتختم بالذهب ويخضب بالسواد ويلبس الخزّ .

وحدثني بكر بن الهيثم وإبراهيم بن محمد بن عرعرة ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : كان سعد يسبّح بالحصى ، وكان يقول : أكرهُ أن أتحدّث عن رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم بواحدةٍ فيزيدوا عليها مئةً .

وحدثني محمد بن سعد ، أنبأ محمد بن عبد الله الأسدي ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن مصعب ، عن سعد ، أنّه إذا أراد أن يأكلَ الثوم بدا به $^{(n)}$  .

حدثنا محمد بن سعد ، أنبأ يزيد بن هارون ، أنبأ شعبة بن الحجاج ، عن يحيى بن الحصين ، قال : سمعتُ الحيَّ يتحدَّثون أنَّ أبي قال لسعدٍ : ما يمنعكَ من القتالِ ؟ قال : لا حتى يجيئوني (٤) بسيفٍ يعرفُ المؤمن من الكافر .

حدثنا عفّان بن مسلم ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن السائب بن يزيد ، قال : صحبتُ سعد بن أبي وقّاص من المدينة إلى مكة ، فما سمعتُهُ حدَّث عن النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم حديثاً حتى رجع .

 <sup>(</sup>١) وذكر أيضاً في هامشها في م: ناداه ، والنجيبة النادّة : الناقة النافرة ـ اللسان ـ .

<sup>(</sup>٢) جاء عند إحسان ص: ٨٧ عبيد الله وهو خطأ لأنها في أصل المخطوط عبد الله .

<sup>(</sup>٣) في طبقات ابن سعدج: ٣ص: ١٤٤ بدا، (أي خرج إلى البادية).

 <sup>(</sup>٤) ذكر إحسان في هامش ص : ۸۷ في م : تجيؤوني .

حدثنا عفّان ، ثنا سليمان بن المغيرة ، أنبأ حميد بن هلال ، قال : قال رجلٌ لابن عمر : هل لكَ في متجر أدُلُكَ عليه تصيبُ منه ؟ فقال : ما عندي مال . قال : ائتِ سعداً فاستقرض منه من مال المسلمين ، فاستقرض خمسة الاف درهم ، فاشترى بها ديباجاً منسوجاً بالذهب تاجر به فأصاب فضلاً وردّ رأس المال ، فلما قدم المدينة قال له عمر : ما هذا الذي جئت به ؟ فأخبره كيف صنع ، فقال : أكلَّ المسلمين أقرض كما أقرضك ؟ قال : لا ، قال : فإنّي أعزمُ عليكَ لما رددتَ هذا الفضل إليهم .

حدثني أبو حسان الزيادي ، عن المبارك بن سعيد الثوري ، عن أبيه ، قال : كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقّاص أنِ اكتبْ لي ما أحدثتُ فحول الشعراء في الإسلام ، فسأل لبيداً (١) فقال له : ما أحدثتُ شيئاً ، لقد شغلني القرآن عن الشعر ، فزاده عمر في عطائه .

حدثني عمرو بن محمد الناقد وعلي بن عبد الله ، قالا ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عامر ، عن سعد رضي الله عنه ، قال : مرضتُ مرضاً أشفيتُ منه على الموت ، فأتاني رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم يعودُني فقلت : يا رسول الله . إنّ لي مالاً كثيراً أفأوصي بثلثي مالي ؟ قال : « لا » ، قلتُ : فالشطر ؟ قال : « لا » قلت : أفأوصي بالثلث ؟ قال : « الثلث ، والثلث كثير ، إنّك إنْ تترك ولدك أغنياء خيرٌ من أنْ تتركهم عالة يتكففون الناس ، وإنّك لن تنفق نفقة إلا أُجِرتَ عليها حتى اللقمة تجعلها في فيّ امرأتك ، ولعلك أن تخلف حتى يُنتفع (٢) بك أقوامٌ ويُضَرَّ آخرون ، اللهم أمضِ لأصحابي هجرتَهُمْ ولا تَردَّهُمْ على أعقابهم ، لكنّ البائسَ سعد بن

<sup>(</sup>۱) لبيد شاعر مخضرم جاهلي وأدرك الإسلام وهو ابن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب ( البطن ) بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، الجمهرة ، ج : ٣ مشجرة رقم : ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) ذكر إحسان في هامش ص : ٨٨ في م : تنتفع .

خولة (١) مات بمكة » . قالوا : يقول رجع إلى الأرض التي هاجر منها .

حدّثني بسّام الحمّال، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختريّ، أن عمر كتب إلى حُذيفة بن اليمان (٢) أنْ أقْبِلْ إليّ، فظنّ حذيفة أنّه يسأله (٣) عن سعد، فأتى سعداً وجلس عنده ناحيةً، وقال لجلسائه: انتسبوا، فانتسبوا، ثم قال لسلمان الفارسي: انتسبْ، فقال: أنا سلمان ابن الإسلام، فقدم حُذيفة على عمر فسأله عن سعد، فقال: لا أعلم إلاّ خيراً، غير أنّي رأيتُ عنده أمراً كرهتهُ وأخبره الخبر (٤)، فكتب عمر إلى الأشعث أن أقدم، وكان ممّن انتسب عند سعد وفخر بآبائه، فقال له عمر: انتسبْ، فقال: أستغفر الله وأتوبُ إليه يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أنت مع من انتسبت إليه، وأنا وسلمان ابنا الإسلام.

حدثني أحمد بن إبراهيم ، ثنا عارم بن الفضل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن خبيب ، أنّ سعداً كان يصلّي العشاء ويصلي بعدها ما شاء الله ، ثم يصلّي بعد ذلك ركعةً يوتر بها .

حدثني إبراهيم العلاف البصري ، عن غُنْدَر ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرّة ، أنه سمع عبد الله بن سلمة يحدّث أنَّ سعداً أمَّهم في العشاء الآخرة ، فلما انصرف تنحّى فركعَ ركعةً واحدةً ثم انصرف فاتبعته فقلت : ما هذه الركعة يا أبا إسحاق ؟ قال : وَبَرُّ<sup>(ه)</sup> أنامُ عليه ، فذكرت ذلك لمصعب بن سعد ،

<sup>(</sup>۱) سعد بن خولة من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي من أنفسهم وقيل حليف لهم وقيل مولى أبي رهم بن عبد العزى العامري ، أسد الغابة ج : ٢ ص : ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) حذيفة بن اليمان صحابي جليل وهو من عبس ولكن أحد أُجداده تغيب في اليمن فسمّي اليمان وهو حُذَيفة ( ابن اليمان ) بن حُسَيل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن جُروة (اليمان) بن الحارث بن قُطيعة بن عبس ( البطن ) الجمهرة ج: ٣ مشجرة رقم: ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) ذكر إحسان في هامش ص : ٨٩ في م : سأله .

<sup>(</sup>٤) وذكر إحسان في هامشها بين ٦-٦ سقط من م .

<sup>(</sup>٥) ذكر إحسان في هامش ص : ٨٩ في م : وتر .

فقال : كان سعدٌ يوتر بركعةٍ .

حدثنا محمد بن حاتم المروزي ، ثنا شريح بن النعمان ، عن ابن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، أخبرني صالح ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد ، أنّ سعداً كان يقول : إنّي لأوتِرُ بواحدةٍ وأنا أعلمُ أنّ الثلاث خيرٌ من الواحدة وأنّ خمساً خيرٌ من ثلاث ، ولكنّى أريدُ التيسيرَ على نفسي .

حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ، ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن محمد ، عن عمه مصعب بن سعد ، قال : نعم إنّي مصعب بن سعد ، قال : نعم إنّي أَدُ أَخفِّفَ عن نفسي .

حدثني أحمد بن إبراهيم الدَّورقي ، ثنا أبو داود الطيالسي ، أنبأ شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنَّ ابن مسعود عاب على سعد أنَّه كان يوتر بركعة .

حدثنا الحسين بن علي بن الأسود ، ثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن أبي مُحسين ، عن يحيى بن وثّاب ، قال : أنكر ابنُ مسعود على سعد ركعة الوتر ، وقال : ما أُخبرتُ عن أحدٍ قطُّ بركعةٍ . فقال : أنتَ الذي تُورِثُ حَوّاء من بناتها ، وكان عبد الله يورِّث الْجدَّات .

وحدثني العمري ، عن هشام بن الكلبي ، عن أبيه ، قال : قال سعد لعمرو بن معدي كرب [الزبيدي](١) : إنّك لم تُنْصِفْ عبّاسَ بنَ مرداس السُّلمي(٢) ، قال كذا وقلتَ كذا ، فقال عمرو : وما أنت وذاك ؟!

<sup>(</sup>۱) عمرو فارس شاعر أسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه واشترك في معركة القادسية وهو عمرو ( أبو ثور ) بن معدي كرب بن عبد الله بن عمرو بن عُصْم بن عمرو بن منبّه ( زُبَيد الأصغر ) بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبّه ( زُبَيد الأكبر ) بن صعب بن سعد العشيرة بن مالك ( مذحج ) النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) عبّاس بن مِرداس (شاعر مشهور) بن أبي عامر بن جارية بن عبد بن عبس بن =

فغضب سعدٌ فشتمه ، واحمرَّتْ حَدَقَتا عمرو وانتفختْ أوداجُهُ ، وأنشأ يقول : [من الطويل]

أَيُوعدني سَعْدٌ وفي الكَفِّ صارِمٌ سَيَمْنَعُ مِنَّي أَنْ أَذِلَّ وأَخْضَعا فَواللهِ لَوْلا اللهُ لا شيءَ غَيْرَه لَجَلَّلتُ لهُ إيَّانَهُ أَوْ يَتَقَطَّعا فبلغ شعرُهُ سعداً فأتاه واعتذر إليه .

حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، أنبأ يزيد بن هارون ، أنبأ مالك بن أنس ، عن سالم أبي النضر ، قال : لمّا توفي سعد بن [٦٨/٦٤٣] أبي وقّاص أمرتْ عائشةُ أُمُّ المؤمنين أنْ يُمَرَّ به عليها فتستغفر له .

حدثنا محمد بن سعد ، ثنا عفّان بن مسلم ، ثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن مصعب بن سعد ، قال : كان رأسُ أبي في حجري فدمعتْ عيناي ، فقال : ما يبكيك أيْ بنيّ ؟ قلتُ : ما أرى بكَ ، فقال : لا تبكِ فإنّ اللهَ لا يعذّبي ، إنّي لمن أهل الجنان ، إنّ الله يدين المؤمنين بحسناتهم فليطلبْ كلُّ عامِلٍ ثوابَ عمله ممّن عُمِلَ له ، وأمّا الكفّار فيُخَفّفُ عنهم بحسناتهم .

حدثنا عباس بن الوليد النرسي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، أن سعداً أكّر م شُرَحْبَيْل بن السمط الكنديّ (١) وفضّله على ابن الأشعث (٢) فغضبت

رفاعة بن الحارث بن بُهْثة بن سُليم ( البطن ) بن منصور ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٢٤ .

<sup>(</sup>۱) شُرَحبيل بن السَّمْط بن الأسود بن جَبلة بن عديّ بن ربيعة بن معاوية ( الأكرمين ) بن الحارث الأصغر بن معاوية بن الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن عمرو ( مرتع ) بن معاوية بن ثور ( كندة ) النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٥ .

<sup>(</sup>۲) هكذا في أصل المخطوطين ابن الأشعث وعن إحسان ص: ۹۱ ابن الأشعث وعند الزكارج: ۱۰ ص: ۱۹ الأشعث من دون ابن وأنا أعتقدها سهو منه لأنه لم يوضح ذلك في الهامش. وأنا أعتقده الأشعث وسها ناسخ المخطوط وسار إحسان على منواله=

كندة لذلك ووجهه سعد على جيش ، فقال : من أتى حدّاً في الجاهليّة فليأتني أطهّره ، فجعل الرجل يأتيه فيقول : عملتُ كذا وكذا فيجلده ، فبلغ ذلك عمر ، فقال : لا يتأمّر على اثنين ما بقيتُ (١) ، هتكَ أستار المسلمين .

وقال أبو الحسن المدائني: كان بين الأشعث وشرحبيل بن السمط الكنديين تباعدٌ، فوفد جرير بن عبد الله البجليّ (٢) إلى عمر، فقال له الأشعث: إنْ قدرتَ على أنْ تنالَ من شرحبيلٍ عند عمرَ فافعل، وكان شرحبيل قد شرف بالكوفة.

فلما قدم جرير على عمرَ سأله عن الناس ، فقال : هم كالقِداح في جفيرها (٣) فمنها الأَعْصَلُ (٤) الطائش والمقوَّم الصائب ، وسعدُّ ثقافها يقيم أَوَدَ ذي الأَوَدِ منها ، ويغمز عَصَل ذي العَصَلِ ، وقد قال القائل :

[من الطويل]

أَلاَ لَيْتَنِي وَالمَرْءُ سَعْدُ بنُ مالكِ وزَبْراءُ وابنُ السَّمطِ في لُجَّةِ البَحْرِ

لأن الأشعث هو الذي كان معاصراً شرحبيل بن السمط ولم يشتهر أحد من ولد الأشعث إلا عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فكان يقال له ابن الأشعث وهو صاحب معركة دير الجماجم حينما خرج على الحجّاج ، والأشعث اسمه معدي كرب وكان دائماً أشعث الرأس فسمّي الأشعث ، ثم يأتي بعد فيقول : كان بين الأشعث وشرحبيل بن السمط تباعد . وهو معدي كرب ( الأشعث ) بن قيس الأشعّ بن معدي كرب بن معاوية بن حبلة بن عدي . . . . النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٥ .

<sup>(</sup>١) في هامش المخطوط: يعني شرحبيل.

<sup>(</sup>۲) جرير بن عبد الله بن جابر ( الشليل ) بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جُشم بن عويف بن حزيمة بن حرب بن علي بن مالك بن سعد بن مالك بن ( قسر ) بن عبقر ( بجيلة ) بن أنمار . النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) الجفير: شبه الكنانة إلا أنه واسعٌ أوسع منها يجعل فيه نُشّاب كثير ـ اللسان ـ .

<sup>(</sup>٤) العَصَلُ : الالتواء في الشيء ـ اللسان ـ .

فَيَغْرَقُ أَصْحَابِي وأَخْرُجُ سالِماً عَلَى ظَهْرِ قُرْقور (١) أُنادِي أَبا بَكْرِ فقال (٢): قد فعلها ، فكيف طاعةُ الناسِ له ؟ قال : يقيمون الصلاة وبيرتون الزكاة ، فقال : إذا أُقيمت (٣) الصلاة وأدّيتِ الزكاة كانت الطاعة والجماعة .

وكتب عمر إلى سعد في حَمْل شرحبيل بن السَّمط وزبراء جارية سعد إليه فحملها ، فحبس زبراء (٤) بالمدينة وأخرج شرحبيل إلى الشام ، وكان أبوه كتب يطلبه ، وكان من غزاة الشام فَشَرُفَ شُرَحبيل بالشام ، فلما قدم جريرُ [بن عبد الله البجلي] بكتاب عليّ إلى معاوية في البيعة لعليّ ، انتظر معاوية قدوم شرحبيل عليه ، فقدم فقال له معاوية : قدم جريرٌ في كذا فما ترى ؟ قال : كان عثمان خليفتنا ، فإن قويتَ على الطلب بدمه وإلا فاعتزِلْنا ، فانصرف جرير ، فقال النجاشيّ في ذلك : [من الطويل] شُرَحبيلُ ما لِلدِّينِ فارَقْتَ أَمْرَنا وَلكِنْ لِبُغْضِ المَالِكيِّ جَرِيرِ وقَوْلُكَ ما قَدْ قُلْتَ عن أمرِ أَشْعَثٍ فَأَصْبَحْتَ كالحَادي بغَيْرِ بَعِيرِ

جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك ، ونسبه إلى مالك .

حدثنا خلف بن هشام البزاز ، والعباس بن الوليد النرسي ، قالا : ثنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن جابر بن سمرة ، أنّ أهل الكوفة سَعَوْا بسعد بن أبي وقّاص إلى عمر ، وقالوا : إنّه لا يُحسن الصلاة ، فقال سعد : أمّا أنا فكنتُ أُصَلّي بهم صلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا أُخْرِمُ منها ،

 <sup>(</sup>١) القُرقور: السفينة العظيمة الطويلة وهو من أطول السفن ـ اللسان ـ .

<sup>(</sup>۲) ذكر إحسان في هامش ص : ۹۱ في م : وقال .

<sup>(</sup>٣) وذكر في هامش ص : ٩٢ في م : أقمت .

<sup>(</sup>٤) وذكر إحسان أيضاً في هامشها في م: فجلس وزبراء .

أركدُ في الأُولَيين وأحذفُ في الأُخْريين ، فقال عمر : ذاك الظنُّ بكَ أبا إسحاق .

وأرسل عمرُ رجالاً يسألون عنه بالكوفة ، فجعلوا لا يأتون مسجداً من مساجد الكوفة إلا قالوا خيراً وأثنوا معروفاً ، حتى أتوا مسجداً من مساجد بني عبس ، فقال رجلٌ منهم يقال له أبو سَعْدَة : أمّا إذ (١) سألتمونا عنه فإنّه كان لا يقسم بالسَّوِيَّة ولا يعدلُ في القضيَّة ، قال : فقال سعد : اللهمَّ إنْ كان كاذباً فأطِلْ عمره وأَدِمْ فَقْرَه وأعْم بَصَرهُ وعَرِّضْهُ للفتن ، قال عبد الملك : فأنا رأيته بعدُ يتعرّض للإماء في السكك ، فإذا قيل له : كيف أنت أبا سعدة ؟ قال : كبير مفتون فقيرٌ ، أصابتني دعوة سعد .

حدثني الحسن بن عثمان الزيادي ، عن إسماعيل بن مجالد ، عن أبيه ، عن الشعبي ، أنَّ عمرو بن معدي كرب الزُّبيدي وفد على عمرَ بنِ الخطاب بعد فتح سعدٌ القادسيَّة وما فتح من السواد ، فسأله عمرُ عنه وعن رضا الناس به ، فقال : تركتُهُ يجمعُ لهم جَمْعَ الذَّرَّةِ ، ويُشْفِقُ عليهم شَفَقَةَ الأُمِّ البَرَّةِ ، أعرابيُّ في مُرُوَّته ، نبطيٌّ في جباته ، يقسم بالسويَّة ، ويعدل في القضيَّة ، وينفذ بالسريَّة ، فقال عمر : كأنَّكُما تقارضتما الثناء ، وكان سعد كتب يثني على عمرو .

حدثنا عفان ، ثنا المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، أنَّ سلمان الفارسي مرض فعادَهُ سعدُ بن أبي وقّاص ، فقال : كيف تجدك أبا عبد الله ؟ فبكى ، فقال : ما يُبكيك ؟ فقال : والله ما أبكي حرصاً على الدنيا ولا جزعاً من المَوْت ، ولكنّي سمعتُ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم يقول ، وعهد

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط إذ وجاء عند إحسان ص: ٩٢ إذا وعند الزكارج: ١٠ ص: ٢٠ و: انه يأخذ عن مخطوط استنبول لأنه جاء فيه إذا ، والصحيح إذ بمعنى طالما سألتمونا فيجيب أن نتكلم.

إلينا: « ليكنْ بلاغُ أحدكم من الدنيا كزادِ الراكب » ، فأخشى أن نكون قد تجاوزنا أمره ، فبكيتُ ، فأمّا أنت أيّها الأمير فأُذكِّرُكَ الله عند همّك إذا هممتَ ، وعند لسانك إذا نطقت ، وعند يدك إذا بطشتَ .

المدائني ، عن الوقاصي ، عن الزهري ، أنّ سعداً خَمسَ جوارٍ من الخُمْسِ يومَ جلولاء ، فسأله عمرُ عنهنّ ، فقال : خفتُ أن يفتتنَ المسلمون بهنّ فبعتهنّ ، وجعلتُ ثمنهنّ للمسلمين ، فسأل عمر عن ذلك فوجده كما قال سعد .

وحدثني داود بن عبد الحميد ، عن أبيه ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، قال : رأى سلمان من سعد شيئاً أنكره ، فأقسم بالله ليبلغنه عمر ، فأرسل سعد إلى سلمان من كلمه في الإمساك عن ذلك ، فسكت سلمان ، وكان له مملوك لا يملك غيره ، فقال : أنتَ حُرُّ لوجه الله ، ثم قال : لستُ بذاكر لعمرَ شيئاً .

## وفاة سعد بن أبي وقّاص:

20 حدّننا محمد بن سعد ، ثنا عفّان ، ثنا وُهَيبٌ ، أنباً موسى بن عقبة ، عن عبد الواحد ، عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة بنت سعد ، قالت : لما توفي سعد بن أبي وقّاص أرسلن (۱) أزواج النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم أن مُرُّوا بجنازته في المسجد ، ففعلوا ، وَوُقِفَ بها على حُجَرِهِنَ ، فصلّينَ عليه وخُرج به من باب الجنائز الذي كان يلي المقاعد ، فبلغهن أنّ الناس عابوا ذلك وقالوا : ما كانت الجنائز تدخُلُ المسجد ، فبلغ ذلك عائشة بنت أبي بكرٍ فقالت : ما أَسْرَعَ الناسَ إلى عَيْبِ ما لا عِلْمَ لهم به ، ما صلّى رسول بكرٍ فقالت : ما أَسْرَعَ الناسَ إلى عَيْبِ ما لا عِلْمَ لهم به ، ما صلّى رسول

<sup>(</sup>١) في أصل المخطوطين أرسلن وعند إحسان ص : ٩٤ أرسلني ، وهو خطأ يدل على ذلك سياق الحديث .

الله صلّىٰ الله عليه وسلّم على سُهيل بن البيضاء إلاّ في جوف المسجد .

وقال الواقدي: لما عاب الناسُ إدخالَ جنازة سعدِ المسجد، قالت عائشة: ما أُسْرَعَ ما نَسُوا، لقد صلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على سهيل بن بيضاء في المسجد.

حدثنا عمرو بن محمد الناقد ، ثنا أبو نعيم الفضل بن دُكين ، ثنا خالد بن إلياس ، عن صالح بن يزيد ، قال : كنت عند ابن المسيَّب فمر عليه علي بن الحسين [زين العابدين] فقال : أين صُلِّيَ على سعد بن أبي وقّاص ؟ فقال : شُقَّ به المسجدُ إلى أزواج النبي صلّىٰ الله عليه وسلم ، وذلك أنَّهنَّ أرسلن : إنّا لا نستطيعُ الخروجَ إليه ، فدخلوا به وأقاموا بسريره على رؤوسهن ، فصلَّينَ عليه .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، ثنا فروةً عن عائشة بنت سعد ، قالت : أرسل سعدٌ بزكاةٍ عينِ ماله إلى مروان بن الحكم ، وهي خمسة آلاف درهم ، وترك سعدٌ يومَ مات مئتي ألفٍ وخمسين ألف درهم .

وقال الواقدي : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن سالم بن عبد الله ، أنّ عمر قاسم سعد بن أبي وقّاص ماله حين عزله عن العراق .

حدثني عبد الله بن صالح ، عن مجالد ، عن أبيه ، أنّ سعد بن أبي وقّاص دعا على أهل الكوفة حين شكوه ، فقال : اللهمّ لا تُرْضِ عنهم أميراً ولا تُرْضِهم (١) بعدي بأمير ، فهم كذلك .

قالوا: وكان بسعد يوم وقعة القادسيّة قَرْحٌ فلم يباشرِ القتال ، فقال بعض المسلمين (٢):

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص : ٩٥ في م : يرضيهم .

<sup>(</sup>٢) البيتان في الطبري ج: ٣ ص: ٧٧٥.

وقَاتَلْتُ حتى أَنْزَل اللهُ نَصْرَه وسَعْدٌ بباب القادسيَّةِ مُعْصِمُ [٢٨/٦٤٤] فَرُحْنَا وقد آمَتْ نساءٌ كَثِيرةٌ

وَنِسْوةُ سَعْدِ ليس فيهن ً أيِّهُ

وقال بشر بن ربيعة الخثعمي(١) صاحب جبّانة بشر بالكوفة :

[من الطويل]

وسَعْدُ بِنُ وَقَّاصِ عليَّ أَمِيرُ طَويلُ الأَذَى كأبي الزنادِ قَصِيرُ تَـذَكَّـرْ هَـدَاكَ اللهُ وَقْعَ سُيـوفِنـا ببـاب قُـدَيْـس والمَكَـرُّ عَسِيـرُ عَشِيَّةً وَدَّ القَوْمُ لَوْ أَنَّ بَعْضَهُمْ يُعَارُ جَنَاحَيْ طَائِرٍ فَيَطِيرُ

تَحِنُّ بباب القَادِسِيَّةِ ناقَتِي وسَعْــدُّ أَميــَرٌ شَــرُّهُ دُونَ خيْــرِه

وسمع رجلٌ من المسلمين رجلًا يُجَبِّنُ سعداً ، فقال : أَتُجَبِّنه وقد رأيتُهُ يقاتلُ مع النبيِّ صلَّىٰ الله عليه وسلَّم قِتالَ ليثٍ مُجَرَّب .

وحدثني روح بن عبد المؤمن ، عن أبي عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن جابر بن سمرة ، أنّ أهل الكوفة وشوا بسعد إلى عمر ، وقالوا: ذهب بحقوقنا واعتدى علينا ، فعزله وولَّى عمَّار بن ياسر ، فدعا سعدٌ عليهم .

## أولاد سعد بن أبي وقّاص

٥٧ وكان ولد سعد بن أبي وقّاص إسحاقَ الأكبر وبه كان يكنى ، درج ، وأمَّ الحكم الكبرى ، وزينب ، وأمّهم ابنة شهاب بن عبد الله

<sup>(</sup>١) بشر بن ربيعة بن عمرو بن مُثارة بن عمرو ( قُمير ) بن عامر بن رابية بن مالك بن واهب بن الحارث (جَليحة) بن أكْلُب بن ربيعة بن عَفْرس بن خلف بن أفتل ( خثعم ) بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان ، النسب الكبيرج: ٣ مشجرة رقم: ٤٦.

ابن الحارث بن زُهرة ، وعمر بن سعد ويكنى أبا حفص ، وهو صاحب الحسين بن علي عليهما السلام والمتولّي لمحاربته ، قتله المختار بن أبي عبيد [الثقفي] وقد كتبنا خبره (۱) ، ومحمد بن سعد قُتل يوم دير الجماجم ، قتله الحجّاج ، وفيه يقول الفرزدق : [من الطويل] ولَوْ شَهِدَ الخَيْلَ ابنُ سَعْدٍ لقَنَّعُوا عِصابتَهُ المَيْلاءَ عَضْباً مُذَكّرا (۲)

وحفصة وأمَّ القاسم وأمّ كلثوم ، أمّهم مارية بنت قيس بن معدي كرب الكندي ، ويقال ابنة أبي الكيشم (٣) الكندي ، وأخيذة وعامر وإسحاق الأصغر وإسماعيل وأمّ عمران ، وأمّهم أمّ عامر بنت عمرو بن كعب من بهراء ، وإبراهيم وموسى وأمّ الحكم الصغرى (٤) ، وأمّ عمرو وهند وأمّ الزبير وأمّ موسى ، وأمّهم أمّ زبراء (٥) ، وبنوها يزعمون أنّها ابنة يعمر بن شراحيل بن عبد عوف ، من ولد قيس بن ثعلبة بن عُكابة مسبيّة ، وعبد الله ، وأمّه سلمى من بني تغلب ، ومصعب بن سعد ، وأمّه خولة بنت عمرو بن أوس تغلبيّة ، وعبد الله وبجير واسمه عبد الرحمن ، وحميدة ، وأمّهم أمّ هلال بنت ربيع بن مُرَيّ من مذحج ، وعمير بن سعد الأكبر هلك قبل أبيه ، وحمنة (٢) ، وأمّها أم حكيم بنت قارض (٧) من كنانة ، وهم حلفاء في بني زُهرة ، وعمير الأصغر وعمرو وعمران ويحيى

\_\_

<sup>(</sup>١) راجع كتاب أنساب الأشراف ج: ٢ ص: ٤٨٧ من تحقيقي.

<sup>(</sup>٢) ذكره الديوان من ضمن قصيدة يمدح بها الحجاج وهو البيت : ٣٥ مع تغير بعض الألفاظ : ج : ١ ص : ٢٦٨ ط : دار الكتاب العربي ، بيروت .

<sup>.</sup> ۱۳۷ :  $\pi$  عند ابن سعد في طبقاته الكيسم  $\pi$  :  $\pi$  ص

<sup>(</sup>٤) ذكر إحسان في هامش ص : ٩٦ في م : وأم عمران . . . . الصغرى سقط من م .

<sup>(</sup>٥) في طبقات ابن سعد: زيد.

<sup>(</sup>٦) ذكر إحسان في الهامش في ط: حمية ، وهذا غير صحيح فهي في أصل المخطوط حمنة .

<sup>(</sup>٧) في أصل المخطوط قارض بالضاد المعجمة وعند إحسان قارص بالصاد المهملة وذكر في الهامش في م: فارض وابن سعد: قارظ.

في بني زُهرة، وعمير الأصغر وعمرو وعمران ويحيى وأمّ عمرو وأمّ عوف  $^{(1)}$  وأمّ إسحاق ، وأمّهم سلمى بنت حفصة  $^{(1)}$  من بني تيم اللات بن ثعلبة بن عُكابة ، وصالح بن سعد ، كان نزل الحيرة لشرّ وقع بينه وبين أخيه عمر بن سعد ، ونزلها ولده ثم انتقلوا إلى رأس العين من الجزيرة ، وأمّه ظبية  $^{(7)}$  بنت عامر من  $^{(3)}$  النمر بن قاسط ، وعثمان ورملة ، أمّهما أمّ حجير ، وعمرة وهي العمياء ، تزوّجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، وعائشة ، أمّها من سبايا العرب .

وكان لمحمد بن سعد ابن يقال له إسماعيل بن محمد بالمدينة من فقهاء قريش ونبلهم .

وكان لموسى بن سعد ابنٌ يقال له بجاد ، ولم يكن بذاك ، وكان بخيلاً ضعيفاً وضيعاً ، وفيه يقول الشاعر : [من الطويل]

بُجادُ بنُ موسَى وابنُ سَعْدِ بن مالك كُلّيبُ قِطارٍ لا يَسُوقُ ولا يَحْمي

وقتل المختار حفصَ بنَ عمر بن سعد مع أبيه .

وقال هشام بن الكلبي: كان عامر ومحمد وعائشة ومصعب وإبراهيم ويحيى وعبد الرحمن وعمر، بنو سعد محدّثين جميعاً، وكان إسماعيل بن محمد بن سعد فقيهاً أيضاً، ومات عامر بن سعد بن أبي وقاص في سنة أربع ومئة، ويقال في أيام الوليد بن عبد الملك، والأوّل قول الواقدي، والثّاني قول الهيثم بن عديّ، ومات مصعب بن سعد في سنة ثلاثٍ ومئة.

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في الهامش في م وابن سعد : وأمّ أيوب .

<sup>(</sup>٢) في طبقات ابن سعد خصفة .

<sup>(</sup>٣) في طبقات ابن سعد : طيبة .

 <sup>(</sup>٤) في أصل المخطوط من ، وعند إحسان ص : ٩٧ ابن وعند الزكارج : ١٠ ص : ٢٥ ابن وكلاهما مخطىء .

### عتبة بن أبى وقّاص

مه و من بني عبد مناف بن زُهرة أيضاً عتبة بن أبي وقاص أخو سعد ، وهو الذي كسر رباعيّة النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم يوم أُحُدٍ ، فيقال إنّ النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم دعا عليه ألاّ يأتي عليه الحول ، فمات بعد قليل ، وقال قوم : أسلم في الفتح ، ومات بعد الفتح ، وموته قبل الفتح أثبت .

حدثني عمر بن عبد الرحمن العمري ، ثنا مطرّف بن عبد الله مولى أسلم ، عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كان عتبة بن أبي وقّاص عهد إلى أخيه سعد أنّ ابن وليدة زمعة بن قيس أخي سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منه ، وقال : اقبضه إليك ، فلما كان عام الفتح أخذه سعدٌ ، وقال : ابن أخي قد كان أخي عهد إليّ فيه ، فقام عبد الله بن زمعة ، ويقال عبد بن زمعة ، فقال : أخي وابنُ وليدة أبي وُلِدَ على فراشه ، فتساوقا إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم ، فقال سعد : ابنُ أخي ، وقال عبد الله أو عبد بن زمعة : أخي ولد على فراش أبي ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : «هو لك يا عبد الله ، الولدُ للفِراش وللعاهر الحجر » ، ثم قال لسودة بنت زمعة : « احتجبي عنه » لما رأى من شبهه بعتبة ، فما رآها حتى لقى الله .

#### هاشم بن عتبة

٩٥ ومن ولد عتبة بن أبي وقّاص : هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص ، وكان هاشم يدعى المِرْقال<sup>(١)</sup> لأنه قال : والله لأُرْقلنَّ إلى هذا العدوّ إرقال الجمل المصاعب ، وفُقِئت عينه يوم اليرموك بالشام ، وقُتل يوم صفّين مع

عليّ بن أبي طالب ، وكان يقاتل ويقول يوم صِفّين : [من الرجز] أعْـوَرُ يَبْغِـي أَهْلَـهُ مَحِلًا قَدْ عَـالـجَ الحياةَ حتّى مَـلًا لا بُـلَـدً أَن يَفُـلُ وما أقَللًا قَدْ أَكْثَـرَ القَـوْلَ وما أقَللًا

وكان هاشم بن عتبة المرقال قد أفطر في آخرِ يوم من شهر رمضان ، فشهد عليه بذلك قومٌ عند سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص عامِلِ عثمان بن عفّان على الكوفة ، فقال له سعيد : ما دعاكَ إلى أن أفطرتَ قبلَ أميركَ ؟ فقال : رأيتُ الهلال ، قال سعيد : كيف رأيته بعينِ واحدة وعامّةُ الخلق تنظر بعينين ولم يروه ؟ ! فقال له : سَمَّيْتَ خَيْرَ عينيّ ، فضربه سعيد عند ذلك حدّاً ، فلما قتل عثمان رضي الله عنه لحق هاشم بعليّ عليه السلام فاستعمله على الكوفة ، فلما قدمها أخذ سعيداً فضربه بِضَرْبِه إيّاه مئة جلدة ، فقال هاشم وسعيدٌ يُضْرَبُ بين يديه : [من البسيط] صَبْراً سَعِيدُ فإنَّ الحُرَّ مُصْطَبِرٌ ضَرْبٌ بِضَرْبٍ وتَسْحابُ بتَسْحابِ وقتُل المرقالُ بصفيّن ، وقال بعضهم : كانت رايةُ عليّ العظمى وقتُل المرقالُ بصفيّن ، وقال بعضهم : كانت رايةُ عليّ العظمى بصفيّن معه .

ونافع بن عتبة بن أبي وقاص .

ومنهم عُمير بن أبي وقّاص أخو سعد بن أبي وقّاص ، أسلم وهو غلام ، وأمّه أمّ سعد حمنة بنت سفيان بن أميّة ، وكان مع أخيه حين هاجر إلى المدينة ، فلما عرض رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم الناسَ يوم بدر ، جعل يتطاول خوفاً من أن يردّه رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم وسلّم وسلّم ويستصغره ، فلما رآه رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ردّه ، فبكى ، فأجازه ، واستشهد يومئذٍ ، قتله عمرو بن عبد ودّ .

ومنهم عامر بن أبي وقّاص ، ولم يزل سعدٌ يدعوه إلى الإسلام حتى

أسلم وأتى رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم فأظهر إسلامه.

حدثنا محمد بن حاتم ، ثنا حجّاج بن محمد ، عن جُريج ، عن محمد بن عبّاس ، في قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي ٱلدُّنيَّا مَعْرُوفًا وَاتَيْعَ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مُرْحِعُكُمْ فَلَا تَعَلَّمُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ وقاص وفي والدته نذرت ألا تكلّمه حتى يمسَّ أسافاً ونائلة .

وقال الواقدي: حدثنا أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن المهاجر بن سمار ، عن سعد ، قال : لقد أسلمتُ وما فُرِضَتِ الصلاةُ ، كُنّا نصلي العصر فأُخْبِرَتْ أمّي بذلك فأجدها على بابها تصيح : ألا أعوانٌ يعينوني عليه من عشيرتي أو عشيرته فأجلسه في بيتٍ وأُطَيِّنُ عليه بابَهُ حتى يموتَ أو يدعَ هذا الدين المحدث ؟! فرجعتُ من حيث جئتُ ، وقلتُ : لا أعودُ إليكِ ولا أقربُ منزلكِ ، فهجرتها حيناً ثم أرسلتْ إليَّ أنْ عُدْ إلى منزلك ولا تتضَيَّفِ الناس فَتُلْزِمَنا عاراً ، فرجعتُ إلى منزلي ، فمرّةً تلقاني بالشرّ ومرّةً

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت رقم: ٢٩ الآية رقم: ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان رقم: ٣١ الآية رقم: ١٥.

بالبِشْر وهي تقول لي ذلك : لكنَّ ابني البَرَّ لا يفارق دينه ولا يكونُ تابعاً ، يعني عامراً ، ثم إنَّ عامراً أسلم فلقي منها ما لم يلقَ أحدٌ من الصياح والأذى حتى هاجر إلى الحبشة .

حدثنا محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : جئتُ من الرَّمْي وإذا الناس مجتمعون على أمّي حمنة بنت سفيان وعلى أخي عامر بن أبي وقّاص ، وكان إسلامُهُ بعد عشرة أو أحد عَشَرَ رجلاً ، فقلت : ما شأن الناس ؟ قالوا : هذه أُمُّكَ قد أخذت أخاك عامراً ، فهي تُعطي الله عهداً ألاَّ يظلَّها ظِلُّ ولا تأكلَ طعاماً ولا تشرب شراباً حتى يدع صَبَاءَتهُ ، فأقبلتُ حتى صرتُ إليها فقلتُ : عليَّ فاحلفي يا أُمَّهُ لا يستظلّي ، فوالله لا تستظلّين ولا تأكلين ولا تشربين حتى تتبوئين مقعدكِ من النار ، فقالت : إنّما حلفتُ على ابني البرِّ ، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي عَلَمُ فَلا يُعِي عِلْمُ فَلا تُؤَعِّهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي النَّهُ عَرُّ وجلَّ : ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي عَلَمُ أَن لَكَ يَعِي عَلَمُ أَن لَهُ مَا فِي اللهُ عَرَّ وجلَّ : ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي عَلَمُ فَلا يُعِي عِلْمُ فَلا يُعْمُونَا أَن اللهُ عَرَّ وجلَّ : ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي عِلَمُ أَن لَكُ يَعِي عَلَمُ أَن وَاللهُ عَرَّ وجلَّ : ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي عِلَمُ أَن لَكُ يَعِي عِلْمُ فَلا يُعْمَا وَصَاحِبُهُ مَا فِي الدُّنْ يَا مَعْرُوفَا أَن اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَرَّ وجلَّ : ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي عَلَمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَرَّ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلا يَلْ اللهُ وَلا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْمَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

وحدثني أبو مسعود بن القتات ، حدثني الوقاصي ، أنّ عامر بن أبي وقاص كان سَوغ أخيه سعد وأصغر منه بنحو من سنتين ، وكان يكنى أبا عمرو ، ووجّهه عمر بن الخطاب إلى الشام بكتابه إلى أبي عبيدة بن الجرّاح بالولاية مكان خالد بن الوليد وإلى خالد بالعزل ، وأقام مع المسلمين ومات في طاعون عمواس ، قال أبو مسعود : سمعتُ من يقول إنّه شخص إلى مصر مَعَ مَنْ شَخَصَ إليها من المسلمين فمات بها .

وقال الكلبي : كان نافع بن عتبة بن أبي وقّاص مع أبيه يوم أُحدٍ ، وشهده كافراً .

<sup>(</sup>١) سورة لقمان رقم: ٣١ الآية رقم: ١٥.

#### الحارث بن زُهرة

• ٦٠ وولد الحارث بن زهرة، عبد الحارث ، وعبد الله بن الحارث ، ووهب بن الحارث ، وهو ذو الفُرَيَّة وكان إذا قاتل أَعْلَمَ بِفُرَيَّة أي قطعه فرو .

#### عبد الرحمن بن عوف

71 فمن ولد الحارث عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة (١)، وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو فسمّاه رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم عبد الرحمن ، ويكنى أبا محمد ، وأمّه الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث وهي ابنة عمّ أبيه ، وكان عبد الرحمن يدعى الأمين ، وكان صديقاً لأبي بكر بن أبي قحافة ، فدعاه أبو بكر إلى الإسلام فلم يُبْعِدْ ، وعرض له شغلٌ فلما قضاه أتى رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم قبل أن يدخل دار الأرقم ويدعو فيها ، فشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله ، وأنّ عباده آبائه ضلال وجهل ، وكان عبد الرحمن صهر عثمان بن عفّان لأنّه تزوّج أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط ، وأمّها أروى عثمان خلف عليها عقبة .

حدثنا الوليد بن صالح ومحمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن محمد بن صالح ، عن يزيد بن رومان ، قال : أسلم عبد الرحمن بن عوف قبل أن يدخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي وقبل أن يدعو فيها .

حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ، ثنا معن بن عيسى ، ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن عمرو بن دينار ، قال : كان اسم عبد الرحمن بن عوف عبد الكعبة ، فسماه رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم عبد الرحمن .

<sup>(</sup>١) عند ابن الكلبي في الجمهرة عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٢٠ .

وحدثني أحمد بن إبراهيم ، عن أبي معاوية الضرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : «كيف فعلت يا ابا محمد في استلام الحجر ؟ » ، قال : استلمت وتركت . قال : « أصبت » .

حدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي ، عن العَقَدي (١) ، عن عبد الله بن جعفر ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن أبيه ، قال : قال المِسْوَر بن مخرمة ، قال لي عثمان بن عفّان : يا مِسْور من زعم أنّه خَيرٌ من خالك (٢) في الهجرة الأولى والآخرة فقد كذب .

حدثنا الوليد بن صالح ، عن الواقدي ، عن معمر بن راشد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : لما هاجر عبد الرحمن بن عوف من مكة نزل على سعد بن الربيع من بني الحارث بن الخزرج  $^{(7)}$  ، فقال له سعد : هذا مالي أقاسمك إيّاه ولي زوجتان أنزل عن إحداهما ، فقال : بارك الله لك في مالك وزوجتك ، ولكن إذا أصبتُ فدلّني على سوقكم ، فدلّه فرجع بحميت من سمن وأقط قد ربحه .

حدثنا عفان ، ثنا حماد بن سلمة ، أنبأ حميد وثابت ، عن أنس ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم آخى بين عبد الرحمن بن عوف حين قدم المدينة وبين

<sup>(</sup>۱) في كل المراجع العَقدي بفتح العين ، وجاء عند ابن الكلبي في الجمهرة ج : ١ ص : ٥ مرو وصُبَير والحارث ابنا يربوع بن حنظلة من تميم يقال لهم الأحمال وكليب وغُدانة والعنبر أبناء يربوع بن حنظلة يقال لهم العُقد تعاقدوا على بني رياح بن يربوع فرياح معهم على الأحمال .

<sup>(</sup>٢) ورد سابقاً أنَّ أمّ المسور أخت عبد الرحمن بن عوف .

 <sup>(</sup>٣) سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك ( الأغر ) بن
 ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الكبير ، النسب الكبير ج : ٣
 مشجرة رقم : ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) الحميت: وعاء السمن كالعكّة وقيل وعاء السمن مُتّن بالرُّبّ ـ اللسان ـ .

سعد بن الربيع ، فقال له سعد : أيْ أخي أنا أكثر أهل المدينة مالاً فانظر 
شَهْ مالي فخذه ، وتحتي امرأتان ، فانظر أيّهما أعجبُ إليك حتى أطَلِقها 
لك ، فقال عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك ومالك ، دُلّوني على 
السوق ، فدلّوه فاشترى وباع فربح وجاء بشيء من أقط وسمن ، ثم لبث 
ما شاء الله فأتى النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم عليه رَدْعٌ (١) من زعفران ، فقال 
رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : « مهيم » ، فقال : يا رسول الله تزوّجتُ 
امرأة ، قال : « فما أصدقتها ؟ » ، قال : وزن نواةٍ من ذهب ، قال : 
« أوْلِمْ ولو بشاةٍ » ، قال عبد الرحمن : فرأيتني ولو رفعتُ حجراً لرجوتُ 
أن أُصيبَ تحته فِضَّة أو ذهباً .

حدثنا يوسف بن موسى القطَّان ، ثنا جرير بن عبد الحميد الضبّي ، عن يزيد بن أبي زياد (٢) ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أنَّ عبد الرحمن بن عوف تزوِّج امرأةً من الأنصار على ثلاثين ألفاً .

قال الواقدي : خطّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم لبني زُهرة في ناحية مؤخرة المسجد ، فكان لعبد الرحمن بن عوف الحشّ ، والحشّ نخل صغار لا يُسقى .

حدثني محمد بن سعد ، ثنا عقّان بن مسلم ، ثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أنّ عبد الرحمن بن عوف قال : أشهدُ أنّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم أقطعني وعمر بن الخطاب أرض كذا ، فذهب الزبير إلى عمر فاشترى نصيبه (٣) ، فقال الزبير لعثمان : إنّ ابنَ عوفٍ قال كذا ، فقال عثمان : هو جائز الشهادة له وعليه .

<sup>(</sup>١) رُدع: بقية رائحة الطيب ـ اللسان ـ .

<sup>(</sup>۲) ذكر إحسان في هايش ص: ۱۰۳ في م: الزناد، وفي طبقات ابن سعدج: ٣ ص: ١٠٢ زياد .. في الماد .. في الماد الماد .. في الماد الماد

<sup>(</sup>٣) في طبقات ابن سعدج: ٣ص: ١٢٦ آل عمر فاشترى منهم نصيبهم.

# النبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم يصلَّي خلف عبد الرحمن بن عوف

٣٢ حدثني يحيى بن أيوب الزاهد ، حدثني إسماعيل بن عُليَّة ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن عمرو بن وهب ، قال : كنّا عند المغيرة بن شعبة فسئل : هل أُمَّ النبيَّ صلَّىٰ الله عليه وسلَّم من المسلمين غيرُ أبى بكر ؟ فقال : نعم ، كنّا مع رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم في سَفَر ، فلما كان السحر ضربَ عنق راحلتي فظننتُ أنَّ له حاجةً ، فعدلتُ مَعه ، فانطلقنا حتى برزنا<sup>(١)</sup> عن الناس ، فنزل عن راحلته ثم انطلق فتغيّب عنى حتى ما أراه ، فمكث طويلاً ثم جاء ، فقال : « هل معك ماء ؟ » قلت نعم ، فقمت إلى قربةٍ ، أو قال سطيحة (٢) معلّقة في آخر الرَّحْل فأتيته بها فصببتُ عليه فغسل يديه فأحسن غسلهما \_ قال أشكُّ أقال دلكهما بتراب أم لا \_ ثم غسل وجهه ، ثم يذهب يحسر عن يده وعليه جبَّةٌ (٣) ضيقة الكمّ ، فأخرج يده من تحتها فغسل وجهه ويديه ثم مسح بناصيته ومسح على العمامة ومسح على الخُفَّين ، ثم زكبنا فأدركنا الناس وقد أُقيمت الصلاة ، فتقدَّمهم عبد الرحمن بن عوف فصلَّى بهم ركعةً وهم في الثانية ، فذهبتُ أُذنه برسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم ، فنهاني رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم فصلَّينا الركعة (٤) التي أدركنا وقضينا التي سُبقنا بها ، وقال الواقدي : كان المغيرة يحمل وضوءَ رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم ، وحَّدث بنحو هذا الحديث ، قال : وقال النبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم حين صَلَّى خلف

<sup>(</sup>۱) عند ابن سعد ج: ٣ ص: ١٢٨ حتى تبرّزنا .

<sup>(</sup>٢) السطيحة: المزادة التي من أديمين قوبل أحدهما بالآخر ـ اللسان ـ .

<sup>(</sup>٣) عند ابن سعد ج: ٣ ص: ١٢٨ جبّة شآمية .

<sup>(</sup>٤) في أصل المخطوط الرابعة ، وذكر إحسان في هامش ص : ١٠٤ في م : الرابعة والتصحيح عن مخطوط استنبول ص : ٤٦٢ .

الرحمن وذلك في [٦٨/٦٤٦] في غزات تبوك : « ما مات نبيٌّ قطُّ حتى يصلِّيَ خلفَ رجلٍ صالحِ من أمَّته » .

حدثني الوليد بن صالح ، عن الواقدي ، عن سعيد بن المسيَّب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عمر ، أنَّ النبي صلّى الله عليه وسلّم عَمَّم عبد الرحمن بن عوف بيده بعمامةٍ سوداء وأرخى بين كتفيه منها .

حدثنا خلف بن هشام البزاز ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد بن ابي عَروبة ، عن قتادة ، عن أنَّ النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم رَخَّصَ لعبد الرحمن بن عوف في قميصٍ من حرير في سَفَرٍ لحكَّةٍ كان يجدها بجلده .

حدثنا عمرو بن محمد الناقد ، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، أنبأ أبو جناب الكلبي ، عن أبيه ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، قَالَ : شكا عبد الرحمن إلى رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم كثرة القمل واستأذنه في لبس قميص حرير فأذِنَ له فلما توفي رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم وأبو بكر وقام (١) عمر ، أتى بي أبي وعلي (٢) قميص من حرير ، فلما رآه عمر ، قال : ما هذا ؟ وشق من جيبه إلى أسفله ، فقال عبد الرحمن : أما علمتَ أنَّ النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم أذِنَ لي في لبس الحرير ، أو قال : أحَلَّ لي لبسَ الحرير ؟ فقال : إنَّما أَحَلَّه لكَ لأَنَّكَ شَكُوتَ إليه القملَ فأمَّا لغيرك فلا .

حدثني محمد بن سعد ، ثنا عفّان ، ثنا همام بن يحيى ، ثنا قتادة ، عن أنس ، قال : شكا عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام إلى رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم في غَزاةٍ لهما القَمل ، فرخّص لهما في قُمُص (٣) الحرير .

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص: ١٠٥ في م: أقام.

<sup>(</sup>٢) هكذا في أصل المخطوط: أتى بي أبي وعليّ . وعند إحسان ص: أتى أبي وعليه ، وأشار بالهامش في م: على ، ولذلك اضطرب عنده الكلام .

 <sup>(</sup>٣) أشار إحسان في الهامش أيضاً في م قميص ، وفي طبقات ابن سعدج : ٣ ص : ١٣٠ قميص .

حدثني عبد الرحمن الجعفي مشكدانة ، وأبو بكر الأعين ، قالا : ثنا أبو نُعيم الفضلُ بن دُكين ، ثنا مسعر (١) ، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : كان عبد الرحمن بن عوف يلبسُ البُرْدَ والحُلَّة تساوى خمسمئة أو أربعمئة .

حدثني محمد بن سعد ، ثنا يزيد بن هارون ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : كان عبد الرحمن إذا أتى مكة كَرِه أن ينزل منزله الذي نزله في الجاهلية حتى يخرج منها ، قال محمد بن سعد : لأنّه هاجر من منزله .

وحدثني محمد بن سعد وأبو أبوب سليمان الرقي ، قالا : ثنا ابن جعفر الرقي ، عن أبي المليح ، عن حبيب بن أبي مرزوق ، قال : قدِمَتْ عِيرٌ لعبد الرحمن بن عوف فكان لأهل المدينة رجَّةٌ ، فقالت عائشة : ما هذا ؟ قيل : عِيرٌ لعبد الرحمن بن عوف قَدِمَتْ ، فقالت : أما إنّي سمعتُ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم يقول : « كأنّي بعبد الرحمن على الصراط يميلُ مَرَّة ويستقيم أخرى حتى يُفْلَتَ ولم يكد » ، فبلغ ذلك عبد الرحمن ، فقال : هي وما عليها صدقة ، قال : وما كان عليها أفضل منها ، وهي يومئذٍ خمسمئة راحلة .

حدثني روح بن عبد المؤمني ، ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر العقدي مولى بني قيس بن ثعلبة ، ثنا عبد الله بن جعفر ، عن أمّ بكرٍ بنت المِسُور بن مخرمة ، أنّ عبد الرحمن بن عوف باع أرضاً من عثمان بن عفّان بأربعين الف دينار ، فقسمها في فقراء بني زُهرة وفي ذوي الحاجة من الناس وفي أمّهات المؤمنين ، قال المِسْوَرُ : فأتيتُ عائشة بنصيبها من ذلك ، فقالت : مَنْ

<sup>(</sup>۱) وذكر إحسان في هامش ص: ١٠٦ في الأصل: مسعد وهذا غير صحيح ولو انتبه إلى رسم الدال في كلمة سعد بعد العلم أنها راء وليست دال.

أرسل بهذا ؟ قلت : عبد الرحمن ، فقالت : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « لا يحنو عليكنَّ بعدي إلاّ الصابرون » ، سقى الله ابنَ عوف من سلسبيل الجنّة .

وقال الواقدي : حدّثنا عبد الله بن جعفر الزُهري عن يعقوب بن عتبة ، قال : كان عبد الرحمن بن عوف رجلاً طُوالاً حَسنَ الوجهِ رقيقَ البشرة به جَناً أبيضَ مشرباً حمرةً لا يغيّر لحيته ورأسه .

حدثني محمد بن سعد ، عن عبد العزيز بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أمّ بكر بنت المسور عن أبيها ، قال : لما ولي عبد الرحمن بن عوف الشورى كان أحبّ الناس إليّ أن يلي عليّ ، فإن فاته فسعدُ بن ابي وقّاص ، فلحقني عمرو بن العاص ، فقال : ما ظنّ خالك بالله إن ولّى هذا الأمر أحداً يعلم أنّه خيرٌ منه ، فقال لي : ما أحبُ . وذكرتُ ذلك لعبد الرحمن ، فقال لي : مَنْ قال لك ؟ قلتُ : لا أخبرك ، قال : إذاً لا أكلمك أبداً ، فقلت : عمرو بن العاص ، فقال عبد الرحمن : والله لأنْ تُؤخَذَ مُدْيةٌ فقلت : عمرو بن العاص ، فقال عبد الرحمن : والله لأنْ تُؤخَذَ مُدْيةٌ فقلت غي حلقي ثم تنفذ إلى الجانب الآخر أحبُ إليّ من ذلك .

حدثني محمد بن سعد ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ أبو المعلّى الجزري ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عمر ، أنّ عبد الرحمن بن عوف ، قال لأصحاب الشورى : هل لكم إلى أن أختار لكم وأتفَصَّى (١) منها ؟ فقال عليّ : نعم ، أنا أوّلُ من يرضى ، وإنّي سمعتُ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم يقول : « أنتَ أمينٌ في أهل السماء وأمينٌ في أهل الأرض » .

وقال الواقدي : هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى الحبشة في المرّتين جميعاً ، ثم قدم مكة فهاجر منها إلى المدينة مع رسول الله صلّى الله عليه

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص: ١٠٧ في م: اتقضى.

وسلّم ، وهاجر معه عامر بن أبي وقّاص أخو سعد إلى الحبشة في المرة الثانية ، وأقام حتى قدم مع جعفر بن أبي طالب ، ومات عامر بالشام في أيام عمر بن الخطاب ، وكان يكنى أبا عمر .

وحدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن ابن أبي سبرة في إسناده ، عن نيار الأسلمي ، قال : كان عبد الرحمن بن عوف ممّن يُفتي على عهد رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، وأبى بكر وعمر .

وقال الواقدي في روايته: لما استخلف عمر بن الخطاب في سنة ثلاث عشرة بعث تلك السنة على الحجِّ عبد الرحمن بن عوف ، وحجّ بالناس أيضاً (۱) مع عمر آخر حجَّةٍ حجّها عمر سنة ثلاثٍ وعشرين ، وأذن عمر في تلك السنة لأزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم في الحجّ فَحُملن في الهوادج ووكل عمر بهنّ عثمان بن عفّان وعبد الرحمن بن عوف ، فكان عمر يسير على راحلته أمامهن فلا يدنو منهنّ أحد ، وكان عبد الرحمن يسير على راحلته ورائهن فلا يدعُ أحداً يدنو منهنّ أيضاً ، وكنّ ينزلن مع عثمان في كلِّ منزل ، وكان عثمان وعبد الرحمن ينزلانهنّ في الشعاب وينزلان هما في أوّلِ كلِّ شعب فلا يتركان أحداً يمرُّ عليهن ، ولما استخلف عثمان سنة أربع وعشرين بعث تلك السنة على الحجّ عبد الرحمن فحجّ بالناس .

حدثني بكر بن الهيثم ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أمّه أمّ كلثوم ، قالت : غشي على عبد الرحمن غشية ظنُّوا أنّ نفسه فيها ، فخرجتُ أستعين بما أُمِرْتُ أن أستعين من الصبر والصلاة .

<sup>(</sup>١) في طبقات ابن سعدج: ٣ ص: ١٣٤ حجّ بالناس وحجّ مع عمر أيضاً.

قالوا: ومات عبد الرحمن بن عوف في سنة اثنتين وثلاثين وهو أبن خمس وسبعين سنة ، وكان مولده بعد الفيل بعشر سنين ، ودفن بالبقيع .

حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبة ، ثنا وكيع ، ثنا شعبة بن الحجاج ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : رأيت سعد بن أبي وقّاص عند قائمة سرير عبد الرحمن بن عوف ، وهو يقول : واجبلاه .

حدثني محمد بن سعد ، ثنا معن بن عيسى ، ثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : رأيتُ سعد بن ابي وقاص بين عمودي سرير عبد الرحمن .

وحدثني محمد بن سعد ، أنبأ معن بن عيسى ، عن إبراهيم ، عن أبيه سعد بن إبراهيم ، عن جدّه إبراهيم بن عبد الرحمن ، أنّه سمع عليّ بن أبي طالب يوم مات عبد الرحمن بن عوف يقول : اذهبْ يا ابن عوف ، فقد أدركتَ صَفْوَها وسبقت رَنْقها .

وحدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن مخرمة بن بكير ، أنه سمع أبا الأسود محمد بن عبد الرحمن من بني أسد بن عبد العُزّى يتيم عروة بن الزبير ، يقول : أوصى عبد الرحمن في السبيل خمسين ألف دينار .

وحدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن ابن أبي سبرة ، عن محمد بن أبي حرملة ، قال : ترك عبد الرحمن بن عوف ألف بعير ، وثلاثة آلاف شاة بالبقيع ومئة فرس ، وكان يزرع [٦٨/٦٤٧] بالجرف على عشرين ناضحاً فكان يُدْخِلُ قوتَ أهلِه من ذلك لسنةٍ .

حدثني روح بن عبد المؤمن المقري ومحمد بن سعد ، قالا : ثنا عارم بن الفضل ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، أنَّ عبد الرحمن بن عوف

توفي ، فكان فيما ترك ذهبٌ قُطِعَ بالفؤوس حتى مَجِلَتْ أيدي الرجال منه ، وترك أربعَ نسوةٍ ، فخرجتْ كلُّ امرأة من ثُمْنِها بثمانين ألفاً .

وحدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن أسامة بن زيد الليثي ، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : أصابَ تماضرَ بنتَ الأصبغ الكلبي (١) ربع الثمن فأخرجت بمئة ألفٍ ، وهي إحدى أربع نسوة .

وقال الواقدي: كان رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم كتبَ<sup>(۲)</sup> إلى عبد الرحمن حين وجّهه إلى دومة الجندل ليدعو أهلها إلى الإسلام، فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي، وكان نصرانيّاً، فسأله عبد الرحمن أن يتزوج ابنته تماضر<sup>(۳)</sup> فتزوّجها وبنى بها، ثم قدم بها معه إلى المدينة.

وحدثني محمد بن سعد ، عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين ، ثنا كامل أبو العلاء ، قال : سمعت أبا صالح ، قال : مات عبد الرحمن بن عوفٍ وتركَ ثلاثَ نسوةٍ وبناتٍ ، فأصاب كلَّ واحدةٍ ممّا ترك ثمانون ألفاً .

وقال الواقدي : كان اسم عبد الرحمن في الجاهلية عبد عمرو وكان صديقاً لأميّة بن خلف الجُمَحي ، فكان أمية يقول حين أسلم

·

<sup>(</sup>۱) تماضر بنت الأصبغ (أبو الزّبان) بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث ( الحرشاء ) بن حصن ابن ضمضم بن عدي بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة ابن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور بن كلب ، النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) لم يذكر ما كتب رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، وفي الطبري ج : ٣ ص : ٦٤٢ وقال له رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم ، فأسلم القوم فتزوج عبد الرحمن تُماضر بنت الأصبغ وهي أمّ أبي سلمة وكان أبوها رأسهم وملكهم .

<sup>(</sup>٣) جاء في العقد الفريد ج: ٦ ص: ٩١ قالت تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف لعثمان بن عفان : هل لك في ابنة عمّ لي بكر جميلة ممتلئة الخَلق أسيلة الخدّ أصيلة الرأي تتزوّجها ؟ قال : نعم ، فذكرت له نائلة بنت الفرافصة الكلبية فتزوجها وهي نصرانية فتحنفت .

عبد الرحمن: أنا لا أعرف عبد الرحمن، فكان يدعوه عبد الإله.

وقال أبو اليقظان: كان عبد الرحمن بن عوف من العشرة الذين سُمُّوا للجنة ، وكان به بَرَشٌ ، وكان اسمه في الجاهلية عبد الحارث فسمّاه رسول الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله عليه وسلّم عبد الرحمن ، وأذن له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في لبس الحرير ، وأعتق في يوم واحد ثلاثين عبداً ، وأوصى بسهم من ستة عشر سهماً من ماله لأبي بكرة مولى النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وأصاب كلّ امرأة له من ميراثه ثمانون ألفاً ، وقُتِل أبوه عوفٌ في الجاهلية بالغُمَيْصَاء ، قتله بنو جذيمة (۱) .

#### بقية بنى الحارث بن زهرة

77 ومن بني الحارث بن زُهرة بن كلاب ، الأزهر بن عبد عوف (٢) عمّ عبد الرحمن بن عوف ، وقد أدرك الإسلام إلى زمن عمر فوجهه عمر مع نفر لإقامة أنصاب الحرم ، وكان ذا سنِّ ومعرفة بها ، وبقي إلى فتنة ابن الزبير ، وكان المطّلب وطُليب ابنا أزهر بن عبد عوف في قول بعضهم من مهاجرة الحبشة في المرّتين ، وقال الواقدي : هاجر المطلب في المرّة الثانية وولد له بالحبشة عبد الله بن المطلب ، وقال الكلبي : هاجرا جميعاً في المرّة الثانية وماتا بالحبشة ، وكانت مع المطلب امرأته رَمْلة بنت أبي عوف بن صُبَيْرة السهمي .

وكان جابر بن الأسود بن عبد عوف عاملَ ابن الزبير على المدينة ، وهو الذي ضرب سعيد بن المسيَّب ستين سوطاً إذ لم يبايع لابن الزبير ، وتجنَّى عليه في امرأة تزوِّجها .

<sup>(</sup>۱) بنو جذيمة بن عدي بن الدِّيل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الجمهرة ج :  $\Upsilon$  مشجرة رقم :  $\Upsilon$  .

 <sup>(</sup>۲) هنا جاء مطابق للجمهرة فالأزهر أخو عوف بن عبد عوف ولذلك فهو عم عبد الرحمن
 ابن عوف .

ومنهم الأسود بن عبد عوف أخو عبد الرحمن (١) ، أسلم يوم الفتح وله صحبة ، ووجده عمر بن الخطاب بمكة شارباً فجلده الحدّ ، وقال غير الواقدي : أمر عبيد الله بن أبي مُلَيكة بن عبد الله بن جدعان فجلده الحدّ ، وكان الأسود مع عائشة يوم الجمل ، فقتله جُنْدَب بن زهير الأزدي (٢) ، وتزوج الأسود أمَّ رافع بنت عامر بن كُريز أخت عبد الله بن عامر .

وابنه عبد الله بن الأسود بن عوف رضي أهل البصرة بإمرته حين نخسوا بعبيد الله بن زياد ، فقال : دعوني أنظر فيما دعوتموني إليه ليلتي ، فأصبح ميتاً ، وله عقب بالبصرة .

وقُتل محمد بن الأسود يوم الزاوية مع ابن الأشعث .

وعيّاش بن الأسود قتل مع ابن الأشعث أيضاً .

ومنهم حَمْنَن بن عوف أخو عبد الرحمن ، أسلم يوم الفتح وكانت له صحبة ، وأوصى إلى الزبير بن العوام ، وله ولد بالبصرة ، منهم : أبو المعتمر الزهري ، ومات حَمْنَن بالمدينة في داره .

ومنهم عبد الله بن عوف أخو عبد الرحمن ، وكان من سَرَوات قريش ، أسلم في الفتح ، وله دار بالمدينة وبها مات .

وابنه طلحة بن عبد الله بن عوف بن عبد عوف ، وعبد الرحمن عمّه ، ويكنى طلحة أبا عبد الله ، كان سخيّاً جواداً مِطعاماً للطعام ، وكان يلي سقايات المدينة ، ومات بالمدينة سنة سبع وتسعين وهو ابن اثنتين وسبعين سنةً ، وقد حُدّث عنه ، وفيه يقول الدكين :

<sup>(</sup>١) كيف يكون أخو عبد الرحمن وفي السابق قال عبد الرحمن بن عوف وصحته الأسود بن عوف بن عبد عوف وصححه بعد في ذكر ابنه .

<sup>(</sup>٢) جُنْدَب بَن زهير بن الحارث بن كبيّر بن جُشم بن سُبيع بن مالك بن ذُهل بن ذُبيان بن ثعلبة بن الدُّول بن سعد مناة بن عمرو ( غامد ) بن عبد الله بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، النسب الكبير ج: ٣ مشجرة رقم: ٩٠.

هَـدِيَّةً مِنْـى كما تُهْـدِي لِـى مَنْ مُبْلِخٌ طَلْحة عَنّى قِيْلى إنَّكَ عَيْنُ الماجِدِ البَذُولِ(١) يَا طَلْحَ يِا خَيْرَ فَتِيَ مَسْؤُولِ وقال فيه أيضاً: [من الرجز]

أنْتَ غِياثُ خائفٍ وسائل يًا طَلْحَةُ الْكَامِلُ وَابِنُ (٢) الكامِل

وقال ابن الكلبي: كان يقال له طلحة الندى لجوده وفيه يقول حُريث بن عَنَّاب (٣) الطائى: [من الطويل]

لَهُ في قَدِيم الدَّهْرِ مَجْدٌ مُؤثَّلُ إِذَا مَا أَتَاهُ سَائِلٌ عَن جَنَابِهُ ﴿ يَكُونُ شَفِيعَيِهِ هِشَامٌ وَنَوْفَلُ (٥) سنامٌ وما أرسى حِراءٌ وَيَذْبُلُ<sup>(٢)</sup>

إلى طَلْحَةَ الفَيَّاضِ أَعْمَلتُ نَصَّها(٤) تَخِبُ برَحْلِي تارَةً ثُمَّ تُرْقِلُ إِلَى مَاجِدِ الجَدَّيْنِ رَحْبِ فِنَاؤُهُ حَلِيفَيْن ليسا يَبْرَحانِكَ ما بَقَى

في ص: ٤١ من ج: ١٠ عند الزكار ثلاثة أخطاء ، الأول: تكنى طلحة أبا عبد الله وفي الشعر : قيلي يعني قولي جعلها قبلي بالباء المعجمة ومسؤول جعلها مسول وجعل في البيت قبيحه مستهجنة .

<sup>(</sup>٢) عند إحسان ص: ١١٣ وابن بفتح النون.

<sup>(</sup>٣) حُريث ( الشاعر ) بن عنَّاب بن مطر بن كعب بن عوف بن عُنين بن غوث بن نابل بن أسودان ( نبهان ) بن عمرو بن الغوث بن طيء الهجّاء لقومه ، وكان يهاجي جرير بن الخطفي ، النسب الكبير ج : ١ ص : ٢٥٣ وجاء في هامش ص : ١١٣ عند إحسان بهامش ط: خ جرير وهذا خطأ وصحته بهامش المخطوط يهاجي جرير . وجاء عند الزكارج : ١٠ ص : ٤١ عُناب بضم العين ونون غير مشدّدة وفي المخطوط عَنّاب .

<sup>(</sup>٤) النص : السير الشديد والحت \_ اللسان \_ .

<sup>(</sup>٥) جاء في هامش المخطوط: هشام الجود ونوفل البحر.

سنام جبل بالحجاز بين مادان والربذة ويذبل : جبل مشهور الذكر بنجد ـ معجم (٦) البلدان \_ .

فَلا الجُودُ يُخْلِيهِ ولا البُخْلُ حاضِرٌ سَجِيسَ الليالي أو يَؤُوب المُنَخَّلُ (١) أُولاد عبد الرحمن بن عوف

75 وكان لعبد الرحمن بن عوف من الولد ، سالمُ الأكبر ، مات في الجاهلية ، وأمّه أمّ كلثوم بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، وأمّ القاسم ولدت في الجاهلية وأمّها بنت شيبة بن ربيعة ، ومحمد وبه كان يكنى ، وإبراهيم وحُميد وإسماعيل وحُميدة وأمةُ الرحمن ، أمّهم أمّ كلثوم بنت عُفّبة بن أبي مُعيط ، ومعن وعمر وزيدٌ وأمة الرحمن الصغرى ، وأمّهم سهلة بنت عاصم من بكيّ ، وعروة الأكبر قتل بأفريقية ، وأمّه بحريّة بنت هانىء بن قبيصة الشيباني (٢) ، وسالم الأصغر قتل يوم فَتْح أفريقية ، وأمّه أمّ سهلة بنت سُهيل بن عمرو ، أحد بني عامر بن لؤي ، وأبو بكر ، وأمّه أمّ حكيم بنت قارظ حليف بني زُهرة ، وعبد الله الأكبر ، قتل بأفريقية يوم عبد الله الأكبر ، قتل بأفريقية يوم عبد الله الأكبر ، قتل بأفريقية يوم عبد الله الأصغر ، وأمّه أنصارية من الأوس ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، واسمه عبد الله الأصغر ، وأمّه تُماضر بنت الأصبغ الكلبي ، وهي أوّل كلبية نكحها قرشيّ ، وعبد الرحمن بن عبد الرحمن ، وأمّه أسماء بنت

<sup>(</sup>١) المنخّل اليشكري هو المنخل بن عمرو ويقال المنخّل بن مسعود بن أفلت بن عمرو بن كعب بن سواءة بن غنم بن حُبيب بن يشكر بن بكر بن وائل شاعر جاهلي مقلّ وكان النعمان بن المنذر قد اتهمه بامرأته المتجرّدة وقيل بل وجده معها ، فيقال إنه دفنه حيّاً ويقال إنه غرقه ، والعرب تضرب به المثل : حتى يؤدب المنخل كما نضربه بالعنزي ، شخصيات الأغاني ص : 3.٤-63 طبعة المجمع العلمي العراقي

<sup>(</sup>٢) بحرية بنت هانيء بن قبيصة بن هانيء بن مسعود بن عامر ( الخطيب ) بن عمرو ( المزدلف ) بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان بن ثعلية بن عكابة بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٤٩ وبحرية كانت تحت عبيد الله بن عمر وقُتل عنها ، انظر أنساب الأشراف ج : ٢ ص : ٢٢٤-٢٢٩ من تحقيقي .

سلامة بن مُخَرِّبة (١) من بني تميم ، ومصعب بن عبد الرحمن ، وآمنة ومريم ، وأمّهم أمُّ حُريث من بهراء سبيّة ، وسُهيل بن عبد الرحمن وهو أبو الأبيض ، وأمّه مجد حميريّة ، ويقال الأبيض ، وعثمان ، وأمّه غزال من آل بيت كسرى من سبي سعد بن أبي وقّاص يوم المدائن ، وعروة الأصغر درج ، ويحيى وبلال وسعد لأمّهات أولادٍ ، درجوا وأمّ يحيى ، وأمّها زينب بنت الصبّاح من سبي بهراء ، وجويرية ، أمّها بادية بنت غيلان الثقفي (٢) .

فأمّا محمد بن عبد الرحمن بن عوف ، فولد عبد الواحد ، وكان يُضرب به المثل في الغَيْرَة ، وله عقب بالمدينة .

وأمّا إبراهيم بن عبد الرحمن ، وأمّه أمّ كلثوم بنت عُقبة ، فكان سيّداً وكان قصيراً ، وتزوّج شُكَينة بنت الحسين ، فلم يرضَ بذلك بنو هاشم فخلعت منه ، ويقال : إنّ بعض بني مروان خطبها فلم تتزوّجه ، فلما أراد أن يتزوّجها إبراهيم منع من ذلك ، وتوفي إبراهيم في سنة ست وتسعين وهو ابن خمس وسبعين سنة ، وكان يكنى أبا إسحاق ، وقال الكلبي : كان إبراهيم فقيهاً .

فولد إبراهيمُ ، سَعْدَ بنَ إبراهيم ، وأمّه ابنة سعد بن أبي وقّاص ، ووليَ قضاء المدينة ليوسف بن عمر ، هذا قول الكلبي ، وقال غيره : ولاّه قضاء المدينة إبراهيم بن محمد بن هشام بن إسماعيل ، في أيّام

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط مخرِّبة بتشديد الراء وكسرها وعند ابن الكلبي مخرَّبة بتشديد الراء وفتحها وهو عمرو (مخرَّبة) بن جندل بن أُبيْر بن نهشل بن دارم بن مالك (غرف) بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، الجمهرة ج: ٣ مشجرة رقم: ٢٧ وذكر إحسان في هامش ص: ١١٤ في م: مخرمة .

<sup>(</sup>۲) بادیة بنت غیلان ( الشاعر ) بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقیف ، الجمهرة ج : ۳ مشجرة رقم : ۱۱۸ .

هشام بن عبد الملك ، وكان سعد [٦٨/٦٤٨] يقول : أنا ثلث الشورى عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص ، وهجاه موسى شهوات ، فقال : [من الخفيف]

يَتَقِي النَّاسُ فُحْشَهُ وأَذَاهُ مِثْلَ مَا يَتَّقُونَ بَوْلِ الحِمارِ لا يَغْرَّنُكَ سَجْدَةٌ بَيْنَ عَيْنَيْ مِ خَذارِي مِنها ومنه حذاري (١)

وقال أبو اليقظان : دخل عليه رجلٌ وكان سَمِجاً ، ورأى أنَّه يجب عليه عقوبةٌ لأمرٍ تحققه عنه ، فضربه ، فقال : في عليه عقوبةٌ لأمرٍ تحققه عنه ، فضربه ، فقال : في السماجة يا شيخ ، فقال الشاعر : [من مجزوء الرمل]

جَلَدَ الحاكِمُ سَعْدٌ ابنَ سَلَمٍ في السَّماجَةُ فَقَضَدَى الله لِسَعْدِ مِنْ أُمِيرٍ كَلَّ حاجَة

وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم وروى غيره ، وكان سعد يكنى أبا إسحاق بكنية أبيه أيضاً . ومات بالمدينة سنة سبع وعشرين ومئة ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنةً .

وكان صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ممّن كُتب عنه الحديث ، وروى عن الزهري وعمرو بن دينار ، ومات بالمدينة في ولاية إبراهيم بن هشام في أيّام هشام بن عبد الملك .

وكان إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن يكنى أبا إسحاق ، وكان محدّثاً وهو صاحب المغازي ، ومات ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومئة ، وهو ابن أربع وسبعين ، وكان على بيت المال للرشيد هارون أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>۱) هكذا في أصل المخطوط حذاريّ ، حذاري وعند إحسان ص : ۱۱۶ حذارِ ، حذار وعند الزكارج : ۱۰ ص : ٤٤ حذارى حذار .

وأمّا حُمَيد بن عبد الرحمن بن عوف فكان فقيهاً ، وأمّه أمّ كلثوم بنت عُقبة ، وخاله عثمان بن عفّان ، وكان يكنى أبا عبد الرحمن ، ومات بالمدينة سنة خمس ومئة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ، وكان ذا مال ، ومن ولده عبد الرحمن وكان من سَرَوات قريش ، ومات في أوّل خلافة أبي جعفر .

وأمّا زيد بن عبد الرحمن فلا عقب له .

وأمّا أبو سلمة بن عبد الرحمن واسمه عبد الله ، فكان فقيها وولِيَ شُرط سعيد بن العاص بالمدينة ، وقال الهيثم بن عديّ : ومات سنة أربع وتسعين ، وقال الواقدي : مات سنة أربع ومئة ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ، وقد روى ابن شهاب الزهري عن سلمة بن أبي سلمة ، وكان لأبي سلمة بن عبد الرحمن ابن يقال له عمر بن أبي سلمة قتله عبد الله بن عليّ بالشام مع من قتل من بني أميّة فطالبه به ، ويقال(١) بل قتله وابن أخته(١).

وحدثني بكر بن الهيثم ، وإبراهيم بن عرعرة ، قالا : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري، قال : أدركتُ من قريش أربعة بُحُورٍ : ابنَ المسيَّب، وعروة بن الزبير، وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة .

وأمّا مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ، فوليَ شُرَطَ المدينة لمروان بن الحكم ، وكان يكنى أبا زرارة ، وفيه يقول ابن قيس الرقيّات ، وكان شديداً على من وجده إذا طاف ليلًا ، ولم يكن يدعُ أحداً يخرج من المدينة حتى يصبح :

حَالَ دُونَ الهَوى ودُو نَ سُرَى الليل مُصعبُ وَسِيالَ دُونَ الهَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص : ١١٦ من (١) ـ (١) ليست في م .

وقال عبد الملك بن مروان لرجل من أهل الشام: أيّ فارس لقيته أشدّ ؟ قال: مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ، وقُتل مع ابن الزبير ، وقال محمد بن سعد: مات في حصار ابن الزبير الأوّل بمكة سنة أربع وستين .

وأمّا عمر بن عبد الرحمن فله عقب بالبصرة .

وقال أبو اليقظان : كان لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له المِسُور قُتل يومَ الحرَّة .

وأمّا سهيل بن عبد الرحمن ، فله عقب بالمدينة ، ومن ولده عُتير (١) بن سُهيل ، وكان صاحب شراب وفيه يقول السريّ بن عبد الرحمن بن عُويم بن ساعِدَة الأنصاري (٢) : [من الطويل]

إِذَا أَنتَ نادَمْتَ العُتير وذَا النَّدى جُبَيراً ونازَعْتَ الزجاجةَ خالداً أَوْنَتُ بِإِذْنِ اللهِ أَنْ تُقرعَ العصا وأَنْ يُوقِظوا مِنْ نَوْمَةِ السُّكر راقدا

وفي سهيل يقول عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة : [من الخفيف]

أَيُّهِ المُنْكِ مُ الثُّرَيِّ اللهُ عَمْرِكَ اللهُ كَيْفَ يَلْتَقِيانِ هِيَ شَامِيَّةٌ إذا ما استَعَلَّ يماني

وكان سهيل تزوّج الثريّا بنت عبد الله بن الحارث بن أميّة الأصغر .

<sup>(</sup>١) عند إحسان في ص: ١١٧ عَتِير بفتح العين وكسر التاء وفي أصل المخطوط عُتَير بضم العين وفتح التاء .

<sup>(</sup>٢) عُوَيم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن زيد بن أميّة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو ابن عوف بن عائش عرف بن مالك بن الأوس ( الأنصار ) النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) في أصل المخطوط استعلت بالعين ورسم العين واضح ، وعند إحسان ص : ١١٧ استغلت بالقاف المعجمة ، وعند الزكارج : ١٠ ص : ٤٧ استقلت بالقاف المعجمة بنقطتين وكذلك في الأغانيج : ١ ص : ١٧٥ .

#### بنو الحارث بن زُهرة

70 ومن بني الحارث بن زُهرة ، عبد الجان بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة ، سمّاه رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم عبد الله ، وهاجر إلى الحبشة في المرّة الثانية ، وأقام مع جعفر بن أبي طالب وقدم معه ، وتوفى في أيّام عثمان .

# ابن شهاب الزّهريّ (١)

77 ومن بني الحارث بن زهرة أيضاً محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه الزّهري ، ويكنى أبا بكر .

قالوا: وكان الزُّهريّ سخيّاً لا يليق شيئاً فاحتاج في بعض أيّامه حاجة شديدة حتى لزم بيته ، فجمع مولى له دراهم وأتاه بها وأشار عليه أن يشخص إلى الشام ويصرفها في نفقته ، ففعل وأصاب مالاً عظيماً من الخليفة وولده ، فلما قدم المدينة جعل يقسم ذلك المال في قراباته وإخوته وجيرانه ، فقال له مولاه : يا أبا بكر اذكر ما كنتَ فيه وأنّه لم يكن أحدٌ يلتفتُ إليك ، وقد جرّبت حالَ العُدْم ، فقال : يا هذا أمْسِكُ عني فإنّى لم أركريماً تحكمه التجارب في ماله ، ونحن بالله وله .

وحدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن معمر ، عن الزهري أنّه قال : ذُكر الزهدُ عند الزهري ، فقال : ليس الزهد تَقَشُّفَ الجلدِ ولا شَعَثَ الشعر ، ولكنّه غلبةُ الهوى وظَلَفُ النفس عن الشهوات .

<sup>(</sup>۱) ترجمة ابن شهاب الزهري في : طبقات ابن سعدج : ۲ ص : ۳۸۸ ومعجم المرزباني ص : ۳۶۰ وابن خلكان : ج : ٤ ص : ۱۷۷ وسير أعلام النبلاء ج : ٥ ص : ٣٢٦ .

وقال ابن المبارك: حدثني يونس بن يزيد عن الزهري أنّه قال: لا يدرك أحدٌ حقيقة الإيمان حتى يدع المراء في الحقّ والكذب والمزاح، ومات الزهري في مالٍ له لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومئة، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة، وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق.

وحدثني محمد بن سعد ، عن عبد العزيز الأُوَيْسِيّ ، عن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، قال : ما أرى أحداً بعد أصحاب رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم جمع من العلم ما جمع ابن شهاب الزهري .

وحدثني محمد بن سعد ، عن وهب بن حماد عن أيوب ، قال : ما رأيتُ أحداً أعلمَ بسُنَّةٍ ماضِيةٍ من الزهري .

حدثني بكر بن الهيثم ، عن عبد الرزاق بن همام ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : كنّا نكرهُ أن يُكتبَ عنّا العلم حتى أَكْرَهَنا عليه هؤلاء الأمراء ، فرأينا ألاّ نمنعه أحداً من المسلمين .

حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : كنّا نرى أنّا قد أكثرنا عن الزهري حتى قُتل الوليد [بن يزيد] فإذا الدفاتر قد حُمِلَتْ على الدواب .

حدثني محمد سعيد ، ثنا سفيان بن عُيينة ، قال : قال لي أبو بكر الهذلي (١) ، وكان جالس الحسن وابن سيرين ، فذكر بعض حديث الزهري فقال : لم أرَ مثل هذا قطُّ ، يعني الزهري .

<sup>(</sup>۱) أبو بكر الهُذَاي المُتُحدّث واسمه سُلمى بن عبد الله بن سُلمى بن عبد الله بن حبيب بن عُويمر بن مالك بن كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذيل ( النسبة إلى هذا ) ، الجمهرة ج : ۱ ص : ۱۸۹ .

حدثني يحيى بن معين ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، قال : قيل للزهري : زعموا أنّك لا تحدّث عن الموالي ، فقال : إنّي لأُحدّث عنهم ، ولكنّي إذا وجدتُ أبناء المهاجرين والأنصار فما أصنعُ بغيرهم ؟ .

المدائني قال ، قيل للزهري : ما العصبيّة (١) التي يأثم صاحبها ؟ فقال : أن يرى الرجلُ أنّ شراراً قومه خيرٌ من خيارِ قوم آخرين .

وحدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن ابن أبي ذئب ، قال : سمعت الزهري يقول : قال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : « اطلبوا الخير من الحسان الوجوه » . وقال الزهري : والله ما عنى الجمالَ ولكن مَنْ إذا سُئِلَ المعروفَ تهلّلَ وجهه .

حدثني محمد بن سعد ، قال : حُدّثت عن مالك بن أنس أنّه قال : ما أدركتُ بالمدينة فقيهاً محدّثاً غَيْرَ واحدٍ ، فقيل : من هو ؟ قال : ابن شهاب الزهري .

حدثني بكر بن الهيثم ، حدثني عبد الرزاق ، قال : سمعتُ عُبيد الله بن عمر ، قال : لمّا نشأتُ وأردتُ طلب العلم جعلتُ آتي الأشياخَ فأسألُ عن حديث سالم [بن عبد الله بن عمر] فكلما أتيت رجلاً منهم ، قال : عليك بالزهري فإنه كان يلزمه ، قال : وكان ابن شهاب بالشام ، فلزمتُ نافعاً فجعل الله في ذلك خيراً كبيراً (٢) .

وحدثني أبو زكريا يحيى بن معين ، ثنا عبد الرزاق ، حدثني معمر ، عن صالح بن كيسان ، قال : كنتُ أنا والزهري نطلب العلم فكتبنا ما جاء عن النبي

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص : ١١٩ في م : المعصية .

<sup>(</sup>٢) ذكر إحسان في هامش ص : ١٢٠ في م : كثيراً .

صلَّىٰ الله عليه وسلَّم ، ثم قال : نكتب ما جاء عن الصحابة [٦٨/٦٤٩] فكتب ولم أكتب فأنْجَحَ وضَيَّعْتُ .

وحدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن الضخاك بن عثمان ، عن أبي الزناد ، قال : اجتمعت والزهريّ عند هشام بن عبد الملك ، فقال هشام : يا زهري أيّ شهر كان شهر الزكاة ؟ فقال الزهري : حدثني السائب بن يزيد أنّ عثمان خطب ، فقال : هذا شهرُ زكاتكم ولا أدري أيّ شهر ، فقال لي هشام : يا ابنَ ذكوان ما عندك ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين أو بهذا خفاء ؟ إنّ عمر وعثمان كانا يجعلان شهر الزكاة المحرّم ، وما أحدٌ يخالفُ في هذا ، فقال هشام : استفد يا زهريّ ، فقال الزهريّ : مجلسُ أمير المؤمنين المجلسُ الذي يُسْتَفَاد فيه العلم ، قال أبو الزناد : وكان الزهريّ حين جلس لا يَشُكُ في أنه [لا] (١) يُسألُ عن شيءٍ إلا وُجِدَ عنده منه علم ، فسئل عن أيسر الأشياء فلم يعلمه .

المدائني عن ابن حُعْدُبة أنّ رجلاً استشار الزهريَّ في بعض الأمر ، فقال : إنَّ عبد الله بن جعفر كان يقول : مِنَ الخُرْقِ اثنتان : الدالَّةُ على السلطان والوثبةُ قبل الإمكان .

وقال المدائني عن الوقّاصي : قارفَ الزهريُّ ذنباً فجزع وكاد يهيم على وجهه ، فقال له عليّ بن الحسين [زين العابدين] : لَقُنُوطُكَ من رحمةِ الله التي وَسِعَتْ كلَّ شيءٍ أشدُّ عليكَ من ذنبك الذي أتيته ، فقال الزهريّ : الله أعلمُ حيثُ يجعل رسالاتِه .

وكان أخو الزهريّ وهو عبد الله بن مسلم يكنى أبا محمد ، وهو أسنُّ من الزهريّ .

<sup>(</sup>١) لا : ساقطة من أصل المخطوط ولا يصح المعنى إلاّ بها وعند الزكارج : ١٠ ص : • ه أنه يسأل من دون لا ، وكأنه يصور ولا يحقق ، وعند إحسان أضاف : لا .

وكان محمد بن عبد الله بن مسلم يروي عن عمّه الزهريّ ، وكان يكنى أبا عبد الله ، قتله غلمانُهُ بأمرِ ابنه ، وكان ابنهُ سفيها شاطراً فأراد أن يحوي الميراثَ مُتعَجِّلًا له ، ووثب الغلمانُ أيضاً عليه فقتلوه ، وذلك في خلافة أبى جعفر المنصور أمير المؤمنين ، وقُتل ابنه بعده بسنتين أو أكثر .

# نسب بنی تَیْم بن مُرَّة بن کعب

77 وولد تيمُ بن مُرَّةَ ، سَعْدَ بن تيم ، والأحبَّ ، درج ، وقال غير الكلبي : إنهم خرجوا من بني تيم وانتسبوا في بني عامر بن لؤي ، وأمّهما الطويلة (١) بنت مالك بن حسل بن عامر بن لؤي .

فولد سعدٌ كعبَ بنَ سعد ، وأمّه نُعْم بنت واثلة (٢) بن عمرو بن شيبان بن مُحارب بن فِهر ، وحارثَة ، والأحبّ ، وأمّهما بنت عائش بن ظرب (٣) بن الحارث بن فِهر .

#### أبو بكر الصديق

٦٨ فمن بني كعب بن سعد أبو بكر بن أبي قُحافة ، واسمه عبد الله ولقبه عتيق ، لُقِّبَ بذلك لرقَّةِ حُسْنه ، واسم أبي قُحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَّة

حدثني عمرو بن محمد الناقد ، ثنا عبد الله بن وهب المصريّ ، أنبأ أبو إسحاق يحيى بن طلحة ، قال : قالت عائشة رضي الله عنها : دخل أبو بكرٍ على النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ، فقال : « يا أبا بكر أنتَ عتيقُ الله من النار » فسمّي يومئذٍ عتيقاً .

حدثني بكر بن الهيثم ، ثنا عبد الرزاق بن همام ، عن معمر ، عن ابن سيرين ، قال : اسم أبي بكر عتيق بن عثمان .

حدثني إسحاق الفروي أبو موسى ، ثنا العافى بن عمران ، عن المغيرة بن زياد ، عن

<sup>(</sup>١) في جمهرة ابن الكلبي ج: ١ ص: ٩٤ من تحقيقي أمهما الطوالة.

<sup>(</sup>٢) عند ابن الكلبي في نفس الصفحة : نعم بنت ثعلبة بن واثلة .

<sup>(</sup>٣) ذكر إحسان في هامش ص : ١٢١ في م : ضرب .

ابن أبي مُلَيكة ، قال : اسم أبي بكر عبد الله بن عثمان ولقبه عتيق .

وقال بعض الرواة : اسم أبي بكر عبد الله ، وإنّما لقّب عتيقاً لكرم أمّهاتِه وكرمه .

وقال أبو المنذر هشام بن الكلبي: سُمّيَ عتيقاً لرقة حُسْنِهِ وجماله ، وهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب ، وأمّه أمّ الخير ، واسمها سلمى ، بنت صخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ، فصخرٌ عمُّ أبي قُحافة عثمان ، وسلمى ابنة عمّه .

حدثنا الوليد بن صالح ومحمد بن سعد ، قالا : أنبأ محمد بن عمر الواقدي ، حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة ، عن أمّه ، عن أسماء بنت أبي بكر ، قالت : أسلم أبي أوَّلَ المسلمين ، ولا والله ما عقلتُ أبى إلاّ مسلماً يدين بالدين .

وحدثني عباس بن هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي صالح وغيره ، قالوا : كان سببُ إسلام أبي بكر رضي الله عنه ، أنّه كان صديقاً لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُكثر غشيانَهُ في منزله ومحادثَتهُ ويعرفُ أخباره .

فلمّا دُعِيَ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم إلى النبوّة أتى معه ورقةُ بن نَوْفَل (١) وسمع قولَهُ فيه ، فكان (٢) متوقّعاً لما اختصّه الله به من كرامته ،

<sup>(</sup>۱) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٩ ، وجاء في سيرة ابن هشام ج : ١ ص : ٢٣٨ـ٢٣٧ كان ممن ترك عبادة الأوثان وحرم الخمر والأزلام والتمس الحنفية دين إبراهيم قبل الإسلام ثم تنصّر واستحكم في النصرانية ومات عليها حوالى سنة ١٢ ق . هـ .

<sup>(</sup>٢) ذكر إحسان في هامش ص : ١٢٣ في م : كان .

وقد كان مشارك حكيم (١) بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العُزّى بن قصيّ في بضاعةٍ وأرادَ السفر معه ، فإنه ذات يوم لمع حكيم إذ أتى حكيماً آتٍ فقال له : إنّ عمّتك خديجة بنت خويلد تزعم أن زوجها نبيٌّ مثلُ موسى وقد هجرتِ الآلهة ، فانسلَّ أبو بكر انسلالاً حتى أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسأله عن خبره ، فقصَّ عليه قصّته ، فقال : صدقت بأبي أنتَ وأمّي ، وأهلُ للصدقِ أنتَ ، وأنا أشهدُ أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، ثم أتى حكيماً فقال له : يا أبا خالد ردَّ عليَّ مالي فقد وجدتُ عند محمد بن عبد الله أرْبَحَ من تجارتك ، فأخذ ماله ولازم رسول الله عليه وسلّم .

قال هشام بن محمد: فيقال إنّ النبيّ صلّىٰ الله عليه وسلّم سمّاه يومئذِ الصدِّيق ، ويقال بل سمّاه الصدّيق حين أُسْرِيَ برسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم من المسجدِ الحرام إلى المسجد الأقصى ، وهو بيت المقدس ، فجعل يخبره بما رأى وهو يقول: صدقتَ صدقتَ يا رسول الله .

وحدثني وهب بن بَقِيَّة الواسطي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ أبو معشر ، عن أبي وهب ، عن أبي وهب ، عن أبي وهب أن أبي هريرة ، أنّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم قال لجبريل ليلة أُسْرِيَ به : « إِنّ قَومي لا يُصدِقونني » فقال جبريل : يصدّقك أبو بكر وهو الصدّيق .

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش ص : ۲۰ في كتاب الشيخين للدكتور إحسان صدقي العمد : وكانت بيده الرفادة ودار الندوة وهذا خطأ ولو أتى الدكتور العمد بألف مصدر لأن الرفادة ودار الندوة لم تكن يوماً من الأيام لبني أسد بن عبد العزى وكانت في الجاهلية لبني عبد الدار بن قصي وحلف المطيبين ولعقة الدم كان من أجل أخذ شيئاً من المناسك لبني عبد مناف فأخذوا السقاية والرفادة وبقيت دار الندوة لبني عبد الدار . . راجع ما تقدم في ذلك بهذا الأمر في نسب بني عبد الدار من هذا الكتاب .

حدثني الحسين بن الأسود العجلي ، حدثني يحيى بن آدم ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن يونس بن يزيد الأَيْليّ ، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، أنّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، قال : « ما عرضتُ الإسلام على أحدٍ إلاّ كانت له عنده كَبْوَةٌ وتردّدٌ غيرَ أبي بكر فإنه لم يتلعثم » .

حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، ثنا الحسين بن محمد ، ثنا جرير بن حازم، عن مجالد ، عن الشعبي ، قال : قال أبو بكر لعليّ رضي الله عنهما : أكرهتَ إمارتي ؟ قال : لا ، قال أبو بكر : إنّي كنتُ في هذا الأمر قبلك .

حدثني الوليد بن صالح ، عن الواقدي ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : كان أبو بكر عند أهل مكة من خيارهم ويستعينون به فيما نابهم ، وكانت له بمكة ضيافات لا يفعلها أحد .

وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي سفيان، قال: كان أبو بكر يحدّث أنّ رسول الله صلّىٰ الله عرَضَ عليه الإسلام، فما زاد على أن قال: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وأنّي رسول الله، قال: فقلت: قد أَجَبْتُكَ إلى ما دعوتَ إليه، وشهدتُ أن لا إله إلاّ الله وأنّك رسول الله، قال: فما أمسى من ذلك اليوم حتى أسلم نَفَرٌ من المسلمين دعاهم أبو بكر إلى الإسلام.

وقال قومٌ: أوّل من أسلم من الرجال أبو بكر ، وقال قوم: زيد بن حارثة مولى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .

حدثني أبو الحسن علي بن محمد المدائني ، عن عيسى بن يزيد ، عن شرحبيل بن سعد ، قال : قال أبو بكر : بينا أنا في منزلي بمكة وأنا أريد الطائف وحكيم بن حزام ، إذ دخل عليّ الحارث(١) بن صخر ، ودخل حكيم بن

<sup>(</sup>١) الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة الجمهرة ج : ٣=

حزام فقال له الحارث: يا أبا خالد زعم نساؤنا أنّ عمّتك خديجة تزعمُ أنّ زوجها رسولُ الله ، فأنكر ذلك حكيم ، ودعوتُ لهما بطعام من سُفْرةٍ أمرتُ باتّخاذها لسفرنا فأكلا ، وانصرفَ الحارثِ ، فقلتُ لحكيم : والله لقد ما رأيتُ في وجهكَ إنكارَ ما قال لك في عمّتك ، فقال حكيم : والله لقد أنكرنا حالها وحالَ زوجها ، ولقد أخبرني صاحبي أنّها تسبُّ الأوثان وما ترى زوجَها يَقْرَبُ الأوثان ، قال أبو بكر [١٥٠/ ١٨] : فلما أبردتُ خرجتُ أريدُ النبيَّ صلّىٰ الله عليه وسلّم ، فابتدأتُ فذكرتُ موضعَهُ من قومه وما نشأ عليه ، وقلت : هذا أمرٌ عظيم لا يُقَادُكَ قَومُكَ عليه ، قال : « يا أبا بكر ألا أذكرُ شيئاً إن رضيتَه قلتَهُ وإن كرهتَهُ كتمتهُ ؟ » قلت : هذا أدنى ما لكَ عندي ، فقرأ عليَّ قرآنًا وحدّثني ببدءِ أمره ، فقلت : أشهد أنّك ما دعوتَ إليه حقّ ، وأنّ هذا كلامُ الله .

وسمعتني خديجة فخرجت وعليها خمارٌ أحمرُ ، فقالت : الحمد لله الذي هداك يا ابن أبي قحافة ، فما رمتُ مكاني حتى أمسيتُ ، فخرجتُ فإذا مجلسٌ من بني أسد بن عبد العُزّى فيهم الأسود بن المطلب<sup>(۱)</sup> وأبو البختريّ فقالوا : من أينَ أقبلت ؟ قلت : من عند ختنكم وابن عمّكم ، محمد بن عبد الله ، ذُكِرَتْ لي عنده سِلْعةٌ يبيعها بنسيئةٍ فجئتُ إليه لأسومه بها فإذا سلعةٌ ما رأيتُ مثلها ، قالوا : إنّك لتاجرٌ بصيرٌ ، وما كُنّا نعلَمُ محمداً يبيع السِّلَعَ ، ولا أنتَ ممّن يبتاع السلع بنسيئة .

مشجرة رقم: ٢١ وهو ابن خال أبي بكر الصديق وكان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى
 الحبشة في الهجرة الثانية ، طبقات ابن سعد ج: ٤ ص: ١٢٨ .

<sup>(</sup>۱) جاء عند إحسان ص: ١٢٥ الأسود بن عبد المطلب ، وفي أصل المخطوط المطلب وشطب على كلمة عبد وفي مخطوط استنبول المطلب ولو انتبه الدكتور إحسان إلى نسب بني أسد بن عبد العزى لما وجد فيهم عبد المطلب ولا يوجد في العرب من اسمه عبد المطلب إلا عبد المطلب بن هاشم .

وأتاني حكيم يقودُ بعيره ، فقال : اركب بنا ، قلتُ : قد بدا لى أَنْ أُقيم ، إنِّي وقعتُ بعدك على بضاعة بنسيئة ما عالجتُ قطُّ أبينَ ربحاً منها ، قال : وعند مَنْ هي ، فما أعلمها اليومَ بمكة ؟ قلت : بلى ، وأنتَ دللتني عليها ، فإن سمّيتُها لك فالله لي عليك أن تكتمها ولا تذكرها لأحد ؟ قال : نعم ، لك الله على ألا أذكرها لأحد ، قلت : فإنها عند خَتَنَكَ محمد بن عبد الله ، قال : وما هي ؟ قلت : لا إله إلا الله ، فوجم ساعةً ، فقلت : ما لك يا أبا خالد ، أتتهمني على عقلي وديني ؟ قال : لا ، وما أحت لك ما فعلت .

حدثني أحمد بن هشام بن بهرام ، عن شُعيب بن حرب ، ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن محمد بن المُنكَدِر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال عمر : أبو بكر سيِّدُنا وأعتَقَ سيِّدَنا ، يعني بلالاً .

المدائني عن أبي جُزي ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، أنَّ عليّ بن أبى طالب قعد عن بيعة أبي بكر ، فقال له أبو بكر : ما منعك من بيعتي وأنا كنتُ في هذا الأمر قبلك ؟ .

وقال حسان بن ثابت

[من البسيط]

فاذْكُرْ أخاكَ أبا بَكْر بما فَعَلا القائِمُ الثانيَ المَحْمُودَ مَشْهَدُهُ وَأَوّلَ النَّاسِ منهم صَدَّقَ الرُّسلا خَيْرَ البَريَّةِ (١) أَتْقَاها وأَعْدَلَها إِلاَّ النَّبِيَّ وأُوْفَاها بِمَا حَمَلا بَـرًا حَمِيـداً لأمْـرِ اللهِ مُتَّبِعـاً يُهْدَى بصاحِبِه الماضِي وما انتقلا

إذا تذكَّرْتَ شَجْواً مِنْ أَخِي ثِقَةٍ

قال : وقال الزهريّ : أنشد حسّان النبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم :

[من البسيط]

<sup>(</sup>١) عند إحسان في ص: ١٢٦ الشدّة على الراء وهو خطأ مطبعي وسُهي عنه.

وثانِيَ اثنَيْنِ فِي الغارِ المُنِيْفِ وقَدْ طَافَ العَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَّدُوا الجَبَلا وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ البَرِيَّةِ لَم يَعْدِلْ به بدلا(١) فقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم: صَدَق.

وحدثني الحسين بن علي بن الأسود ، حدثني يحيى بن آدم ، عن يحيى بن سلمة عن كُهَيْل ، عن أبيه ، عن أبي الزعراء ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : « اقتدوا باللَّذَيْنِ من بعدي أبي بكر وعمر » .

وحدثني عبد الله بن صالح المقري ، حدثني إبراهيم بن سعد الزهري ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الملك بن عُمَير ، عن هلال مولى ربعيّ بن خِراش ، عن ربعيّ ، عن حُذيفة بن اليمان ، قال : قال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : « اقتدوًا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » ، وقد كتبنا قول رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم في أبي بكر وأمره إيّاه بالصلاة وخَبرَ بيعته فيما تقدّم من كتابنا (٢) .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن يحيى بن المغيرة ، عن عكرمة بن خالد المخزومي ، عن ابن عمر ، أنّه سُئل : من كان يُفتي على عهد رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ؟ فقال : أبو بكر وعمر ، ما أعلمُ غيرهما .

وحدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، ثنا أسامة بن زيد بن أسلم ، عن مسلم بن سمعان ، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، قال : كان أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ يُفْتُون على عهد رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم .

<sup>(</sup>۱) الأبيات الأولى وردت في الديوان ص: ١٧٤ وفي كتاب التبيين في أنساب القرشيين ص: ٣٠٨ بتغيير بعض الألفاظ وتقديم وتأخير وجاء في هامش ص: ٢٤ عند العمد كتاب التبين ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) راجع أنساب الأشراف ج: ١ ص: ٦٤٦ من تحقيقي.

وقال الواقدي في إسناده: كان أبو بكر أبيضَ نحيفاً خفيفَ العارضين أجناً لا يستمسك إزارُهُ في حقويه، معروقَ الوجه غائرَ العينين ناتىءَ الجبهة عاريَ الأشاجع.

وقال غير الواقدي: كان أبو بكر حسنَ الجسم معصوب اللحم مُشْرَباً صُفْرةً جعداً يضرب شعرُهُ شحمة أذنيه ، مسنون الوجه أكحلَ العينين سائل اللحية واضح الثنايا حَمْشَ الساقين ، هَيّنا ليّناً متواضعاً كريماً تعرفُ فيه الخير حين تراه ، وكان يمرّ في الطريق فيتعلّقُ الصبيانُ بثوبه ، يقولون : يا أبانا يا أبانا ، وهذه رواية عوانة بن الحكم الكلبي (١).

ويقال : كان أبيض تعلوه صفرةٌ حسنَ القامة نحيفاً يسترخي إزاره عن عاتقه وحقويه أقنى معروقَ الوجه ، يخضب بالحنّاء والكَتَم .

ولما استخلف أبو بكر ارتدت العربُ ومنعوا الصدقة ، فقال : والله لو منعوني عقالاً لقاتلتهم ، فلم يزل بهم حتى أدّوا الصدقة ، وقتل الله مسيلمة الكذّاب<sup>(۲)</sup> باليمامة<sup>(۳)</sup> والأسودَ العَنْسيَّ (٤) باليمن ، وفتح فتوحاً بالشام ، وقد ذكرنا ذلك في كتاب البلدان .

<sup>(</sup>۱) عَوانة بن الحكم بن عَوانة بن عياض بن وَزَر بن عبد الحارث بن أبي حِصْن بن ثعلبة بن خيبري بن سلمة بن عمرو بن النعمان بن عامر بن عبد وُدّ بن عوف بن كنانة بن عوف بن عُذرة بن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور بن كلب ، النسب الكبير ج:

٣ مشجرة رقم: ١١٤.

 <sup>(</sup>۲) مسيلمة الكذاب بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن عدي بن حنيفة ( البطن ) بن لُجيم بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل ، الجمهرة ، ج : ٣ مشجرة رقم : ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) ذكر إحسان في هامش ص: ١٢٨ باليمامة سقطت من م.

<sup>(</sup>٤) الأسود بن كعب بن عوف بن صعب بن مالك بن عنس واسمه زيد بن مالك ( مذحج ) ، النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٤١ .

حدثني شجاع بن مخلد الفلاس ، ثنا بشر بن المفضل (۱) ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ، عن عبد الواحد بن أبي عون ، عن القاسم بن محمد ، عن عمّته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، قالت : توفي رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم فنزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضتها ، اشرأبَّ النفاق بالمدينة وارتدَّتِ العربُ ، فوالله ما اختلفوا في واحدةٍ إلاّ طار أبي بحظّها وغَنَائها عن الإسلام (۲) .

حدثني أحمد بن هشام بن بهرام ، ثنا شعيب بن حرب ، ثنا مالك بن مغول ، عن الشعبي ، قال : أقبل أبو بكر وعمر فنظر إليهما النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ، فقال : « هذان سيّدًا كهولِ أهْلِ الجنة من الأوّلين والآخرين إلاّ النبيين والمرسلين » .

حدثني أحمد بن هشام ، ثنا شعيب بن حرب ، ثنا سفيان الثوري ، عن جامع بن أبي راشد ، عن منذر الثوري ، عن محمد بن الحنفية ، قال : قلت لأبي : يا أَبّه مَنْ خيرُ هذه الأمّة بعد نبيها ؟ فقال : أبو بكر ثم عمر ، فما منعني أن أسأله عن الثالث إلا أن يجيبني بعثمان ، قلت : فما أنت يا أبّه ؟ قال : رجل من المسلمين .

حدثني أحمد بن هشام ، ثنا شعيب بن حرب ، أنبأ سفيان الثوري ، عن خالد بن علقمة ، عن عبد خير ، عن علي ، قال : خير هذه الأمّة بعد نبيها أبو بكر وعمر ، ثم إنَّ أقواماً طلبوا هذه الدنيا .

حدثني محمد بن سعد ، ورَوح بن عبد المؤمن ، قالا : ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا قرة بن خالد ، ثنا محمد بن سيرين ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ،

<sup>(</sup>١) وذكر أيضاً في هامشها في م: الفضل.

<sup>(</sup>٢) ذكر إحسان في هامش ص: ١٢٨ : عن الإسلام : سقط من م .

قال : سميتموه الصدّيق وأصبتم ، يعني أبا بكر .

حدثنا عفّان بن مسلم ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا الحسن بن عبيد الله ، ثنا إبراهيم النخعي قال : كان أبو بكر يُسَمّى الأوَّاه لرأفته ورحمته .

حدثني محمد بن سعد ، أنبأ سعيد بن محمد الثقفي ، عن كثير النَّوا ، عن ابن سريحة ، قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول على المنبر : أَلاَ إِنَّ أَبا بكرٍ أَوَّاهُ منيبُ القلب ، أَلاَ إِنَّ عمر ناصحَ الله ونصحَهُ .

حدثنا عفّان ، ثنا شعبة ، أنبأ عمرو بن مُرّة ، عن إبراهيم ، قال : أوّل من صلّى مع النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم أبو بكر .

حدثني روح بن عبد المؤمن ، ثنا وهيب بن عمرو ، عن هارون المقري ، عن أبان بن تغلب ، عن عطيَّة العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم أنّه قال : «إنّ الرجل من أهل عليينَ ليشرفُ على أهل الجنة فتضيء الجنة لوجهه كأنّه كوكبٌ دُرّيٌ ، وإنّ أبا بكر وعمر لمنهم ، وأنعما».

حدثنا عفّان ، ثنا أبو عوانة أنبأ [٦٨/٦٥١] مغيرة ، عن عامر الشعبي ، قال : قال رجلٌ لبلال : من سبق ؟ قال : محمد ، قال : فمن صلّى (١) ؟ قال : أبو بكر ، قال الرجل : إنّما أعني من الخيل ، قال بلال : وأنا أعنى في الخير .

حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي ، ثنا شبابة ، أنبأ شعبة عن نُعَيْم بن أبي هند ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : صلىٰ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم خلف أبي بكر في مَرَضِه ِقاعداً .

حدثني أبو نصر التمّار ، ثنا شريك ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عامر ، عن $^{(Y)}$  أبي

<sup>(</sup>١) المصلِّى من الخيل: الذي يجيء بعد السابق لأن رأسه يلى صَلا المتقدم ـ اللسان ـ .

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوط بن ووضع عليها إشارة إلى الهامش وكتب فيه : خ : عن وحرف خ=

جُحَيفة ، أنّ عليّ بن أبي طالب قال : ألا أخبركم بخير الناس بعد نبيكم ؟ أبو بكر ، ألا أخبركم بخير الناس بعد أبي بكر ؟ عمر .

حدثنا أبو بكر عبدالله بن أبي شيبة ، ثنا أبو أسامة ، أنبا هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لأبي بكر : «قد أُمِرْتُ بالخروج » يعني الهجرة ، فقال أبو بكر : الصحية يها رسول الله ، قال : «لك الصحبة » ، فخرجا حتى أتيا ثوراً فاختبنا فيّه ، فكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بخبر مكة بالليل ثم يُصبحُ بين أظهرهم كأنّه باتَ بها ، وكان عامر بن فُهَيْرَة يرعى غنماً لأبي بكر ويريحها عليهما فيشربان من اللبن ، وكانت أسماء [بنت أبي بكر] تصنعُ لهما طعاماً فتبعثُ به إليهما ، فجعلت الطعام في سفْرة ولم تجد شيئاً تربطهما به ، فقطعت نطافتها وربطتها به فسُمّيتُ في سفْرة ولم تجد شيئاً تربطهما به ، فقطعت نطافتها وربطتها به فسُمّيتُ ذاتَ النطاقين ، وكان لأبي بكر بعيرٌ ، واشترى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعيراً ، فركب النبي صلّى الله عليه وسلّم بعيره ، وركب أبو بكر بعيره ، وركب ابن فهيرة بعيراً ، فكانوا يتنقّلون عل هذه الأباعر الثلاثة ، بعيره ، وركب ابن فهيرة بعيراً ، فكانوا يتنقّلون عل هذه الأباعر الثلاثة ، فاستقبلتهم هديّةٌ من الشام من طلحة بن عبيد الله إلى أبي بكر فيها ثيابٌ بيضٌ من ثياب الشام ، فلبساها ودخلا المدينة في ثياب بيض .

حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، ثنا أسامة بن زبد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن عبد الله بن أبي بكر كان يختلف بالطعام إلى النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم وأبي بكر ، وهما في الغار .

حدثنا عفّان بن مسلم أبو عثمان ، ثنا همام بن يحيى ، أنبأ ثابت البنانيّ ، عن أنس بن مالك ، أنّ أبا بكر حدثه ، قال : قلت للنبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ونحن في

هو رمز المخطوط نقل عنه الناسخ ، وذكر إحسان في هامش ص : ١٣٠ في الأصل : ين .

الغار: لو أنّ أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا ، فقال: « يا أبا بكر ما ظَنُّكَ باثنين الله ثالثهما ؟ » .

حدثني بكر بن الهيثم وأبو بكر الأَعين ، قالا : ثنا شبابة بن سوّار الفزاري ، عن أبي العَطوف الجزري ، عن الزهري ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لحسّان بن ثابت : « هل قلتَ في أبي بكرٍ شيئاً ؟ » قال : نعم ، فأنشده : [من البسيط]

وَثَانِيَ اثْنَيْنِ في الغارِ المُنِيفِ وقَدْ طَافَ العَدُقُ بِهِ إِذْ صَعَّدُوا الجَبَلا وكان حِبَّ رَسُول الله قَد عَلِمُوا مِنَ البَرِيَّةِ لَـمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلا

قال : فضحك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ثم قال : « صدقتَ يا حسَّان وهو كما قُلْتَ » .

حدثني أحمد بن هشام بن بهرام ، ثنا أبو معاوية الضرير ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عليه وسلّم عن علقمة ، عن عمر بن الخطاب ، قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يسمرُ عند أبي بكر الليلةَ وكذلك في الأمرِ من أمور المسلمين وأنا معه .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن أسامة بن زبد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : كان أبو بكر معروفاً بالتجارة ، لقد بُعِثَ النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم وعنده أربعون ألف درهم ، فكان يُعْتِقُ منها ويقوّي المسلمين حتى قدم المدينة بخمسة آلاف ، ثم فعل فيها مثلَ ما كان يفعل بمكة .

حدثنا محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن ابن أبي سبرة ، عن صالح بن محمد بن زائدة ، عن أبي عبد الله الدَّوْسي ، عن أبي أروى الدوسيّ ، قال : أوّلُ من أسلم من الرجال أبو بكر .

حدثنا أحمد بن هشام بن بهرام ، ثنا شعب بن حرب ، ثنا شعبة ، ثنا الحرُّ بن صبّاح ، قال : سمعت عبد الرحمن بن الأخنس ، قال : سمعت عبد الرحمن بن الأخنس ،

يخطب فنال علياً ، فقال له سعيد بن زيد بن عمرو: أشهدُ على رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم لسمعته يقول: « النبيّ في الجنة ، وأبو بكر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعثمان في الجنة ، وعليّ في الجنة ، وطلحة في الجنة ، والزبير في الجنة ، وسعد بن أبي وقاص في الجنة ، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ، ولو شئتُ أن أسمّي العاشر لفعلت (١) ، فلم يزالوا به حتى ذكر نفسه .

وقال الواقدي: لما هاجر رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم من مكة إلى المدينة نزل أبو بكر على خارجة بن زيد بن أبي زهير الخزرجي<sup>(۲)</sup>، وتزوج ابنته حبيبة قولدت له أمّ كلثوم بعد وفاته ، ويقال : بل<sup>(۳)</sup> نزل على خُبَيْب<sup>(٤)</sup> بن إساف ، ولم يزل في بني الحارث بن الخزرج حتى توفي رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم .

وحدثني محمد بن سعد ، ثنا محمد بن عبيد ، حدثني وائل بن داود ، عن رجل من أهل البصرة ، قال : آخى رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فرآهما يوماً مقبلين ، فقال : « إنّ هذين سيّدا أهل الجنّة من الأولين والآخرين ، كهولهم وشبّانهم إلاّ النبيين والمرسلين » .

حدثنى محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن

<sup>(</sup>۱) عند إحسان ص : ۱۲۳ لفعلت بفتح التاء وهو خطأ طِباعى وشهى عنه .

<sup>(</sup>٢) خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك ( الأغر ) بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ( الأكبر ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر إحسان في هامش ص : ١٣٣ ، بل : سقطت من م .

<sup>(</sup>٤) وذكر إحسان في هامشها في م: حبيب بالحاء المهملة وهو خُبيب بن إساف بن عتبة بن عامر بن خَدِيج بنُّ عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج ، النسب الكبير ج: ٣ مشجرة رقم : ٦٣ .

عائشة ، قالت : ما عقلتُ أبويَّ إلاّ وهما يدينان هذا الدين ، وما مرّ علينا يوم قطُّ إلاّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأتينا فية بكرةً وعشيّةً .

حدثنا محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن محمد بن عبد الله ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بكرٍ موضع داره عند المسجد ، وهي التي صارت  $\bar{V}$  معمر .

حدثنا هشام بن عمّار الدمشقي ، ثنا صدقة بن خالد القرشي ، ثنا زيد بن واقد ، عن بشر ابن عبيد الله ، عن عائذ الله أبي إدريس الخولاني ، عن أبي الدرداء ، قال : كنتّ جالساً عند النبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى ركبته (١) فجاء فسلم ، وقال : إنّه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعتُ إليه ثم ندمتُ ، فسألته أن يغفرها لى فأبى على وتحرَّم منى بداره ، فأقبلتُ إليك يا رسول الله ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « يَغْفُرُ الله لك يا أبا بكر ، يغفر الله لك يا أبا بكر ، يغفر الله لك يا أبا بكر » ثلاثاً ، ثم إنّ عمر ندم فأتى منزل أبي بكر ، فقال : أين (٢) أبو بكر ؟ فقالوا : ليس ها هنا ، فأتى النبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم فسلَّم ، قال : فجعل وجه رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم يتمعَّر حتى أشفق أبو بكر ، فجثا ، أو قال فجذا ، فقال : يا رسول الله أنا والله كنتُ أظلمَ ، أنا والله كنتُ أظلمَ مرّتين ، فقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلَّم : « أيها الناسُ إِنَّ الله بعثني إليكم فقلتم كذب ، وقال أبو بكر صدق ، ثم آساني بنفسه وماله ، فهل أنتم تاركو لي صاحبي ؟ » ، مرّتين ، قال : فما أوذيّ ىعدھا .

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص : ١٣٤ في م : ركبتيه

<sup>(</sup>٢) وذكر أيضاً في هامشها في م: أيم .

وحدثنا هشام بن عمار ، ثنا سعد بن سعيد ، عن أخيه ، عن جدّه ، قال : حدثني علي بن أبي طالب : قال : ما حدّثني محدِّثُ حديثاً لم أسمعه من رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم إلا أمرتُهُ أن يُقْسِمَ بالله أنّهُ سمعه منه ، إلا أبو بكر فإنّه لا يكذب ، فحدّثني أنّه سمع النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم يقول : « ما ذكر عبدٌ ذنبا أذنبه فقام حين يذكره فتوضاً فأحسن وضوءَهُ ثم تقدم فصلى ركعتين ، ثم استغفر الله لذنبه إلا غَفَرَ له » .

حدثني أبو عمر الدوري(١)، ثنا عباد بن عباد أبو معاوية ، عن جعفر بن الزبير ، عن القاسم بن أبي أمامة ، قال : قال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : « أرحمُ أمّتي بعد نبيها أبو بكر ، وأقولُها بالحقِّ بعد نبيهاعمر ، وأشدُّها حياءً بعد نبيها عثمان ، وأعلمُ هذه الأمّة بعد نبيها بالقضاء والسنَّة عليّ ، وأعلمُها بالقرآن بعد نبيها أبيُّ بن كعب(٢) ، وأعلمها بالحلال والحرام بعد نبيها معاذ بن جبل(٣) ، وأعلم الأمّة بعد نبيها بما تنزّل أبو الدرداء(٤) ، وإعلم أصدق من تُظِلُّهُ الخضراءُ وتُقِلُّهُ الغبراء بعد نبيها لهجةً أبو ذرّ (٥) ، وأعلم أصدق من تُظِلُّهُ الخضراءُ وتُقِلُّهُ الغبراء بعد نبيها لهجةً أبو ذرّ (٥) ، وأعلم

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص : ١٣٤ في م : الدورقي .

<sup>(</sup>٢) أبيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية ( حُدَيلة ) بن عمرو بن مالك بن تيم الله (النجار) بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأكبر، النسب الكبيرج: ٣ مشجرة رقم: ٦١.

 <sup>(</sup>٣) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدَيِّ بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشم بن الخزرج ( الأكبر ) : النسب الكبير ج : ٣
 مشجرة رقم : ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) أبو الدرداء واسمه عامر بن زيد بن قيس بن عبسة بن أمية بن مالك بن عَمِيرة بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ( الأكبر ) النسب الكبير ، ج : ٣ مشجرة رقم : ٣٠ .

 <sup>(</sup>٥) أبو ٰذر واسمه جُندب بن جُنادة بن سفيان بن عوف بن صُعير بن حرام بن غفار
 ( الغفاري ) بن مُليل بن ضَمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . الجمهرة ج : ٣ مشجرة
 رقم : ٤٤ .

هذه الأمَّة بالفرائض [٨٦/٦٥٢] بعد نبيها زيد بن ثابت (١١) ، وإنَّ أمين هذه الأمَّة أبو عُبَيدة بن الجرّاح » .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن حمزة بن عبد الواحد ، عن عكرمة بن عمار ؛ عن إياس بن سلمة ، عن أبيه ، قال : بعث رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم أبا بكر إلى نجدٍ وأمَّرَهُ علينا ، فأغار على ناسٍ من هوازن (٢) فقتلتُ بيدي منهم (٣) وكان شعارنا : أمِتْ أمِتْ .

حدثني محمد بن سعد ، ثنا الفضل بن دكين أبو<sup>(٤)</sup> نعيم ، ثنا مسعر بن كدام ، عن أبي عون ، عن [أبي]<sup>(٥)</sup> صالح ، قال : قيل لأبي بكر وعليّ يوم بدر : مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل أو إسرافيل ، ملَكٌ عظيم يشهد القتال ، أو قال : يشهد الصفّ .

حدثني محمد بن سعد ، وعمر والناقد ، قالا : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرّة ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال : قال النبي صلّى الله عليه وسلّم : « إنّي أبرأ إلى كلّ خليل من خلته ، غير أنّ الله قد اتّخذ صاحبكم خليلاً ، يعني نفسه ، ولو كنتُ متّخذاً خليلاً لاتّخذت أبا بكر خليلاً » .

حدثنا عفان بن مسلم ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص عن عبد ، عن النبي رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، قال : « ولو كنتُ متّخذاً خليلاً من أمّتي

<sup>(</sup>۱) زید بن ثابت بن الضمّاك بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن تیم الله ( النجار ) ، النسب الكبير ج : ۳ مشجرة رقم : ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) في طبقات ابن سعد ج: ٣ ص: ٧١٥ فبيتنا ناساً من هوزان.

<sup>(</sup>٣) عند ابن سعد نفس الصفحة : فقتلت بيدي سبعة أهل أبيات .

<sup>(</sup>٤) ذكر إحسان في هامش ص : ١٣٥ في م : أبي .

 <sup>(</sup>٥) الزيادة من طبقات ابن سعدج: ٣ ص: ١٧٥ والإصابةج: ٢ ص: ٣٤٣ وهو عبد
 الرحمن بن قيس الحنفي .

لأتّخذن أبا بكر ».

حدثنا عفان ، ثنا وهيب ، ثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، عن النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ، قال : « أرحم أُمَّتى بأمّتى أبو بكر » .

حدثني عمرو الناقد ، ثنا عفان بن مسلم ، ثنا حماد بن سلمة ، عن الجُرَيري عن عبد الله ابن شقيق ، عن عمرو بن العاص ، قال : قلت : يا رسول الله أيُّ الناس أحبُّ إليك ؟ قال : عائشة ، قلت : إنما أعني الرجال ، قال : أبوها .

حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني ، ثنا حماد بن زيد ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين . قال : أَعْبَرُ هذه الأمّة بعد نبيها أبو بكر ، قال : يعنى الرؤيا .

حدثني محمد بن سعد ، وعمرو بن محمد الناقد ، وأحمد بن إبراهيم الدورقي ، قال : ثنا وكيع بن الجراح ، عن أبي بكر الهذلي ، عن الحسن ، قال : قال عليُّ بن أبي طالب : لما قُبِضَ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم قد قدَّم أبا بكر في الصلاة ، فرضينا لدنيانا ما رَضِيَهُ رسولُ الله صلّىٰ الله عليه وسلّم لديننا ، فقدَّمنا أبا بكر .

حدثنا علي بن عبد الله المديني ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا سفيان (١) ، عن القاسم بن كثير ، عن قيس الخارفي (٢) من همدان ، قال : سمعت عليّ بن أبي طالب يقول :

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش المخطوط شقيق خ وذكر ذلك إحسان في هامش ص: ١٣٧ وحقيقة ذلك أن الخاء غير واضحة وربما تقرأ ح مهملة وكان ناسخ المخطوط ذكر في أول صفحة من الكتاب التالي: النسخة من حاشية لغوية عليها علامة ص من كتاب الصحاح للجوهري، وقد رجعت إلى صحاح الجوهري فلم أجد ذلك، ولهذا فصحتها خ وهي نسخة أخرى اخذ عنها ورمز لها بحرف خ ، معجمة .

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوط الخارفي وفي مخطوط استنبول الخارفي ، وخارف بطن من همذان وهو الخارف واسمه مالك بن عبد الله بن كثير ( المنتشر ) بن مالك بن جشم بن حاشد ابن جُشم بن خيران بن نوف بن أوسلة (همدان) النسب الكبيرج: ٣ مشجرة رقم: ٩٢. =

سبق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وصلّى أبو بكر وثَلَّثَ عمر (١١).

وقال الواقدي ؛ شهد أبو بكر بدراً وأحُداً والخندق ، والمشاهد كلَّها مع رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، ودفع إليه رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم رآيته العظمى يوم تبوك ، وكانت سوداء ، وأطعمه بخيبر مئة وَسُق وكان فيمن (٢) ثبت مع رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم يوم أحد حين ولَّى الناس .

وحدثني روح بن عبد المؤمن ، عن عليّ بن نصر الجهضمي ، عن الربيع بن صَبِيح (٣) ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : قال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : «لو كنتُ متّخذاً من أمّتي خليلاً لأتّخذت أبا بكر ، ولكنّه أخي وصاحبي في الغار».

حدثني محمد بن سعد ، ثنا خالد بن مخلد ، ثنا عبد الله بن عمر (٤) عن نافع ، عن أبن عمر ، قال : استعمل النبي صلّى الله عليه وسلّم أبا بكر على الحجّ في أوّل

وكتبه إحسان في ص: ١٣٧ الحارثي بالثاء المعجمة بثلاث وهو خطأ وعند إحسان صدقى العمد ص: ٤٠ الخارفي .

(۱) إذا أرسلت الخيل في الرهان . فالأول السابق والثاني المصلّى وثلّث الفرس : جاء بعد المصلّى ، وذكر حديث علي بن أبي طالب وأضاف : وخبطتنا فتنة مما شاء الله \_ اللسان\_ .

(٢) في أصل المخطوط: فيمن وعند إحسان ص: ١٣٧ ممن وذكر في هامشها في م: فيمن وقد كتبها ممن خطأ لأنها في الأصل فيمن وعند إحسان صدقي العمد ص: ٤١ فيمن وفي مخطوط استنبول: فيمن

(٣) ذكر إحسان في هامش ص: ١٣٧ في الأصل صبح وهذا غير صحيح ، لأنها في أصل المخطوط صبيح ولكن لم يعجم الياء وجعل ثلاث سنن الأولى للصاد والثانية للباء والثالثة للياء وزاد على ذلك ففتح الصاد وكسر الباء ولو كان صبح كما ذكر إحسان لضم الصاد وسكن الباء ، وسار على منواله الدكتور العمد في ص: ١٤ فجعلها صبح في الهامش.

(٤) وكأنه يعنى بذلك عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم .

حجّة كانت في الإسلام ، ثم حجّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم السَّنة المقبلة ، فلما قُبِضَ النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم واستُخلِفَ أبو بكر استعمل على الحجّ عمر بن الخطاب ، ثم حجّ أبو بكر من قابل ، فلما قُبِض أبو بكر واستُخلِف عمر استعمل على الحجّ عبد الرحمن بن عوف ، ثم لم يزل عمر يحج سنيه كلّها حتى قبض فاستخلف عثمان ، فاستعمل عبد الرحمن بن عوف على الحجّ .

حدثني محمد بن سعد ، ثنا أحمد بن عبدالله بن يونس ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن مبشر السعدي عن (۱) ابن شهاب ، قال : رأى النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم رؤيا فقصَّها على أبي بكر ، قال : «رأيتُ كأنّي استبقت أنا وأنت في درجةٍ فسبقتك بمرقاتين ونصف » قال : خيرٌ يا رسول الله ، يبقيك الله حتى ترى ما يسرّك ويُقرُ (۲) عينك ، قال : فأعاد ذلك عليه وأعاد أبو بكر عليه القول ، ثم قال : يقبضك الله إلى رحمته وأعيشُ بعدك سنتين ونصفاً .

حدثنا خلف بن هشام البزاز ، ثنا حماد بن زيد (٢٦) ، عن سعيد بن أبي صدقة ، عن محمد بن سيرين ، قال : لم يكن أحدٌ بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم أهْيَبَ لما لا يعلم من أبي بكر ، ولم يكن أحدٌ بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر ، وأنه كانت إذا نزلت بأبي بكر قضيّة فلم يجد لها في كتاب الله أصلاً ولا في السُّنَةِ أثراً ، قال : أجتهد رأيي فإن كان صواباً فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ، وأستغفُر الله .

حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، ثنا نافع بن أبي

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن ابن سعد في طبقاته ج: ٣ ص: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) ذكر إحسان في هامش : ١٣٨ في م : وتقرّ .

<sup>(</sup>٣) ذكر إحسان أيضاً في هامشها في ط : يزيد ، وهذا غير صحيح وأنا آخذ عن ط وهي نسخة المكتبة العامة المغربية وفيها زيد وليس يزيد كما ذكر إحسان .

مُلَيكة ، قال : قيل لأبي بكر أنت خليفة الله ، فقال : أنا خليفة محمد ، وأنا بذلك راض .

حدثني شيبان بن فرّوخ الآجريّ ، ثنا عثمان بن مقسم ، عن الحسن ، قال : قال النبي صلّى الله عليه وسلّم : « اللهمّ إنّ أبا بكر كان صاحبي في الغار فاجْعَلْهُ صاحبي في الجنة » .

حدثنا محمد بن سعيد بن المسبّب ، قال : لما قُبض رسولُ الله صلّىٰ الله عليه ابن كثير ، عن سعيد بن المسبّب ، قال : لما قُبض رسولُ الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ارتجّت مكة ، فقال أبو قحافة : ما هذا ؟ قالوا : قُبض رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، قال : فمن وليَ الناس بعده ؟ قالوا : ابنك ، قال : أرضِيَ بذلك بنو عبد شمس وبنو المغيرة ؟ قالوا : نعم ، قال : فإنّه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع (١) ، ثم ارتجت مكة حين مات أبو بكر رجّة (٢) هي دون الأولى ، فقال أبو قحافة : ما هذا ؟ قالوا : مات ابنك ، فقال : هذا خبرٌ جليل .

حدثنا محمد بن سعد ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، أنبأ هشام الدستوائي ، أنبأ عطاء بن السائب ، قال : لما استُخْلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقبته أثوابٌ يتجرُ بها ، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجرّاح ، فقالا له : أين تريد يا خليفة رسول الله ؟ فقال : السوق ، تصنعُ ماذا ، وقد وليت أمر المسلمين ؟ قال : فمن أين أطعم عيالي ؟ قالا : انطلق حتى نفرض لك شيئاً ، فانطلق معهما ففرضوا له في كلّ يوم شَطْرَ شاةٍ ، وما كسوهُ في الرأس والبطن ، فقال عمر : إليّ القضاء ، وقال أبو عبيدة : إليّ الفيء ، قال عمر : فلقد كان يأتي عليّ الشهر ما يختصم إليّ فيه اثنان .

<sup>(</sup>١) في طبقات ابن سعدج: ٣ص: ١٨٤ لما أعطى الله. . منع الله .

<sup>(</sup>٢) وكذلك عبد ابن سعد نفس الصفحة : برجّةٍ .

حدثني على بن شَوْر المقري ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا ابنُ عون ، ثنا عمير بن إسحاق ، أن رجلًا رأى على عنق أبي بكر عباءةً ، فقال : ما هذه ؟ أنا أكفيك حملها ، فقال : لتدعني ، لا تغرني أنت وابن الخطاب من عيالي .

حدثنا عفّان بن مسلم ، ثنا سليمان بن المغيرة ، أنبأ حميد بن هلال ، قال : لما ولي أبو بكر قال أصحاب رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : افْرضوا لخليفة رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ما يغنيه ؛ قالوا : نعم ، بُرْداهُ إذا أخلقا وضعهما وأخذ مثلهما ، وظهره إذا سافر ، ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يُستخلف ، قال أبو بكر : رضيتُ .

حدثنا عبد الله بن صالح المقري ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن حميد بن هلال ، أنّ أبا بكر راح حين استُخلف إلى السوق وقد حمل أثواباً له ، وقال : لا تغروني من عيالي .

حدثنا خلف بن هشام البزاز ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، قال : لما استّخلف أبو بكر جُعِلَ له ألفٌ وخمسمئة (١) . فاقل : زيدوني فإنّ لي عيالاً وقد شغلتموني عن التجارة ، فزادوه خمسمئة .

حدثني الوليد بن صالح ، عن أبي بكر بن أبي سبرة ، عن صالح ، عن عيسى بن طلحة [٦٨/٦٥٣] قال : قيل لابن عباس أخبرنا عن أبي بكر ، فقال : كان والله خيراً كلّه على حدَّة كانت فيه وشدَّة غضب ، قيل : فعمر ؛ قال : كان كأنّه طائر قد نُصِبت له أُحبولةٌ فهو يعطي كل يوم ممّا(٢) فيه على عُنْفٍ من السياق ، قيل فعثمان ، قال : كان هيّناً ليّناً صوّاماً قوّاماً يخدعُهُ نومُهُ على

<sup>(</sup>١) في طبقات ابن سعدج : ٣ ص : ١٨٥ جعل له ألفين وخمسمئة قال فزادوه خمسمئة ، قال : إما أن تكون ألفين فزادوه خمسمئة أو كانت ألفين وخمسمئة فزادوه خمسمئة .

<sup>(</sup>٢) ذكر إحسان في هامش ص : ١٤٢ في م : بما .

يقظته ، قيل فصاحبكم ، قال : كان مزكوناً حلماً وعلماً ، وغَرَّه من أمره اثنتان سابقتُهُ ودالَّتُهُ ، قيل : أكان محدوداً ؟ قال : أنتم تقولون ذلك .

حدثنا أحمدبن هشام بن بهرام ، ثنا شعيب بن حرب ، ثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن عمر بن الخطاب ، قال : اطلعت إلى (١) أبي بكر وهو آخذٌ بلسانه يَنَضْنِضُهُ ، فقلت : سبحان الله ، فقال : إنّ هذا أوردني الموارد .

وقال عبد الله بن صالح العجليّ : يُروى عن أبي بكر أنّه قال : لساني سَبُعٌ في فيّ ، إن أرسلته أتى عليّ ، وأنّه قال : بحسب امرىء شرّاً في أن يرى أنّ له فضلاً على من دونه .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وغيره ، قالوا : بويع أبو بكر يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلةً خلت من شهر ربيع الأول ، سنة إحدى عشرة من الهجرة ، وكان منزله بالسُّنخ (٢) عند زوجته حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير من بني الحارث (٣) بن الخزرج ، وكان قد حجّر عليه حُجْرةً من شعر ، فما زال على ذلك حتى تحوَّلَ إلى منزله بالمدينة ، فأقام بالسنح بعد أن بويع ستة أشهر يغدو على رجليه إلى المدينة وربما ركب فرساً له ، وعليه إزار ورداءٌ مُمَشَّقٌ ، والمَشْقُ المدينة وربما ركب فرساً له ، وعليه إزار ورداءٌ مُمَشَّقٌ ، والمَشْقُ المدينة وربما ركب فرساً له ، وعليه إزار ورداءٌ مُمَشَّقٌ ، والمَشْقُ المدينة فيصلي الصلوات بالناس ، فإذا صلى العشاء رجع

(١) في أصل المخطوط إلى وأشار إلى الهامش وكتب فيه على خ .

<sup>(</sup>٢) السُّنحُ: إحدى محال المدينة في طرف من أطرافها ، وهي منازل بني الحارث بن الخزرج بعوالي المدينة ، بينها وبين منزل الرسول صلّىٰ الله عليه وسلّم ميل \_ معجم البلدان \_ .

<sup>(</sup>٣) عند إحسان ص : ١٤١ من بدلاً من ابن ، وذكر في هامشها في م : بن وهنأ أخطأ إحسان خطأين : الأول : أنها في المخطوط بن ولو أنها ظهرت كمن حيث الباء كبير ولكن تحتها نقطة فلاّي شيء هذه النقطة . والثاني كان يجب عليه أن يرجع قليلاً إلى ص : ١٣٣ حيث كتب : ولم يزل في بني الحارث بن الخزرج .

إلى أهله بالسنح ، وكان يصلّي بالناس إذا حضر ، وإذا لم يحضر صلى بهم عمر بن الخطاب ، وكان يقيم يومَ الجمعة صدرَ نهاره بالسنح فيصبغ رأسه ولحيته ، ثم يروح فيُجَمِّعُ بالناس .

وكان رجلاً تاجراً يغدو في كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع ، وكانت له قطعة من غنم تروح عليه ، وربما خرج هو بنفسه فيها ، وربما رُعِيَتْ له ، وكان يحلبُ للحيّ أغنامهم ، فلمااستخلف قالت جارية من الحيّ : الآن لا يحلبُ لنا منائح (١) دارنا ، فقال : بلى ، وإنّي لا أرجو أن لا يُعَيِّرني ما دخلتُ فيه عن خُلُق كنت عليه .

فمكث كذلك بالسخ ستة أشهر ثم نزل إلى المدينة فأقام بها ، ونظر في أمره ، فقال : والله ما يَصْلُحُ أَمْرُ الناس بالتجارة ، وما يصلحهم إلا التفرّغُ لهم والنظرُ في أمورهم وما بدِّ لعيالي ممّا يصلحهم ، فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلحُ عيله يوماً يوماً وما يحجُّ به ويعتمر . وكان الذي فَرضوا له في كلِّ سنة ستة آلاف درهم ، فلما حضرته الوفاة ، قال : رُدّوا ما عندنا من مالِ المسلمين ، فأنّي لا أخلّف في منزلي من مالهم شيئاً ، وأرضي التي بمكان كذا للمسلمين بما أصبتُ من أموالهم ، فدُفع ذلك إلى عمر ، ولقوحٌ وعبد صَيْقَلٌ وقطيفةٌ كانت تساوي خمسة دراهم ، فقال عمر : رحم الله أبا بكر ، لقد أتعبَ من بعده .

وقال الواقدي : خطب أبو بكر فقال في خطبته : إيّاكم والمحقراتِ فإنَّ الصغير يدعو إلى الكبير .

أَ قالوا : واستعمل أبو بكر على الحجّ سنة إحدى عَشْرَةَ عمرَ بن الخطاب ، ثم اعتمر أبو بكر في سنة اثنتي عشرة ، فدخل مكة ضَحْوةً ،

<sup>(</sup>١) منحه الشاة أو الناقة جعل له صوفها أو وبرها ووَلدها ولينها ـ اللسان ـ .

فأتى منزله وأبو قحافة جالسٌ على باب داره ومعه فتيانٌ أحداث يحدثهم ، إلى أن قيل هذا ابنك ، فنهض قائماً ، وعَجِلَ أبو بكر إليه قبل أن ينيخ راحلته ، فنزل عنها وهي قائمة ، وجعل يقول : يا أبه لا تقم ، فلاقاه فالتزمه ، وقَبَل أبو بكر رضي الله عنه بين عيني أبي قحافة ، وجعل الشيخ يبكي فرحاً بقدومه ، وجاء (١) والي مكة عتّاب بن أسيد بن أبي العيص (٢) وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل ، والحارث بن هشام فسلموا عليه بالخلافة : سلامٌ عليك يا خليفة رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلم ، وصافحوه جميعاً ، فجعل أبو بكر رضي الله عنه يبكي إذا ذكر رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلم ، يا عتيق أحسِنْ صحبة هؤلاء الملأ ، فقال أبو بكر : لقد قُلِّدتُ أمراً عظيماً لا يَدَ لي به ولا قوّة إلاّ بالله ، ثم دخل فاغتسل وخرج فاتبعه أصحابه فنحاهم ، وقال : امشوا على رسلكم ، ولقيه الناس يبهشون (٣) أليه فيعزونه عن نبيّ الله صلّىٰ الله عليه وسلّم وهو يبكي حتى انتهى إلى الست .

فاضطبع بثوبه ، أو قال : بردائه حتى استلم الركن ، ثم طاف سبعاً وركع ركعتين ، ثم انصرف إلى منزله ، فلما كان الظهر خرج فطاف أيضاً بالبيت ، ثم جلس قريباً من دار الندوة ، فقال : هل من أحد يشكو ظُلامة أو يطلبُ حقّاً ؟ فما أتاه أحدٌ ، وأثنى الناس على واليهم خيراً ، ثم صلى العصر وجلس فودّعه الناس ، ثم خرج راجعاً إلى المدينة ، فلما كان

(١) ذكر إحسان في هامش من : ١٤٢ في م : وجاءه .

 <sup>(</sup>٢) وذكر أيضاً في هامشها في م: العاص. وهو عتّاب (ولي مكة) بن أسِيد بن أبي العيص
 بن أميّة الأكبر بن عبد شمس بن عبد مناف ، الجمهرة ج: ٣ مشجرة رقم: ٨.

<sup>(</sup>٣) البهش: المسارعة إلى أخذ الشيء . .

وقت الحجّ سنة اثنتي عشرة حجّ أبو بكر بالناس وأفرد الحجّ وكان خليفته على المدينة عثمان بن عفان .

حدثني عبد الواحد بن غياث ، ثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، أنّ أبا بكر أُتي بتمرٍ وزُبْدٍ فأكل ، فقيل له : إنّه من تمرِ الصدقة ، فقال : يا فلان أما سمعت النبيّ صلّىٰ الله عليه وسلّم يقول « أنّ الصدقة لا تحلُّ لغني ولا لذي مِرَةٍ سَوِيّ ؟ » وقام أبو بكر فاستقاء .

حدثني الوليد بن صالح ، عن الواقدي ، عن ابن سبرة وغيره ، قالوا : أخذ يعلى بن مُنْية (١) رجلاً باليمن قد سَرَق فقطع يده ، فقدم إلى أبي بكر فشكا إليه ظُلْمَه إيّاه ، وأقام ببابه يصلّي نهارَه وليله ويصومُ ، فقال أبو بكر : أمِثْلُ هذا يقطع بِظِنَّةٍ ؟ وهم بابن منية ، ثم إن الرجل اليماني دخل إلى منزل أبي بكر فسرق منه متاعاً ، فكان إذا سمع إنساناً يذكر ذلك أظهر التعجّب وقال : اللهم من سرق أهل هذا البيت الصالحين فاستَدْرِكُهُ وانتقمْ منه ، ثم إِنّ بعض المتاع وُجِدَ فاستُدِلَّ على بائعه فلما عُرِفَ دلّ على اليماني فأُخِذَ فقطع أيضاً .

وقال الرفاعي : حدثني عمّي ، عن مجالد ، عن الشعبي ، قال : قطع أبو بكر سارقاً في مِجَنِّ قيمته خمسة دراهم .

حدثنا بسام الجمال(7) ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ،

<sup>(</sup>۱) يعلى بن أميّة بن أبيّ بن عُبَيدة بن همّام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة ابن مالك بن زيد مناة بن تميم ، الذي يقال له بعلى بن مُنيّة وهي أمّه وهي منية بنت الحارث بن نُسَيب من بني مازن بن منصور ، حليف بني نوفل بن عبد مناف وله خطة بمكة ، الجمهرة ج : ١ ص٣٠٥٠ .

<sup>(</sup>٢) جاء عند إحسان ص: ١٤٣ الحمال بالحاء المهملة وهو خطأ طباعة وسهي عنه وفي أصل المخطوط بالجيم المعجمة .

عن أبيه ، أنّ أبا بكر وعتّاب بن أُسِيد ماتا في يوم واحد ، فكان يقال : إنّهما سُمّا .

حدثني عمرو بن محمد ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « من أنفق زوجاً من ماله في سبيل الله فكلُّ خَزَنَةِ الجنة يدعوه : يا مسلم ، تعال » فقال أبو بكر : إنّ هذا لعبدٌ لا توى (١) عليه يدعُ باباً ويلج من آخر ؛ فضرب النبي صلّى الله عليه وسلّم منكبه وقال : « يا أبا بكر إنّي لأرجو أن تكون منهم » .

## صفة أبي بكر

٦٨ حدثني محمد بن سعد ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : دخلتُ مع أبي بكر وكان رجلاً خفيف اللحم أبيض .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن شُعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها نظرت إلى رجل مارً وهي في هو دجها ، فقالت : ما رأيتُ رجلاً أشبه بأبي بكر من هذا ، فقلنا : صِفي أبا بكر ، فقالت : كان رجلاً أبيض نحيفاً خفيف الرَجه غائر العينين ناتى الجبهة عاري الأشاجع ، هذه صفته .

حدثنا محمد بن سعد ، ووهب بن بقية قالا : ثنا يزيد بن هارون ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أنّ أبا بكر رضي الله عنه كان يخضبُ بالحنّاء والكتم .

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط توا بالألف وهو يكتب كل الأفعال المعتلّة بالألف دون النظر إلى أصلها ، فجعلها إحسان في ص: ١٤٤ تواء بالهمزة وهذا خطأ وجاء في اللسان حديث أبي بكر: ذلك الذي توكى عليه ، أي لاضَياع ولا خسارة .

حدثنا عبد الله بن صالح ، عن إسرائيل ، عن معاوية بن إسحاق ، عن القاسم بن محمد ، قال : كان أبو بكر يغيّر شيبه .

حدثني عبد الله بن صالح ، ثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن ثابت عن (١) أبي جعفر الأنصاري ، قال : رأيت رأس أبى بكر ولحيته كأنهما جمرُ الغضا .

حدثنا محمد بن سعد ، ثنا محمد (٢) بن عبد ه الأنصاري ، ثنا حميد الطويل ، قال : سُئل أنس بن مالك : أَخَضَبَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؟ فقال : لم يَشِنْهُ [٦٨/٦٥] الشيب (٣) ولكن خضب أبو بكر بالجناء وخضب عمر بالحناء .

حدثني محمد بن سعد ، ثنا يزيد بن هارون ، عن حميد الطويل ، عن أنس ، قال : خضب أبو بكر بالحناء والكتم .

حدثنا خلف بن هشام ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ، ثنا جُريج ، عن عثمان بن أبي سليمان ، عن نافع بن جُبير بن مُطعم ، قال : قال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : « غيّروا تشبّهُوا باليهود » فصبغ أبو بكر بالحنّاء والكتم ، وصفّر عثمان ، وصلع عمر فاشتدّ صلعه .

قال ابن جُرَيج ، قال عطاء الخراساني : إنَّ النبيَّ صلَّىٰ الله عليه وسلَّم قال : « أجملُ ما تَجَمَّلُونَ به الحنّاء والكتم » .

 <sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص : ١٤٥ في م : عن ثابت ابن ، وفي أصل المخطوط عن ثابت وأشار إلى الهامش وذكر عن خ أبى .

<sup>(</sup>٢) وذكر إحسان أيضاً في هامشها في م : معاوية .

 <sup>(</sup>٣) في أصل المخطوط بالشيب والتصحيح عن ابن سعد ج : ٣ ص : ١٨٩ وذكر إحسان
 في ص : ١٤٥ ولم يشر إلى أصلها في مخطوط : م .

## مرض أبي بكر الصديق ووفاته

79 حدثنا عمرو الناقد ، ثنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن ابن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنّ أبابكر حين حضرته الوفاة ، قال : إنّي لا أعلم عند آل أبي بكر من هذا المال شيئاً غير هذه اللقمة وهذا الغلام الصيقل ، كان يعمل سيوف المسلمين ويخدمنا ، فإذا متّ فادفعيه إلى عمر ، قال : رحم الله أبا بكر لقد أتعب مَنْ بعده .

المدائني عن عبد الأعلى أبي المساور ، عن عطية العوفي ، قال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : « إنّ في الجنة طيراً أمثال البُخْتِ يَرْعَينَ في الجنة حيث شئن » فقال أبو بكر : إنّ تلك لناعمة ؟ قال (١) : « أجل وأنت لممّن يأكل منها يا أبا بكر » .

حدثنا عمرو بن محمد الناقد ومحمد بن حاتم المروزي ، قالا : ثنا عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه ، قال : انظروا ما زاد من مالي مذ دخلت في الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي ، قالت عائشة : فلما مات نظرنا فإذا هو عبد نوبي كان يحمل صبيانه ، وإذا ناضح يُسقى عليه بستان له ، قالت : فبعثنا بهما إلى عمر فبكى وقال : رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده .

حدثنا سعيد بن سليمان سعدُويه ، ثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ابن أنس ، قال : أظفنا بغرفة أبي بكر في مرضته التي قُبِضَ فيها فقلنا : كيف أصبح خليفة رسول الله ؟ قال : فاطلع علينا وكانت عائشة عنده وهي التي مَرَّضَتُهُ ، فقال : أما إنّي قد كنتُ حريصاً على أن أوفّر على المسلمين

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص : ١٤٦ في م : قلت .

فَيْنَهُم ، مع أني قد أصبتُ من اللحم واللبن ، فانظروا إذا رجعتم عني فأبلغوا ما كان عند عمر ، قال : وما كان عنده دينارٌ ولا درهم ، ما كان إلاّ خادمٌ ولَقْحٌ ومِحْلَبٌ ، فلمّا جيء بذلك إلى عمر ، قال : يرحم الله أبا بكر ، لقد أتعب من بعده .

حدثني أحمد بن هشام بن بهرام ، ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي واثل ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : لما مرض أبو بكر مَرَضَهُ الذي مات فيه ، قال : انظروا ما زاد في مالي مذ دخلتُ في الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي فإني قد كنت استحله ، وكنتُ أصبتُ من الودك نحواً ممّا كنتُ أصيبُ من التجارة ، قالت عائشة : فلما مات نظرنا فإذا عبدٌ نوبيّ كان يصمل صبيانه ، وإذا ناضحٌ كان يُسْنى (۱) عليه ، فبعثنا بهما ألى عمر ، قالت فأخبرتني جاريتي أنّ عمر بكى وقال : رحم الله أبا بكر فقد أتعب من بعده تعباً شديدا .

حدثنا شريح بن بونس ووهب بن بقية ، قالا : ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، قال : توفي أبو بكر وعليه ستة آلاف درهم كان أخذها من بيت مال المسلمين ، فلما حضرته الوفاة ، قال : إنّ عمر لم يدعني حتى أصبتُ من بيت المال ستة آلاف درهم ، وإنّ حائطي بمكان كذا منها ، فلما توفي ذُكِرَ ذلك لعمر ، فقال : رحم الله أبا بكر أحبّ ألاّ يدع لأحدٍ بعده مقالاً ، وأنا والي الأمر بعده وقد رَدَدْتُها عليكم .

حدثني هدبة بن خالد ، ثنا المبارك بن فضاله ، عن ثابت البناني ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : صلى رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم صلاة الصبح ، ثم قال : « أيّكم أصبح صائماً ؟ » قال أبو بكر : أنا قال : « أيّكم عادَ

<sup>(</sup>١) يسنى عليه: يسقى عليه ـ اللسان ـ .

مريضاً ؟ » قال أبو بكر : أنا عدت عبد الرحمن بن عوف ، قال : « أيكم تصدّق اليوم بصدقة ؟ » ، قال أبو بكر : أنا دخلتُ المسجد وسائلٌ يسأل ، وابنٌ لعبد الله ، أو قال : لعبد الرحمن ، معه كِسَرٌ من خبز شعير فأخذتها فناولته إياها ، فقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : « دخلتَ الجنّة »(١) .

المدائني عن أبي زكريا العجلاني ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : حجّ أبو بكر ومعه أبو سفيان بن حرب ، فكلّم أبو بكر أبا سفيان فرفع صوته ، فقال أبو قحافة : اخفض صوتك يا أبا بكر عن ابن حرب ، فقال أبو بكر : يا أبا قحافة ، إنّ الله بنى بالإسلام بيوتاً كانت غير مبنية وهدم به بيوتاً كانت في الجاهلية مبيّنة ، وبيتُ أبي سفيان ممّا هدم .

#### قصّة قرية فدك

• ٧- المدائني عن سعيد بن خالد مولى خزاعة ، عن موسى بن عقبة ، قال : دخلت فاطمة على أبي بكر حين بويع فقالت : إنّ أمّ أيمن ورباح يشهدان لي أنّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم أعطاني فدك (٢) ، فقال : والله ما خلق الله خلقاً أحبّ إليّ من أبيك ، لوددتُ أنّ القيامة قامت يوم مات ، ولأن تفتقر عائشة أحبُّ إليّ من أن تفتقري ، أفتريني أعطي الأسود والأحمر حقوقهم وأظلمك ، وأنت ابنة رسول الله صلّىٰ الله عليه

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص: ١٤٧ في م: فأبشر بالجنة ، وفي أصل المخطوط أشار إلى الهامش وكتب: خ فأبشر بالجنة .

<sup>(</sup>٢) فَلَك : بالتحريك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان أفاءها الله على رسول الله صلّىٰ الله على وسلّم صلحاً فكانت خاصة له وقد اجتهد عمر بن الخطاب لما ولي الخلافة أن يردّها إلى ورثة النبي رسول الله فاختلف في ذلك على بن أبي طالب والعباس وكان عمر يأبى أن يحكم بينهما ، وردها عمر بن عبد العزيز إلى ولد فاطمة ـ معجم البلدان ـ .

وسلّم ؟! إنَّ هذا المال كان للمسلمين يحمل منه أبوك الراجل ، وينفقه في السبيل ، فأنا ألِيهِ بما وَلِيَهُ أبوك ، قالت : والله لا أكلّمك ، قال : والله لا أهجُرُكِ ، قالت : والله لأَدْعُونَ الله عليك ، قال : لأدعُونَ الله لك (١) .

حُدّثت عن محمد بن الفضل ، عن أيي حازم ، قال : شهد عبد الرحمن بن عوف عند أبي بكر أنَّ النبيَّ رسول الله ، قال : « لا نورّث ، ما تركنا صدقة » .

المدائني عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن الزهري ، قال : كان أبو عُبيدة بسنّ أبي بكر ، وكان أبو بكر حليماً ركيناً له وقارٌ ورأيٌ سديد ، وكان رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم يشاورُهُ ويقدّمه في المشورة ، وكانت قريش تعظّمُ أبا بكر لما يَرَوْنَ تقديمَ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم له (٢) ، وكان صاحبه في الغار ومعه في العريش يوم بدر ، وأرسلت الأسارى يوم بدر فبدأوا بأبي بكر يطلبون إليه .

حدثني هدبة بن خالد ، ثنا المباراك بن فَضَالة ، عن أبي عمران الجوني ، عن ربيعة الأسلمي ، قال : اختلفنا وأبو بكر في غدق ، فقال أبو بكر للأنصاري كلمة ندم عليها ، فطلب إلينا أن نقول له مثلها ليكون ذلك قصاصاً ، فانطلقوا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يستعدونه عليه ، فقلت : هو أبو بكر الصدّيق ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يَغْتَمُ لِغَمّهِ ، فلما انتهوا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شكوه فرفع رأسه إليّ ، وقال : « يا ربيعة رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم شكوه فرفع رأسه إليّ ، وقال : « يا ربيعة

<sup>(</sup>١) جاء عند إحسان ص: ١٤٨ لا ، دعوتُ الله لك وهي في أصل المخطوط لأدعون ولكن جاء على النون نقطتين وهو سهو من الناسخ ولكن رسم النون نوناً ولم يرسمها تاءً وفي مخطوط استنبول لأدعون وشدد النون. ولذلك جاءت عند إحسان مضطرية.

<sup>(</sup>٢) ذكر إحسان في هامش ص : ١٤٨ ، له : سقطت من م .

ما لكَ وللصدّيق؟ » قلتُ : قال كلمةً ندم عليها ، فقال لي : « تَردُّ عليَّ مثلها ليكون قصاصاً » فأبيتُ ، فقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : « أجلْ فلا تردَّ عليه وقُلْ : غَفَر الله لك يا أبا بكر » ، فولّى أبو بكر يبكي .

حدثنا محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن ابن سبرة وغيره ، قالوا : كان بلال يحمل العَنزَة (١) بين يدي رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم في الأعياد والمشاهد ، فلما قَبَضَ الله نبيّة صلّىٰ الله عليه وسلّم ، سأل بلال أبا بكر أن يشخص إلى الشام ، وكره المقام بالمدينة بعد رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، فأذِن له ، فحمل العنزة بين يدي أبي بكر سَعْدُ القَرَظِ ، وكان مؤذّنه ، وحملها بين يدي عمر ، وكان ولده يحملونها بين يدي الولاة بالمدينة .

حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، ثنا أبو نُعيم الفضل بن دُكين ، أنبأ سفيان الثوري ، عن السدّي ، عن عبد خير ، عن علي بن أبي طالب ، قال : رحم الله أبا بكر فهو أوّلُ مَنْ جمع ما بين اللوحين .

حدثنا محمد بن سعد ، ثنا خالد بن مخلد ، حدثني أسامة بن زيد بن أسلم ، عن أبيه نيّار الأسلمي ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قسم أبي الفيءَ عام أوّل فأعطى الحرَّ عشرةً والمملوك عشرةً والمرأةَ [٥٥٦/٦٥] عشرةً وأمَتها عشرةً ، ثم قسم العام الثاني فأعطاهم عشرين عشرين .

حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي ، ثنا الأنصاري ، عن صالح بن رستم ، عن أبي عمران الجوني ، عن يسير (٢) ، أو بشير ، عن سلمان ، قال : أوصاني أبو بكر فقال :

<sup>(</sup>١) العنزة : عصا في قدر نصف الرمح فيها سنان وقيل في طرفها الأسفل زجّ ـ اللسان ـ وفي العنزة والمشي بها انظر طبقات ابن سعد ، ج : ٣ ص : ٣٣٥ ـ ٢٣٦ .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في أصل المخطوط وعند ابن سعد في طبقاته أسير ج: ٣ ص: ١٩٣ وفي تهذيب الكمال ج: ٣٢ ص: ٣٠٢ وما بعدها بيسير بن عمرو ، ويقال ابن جابر ، =

يا سلمان أنَّهُ سيكون فتوحٌ فلا يكونن حظُّك منها ما جَعَلْتهُ في بطنك وألقيته على ظهرك ، واعلم أنَّه من صلى الخمس فإنّه يُصْبحُ في ذِمَّةِ الله ، فلا تقتلنَّ أحداً من أهل ذِمَّةِ الله فيطلبك الله بذمَّته فيكبّك الله على وجهك في النار .

حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، ثنا كثير بن هشام ، عن جعفر بن برقان ، عن خالد بن أبي عزّة ، أنّ أبا بكرٍ أوصى بخمس ماله وقال : آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين وهو الخمس .

حدثني بكر بن الهيثم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة والكلبي في قوله : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاَنَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحَسْنَىٰ ۞ ﴾ (١) قالا : أعطى زكاة ماله واتّقى ربّه ، نزلت في أبي بكر . قال قتادة : والحسنى نُبُوَّةُ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، وقال الكلبى : شهاد الحقّ .

المدائني ، عن عبد العزيز (٢) بن أبي سلمة ، عن ابن المنكدر ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « إنّ الله لا ينظر إلى رجل جرّ إزارَهُ مِنَ الخُيلاءِ » ، فقال أبو بكر : يا رسول الله إنّ إزاري ليسترخي حتى يمسّ الأرض ، قال : « إنك (٣) لستَ تريدُ ذاك » .

<sup>=</sup> ويقال: أسير أبو الخيار المحاربي ، ويقال: العبدي: ويقال: الكندي ، ويقال القتباني ، ويقال إثنان .

 <sup>(</sup>١) سورة الليل رقم : ٩٢ الآية رقم : ٩-٦ .

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوط عبد العزيز بن أبي سلمة وجعله إحسان في ص: ١٥٠ عبد العزيز بن [عبد الله بن] أبي سلمة وذكر في هامشها ، الرياض النضرة ج: ١ ص: ٢٠٢، وجاء في تهذيب الكمال ج: ١٨ ص: ١٤١ عبد العزيز بن أبيَّ سلمة بن عُبيد الله بن عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>٣) ذكر إحسان في هامشها: في م لأنك.

المدائني عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن أبيه ، عن الشعبي ، قال : كان عمر يكتب إلى عمّاله : من فَضَّلني على أبي بكر فاضربوه حدَّ المفتري ، أو قال : أربعين سوطا .

المدائني عن محمد بن الحجاج بن عبد الملك بن عمير ، قال : مرَّ أبو بكر برجل معه ثوب فقال : أتبيعُهُ ؟ قال : لَا رَحِمَكَ الله (١) ، فقال : قد قوَّمْتُ ألسنتكم لو تستقم .

حدثني العمري: عن الهيثم، عن إسماعيل، عن قيس، عن المغيرة بن شعبة قال: عرض أبو بكر خيلاً فقال رجلٌ من الأنصار: احملني على هذا الفرس، فقال: لأن أحمل غلاماً قد ركبَ الخيلَ على عُرْفته (٢) أحبُّ إليَّ فقال الأنصاري: والله لأنا خيرٌ منك ومن أبيك فارساً، قال المغيرة: فما ملكتُ نفسي أَنْ رثمتُ (٣) أنفه، فابتدر منخراه دماً، فتهدَّدني الأنصار وقالوا: أَيُقاد (٤) منه، فقال أبو بكر: لا أُقيدُ ظالماً متعدّياً.

## مرض أبى بكر الصديق

١٧- المدائني عن الحسن بن دينار ، عن الحسن ، قال : قال أبو بكر لعائشة : إنّي كنتُ نَخَلْتُكِ حائطي وإنّ في نفسي من ذلك شيئاً فردّيه إلى الميراث ، وانظري ثوبيّ فاغسليهما وكفنيني فيهما فإنّ الحيّ أحقُ بالجديد ، إنّي وليتُ أمر المسلمين فأكلتُ من جريشِ طعامهم ، ولبستُ من خشن وليتُ أمر المسلمين فأكلتُ من جريشِ طعامهم ، ولبستُ من خشن

<sup>(</sup>۱) كان يجب أن يقول لا ، ورَحَمَك الله يفصل بواو الفصل كي لا ينقلب المعنى إلى ضده .

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوط عزلته وكتب بالهامش خ عرفته ، وذكر إحسان في هامشها أيضاً في م : مزلته .

<sup>(</sup>٣) رسم أنفه: كسر أنفه - اللسان - .

<sup>(</sup>٤) وذكر إحسان أيضاً في هامشها في م : يقاد .

ثيابهم ، فليس لهم قِبَلي دينارٌ ولا درهم ، وليس لهم عندي إلا هذا الناضحُ والعبد الحبشيُّ وهذه القطيفةُ ، فإذا مُتُّ فابعثي بذلك إلى عمر .

حدثنا شيبان بن فروخ الفرج ، ثنا القاسم بن الفضل الحُدَّاني ، ثنا أبو كباش الكندي ، حدثني محمد بن الأشعث بن قيس ، قال : حدثتني عائشة أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال لها : يا عائشة إنه ليس أحدُّ من أهل بيتي أحبُّ إليّ غنى منك ، وقد كنتُ أقطعتك أرضاً لا إِخالُكِ رزأتِ منها شيئاً ، وأنا رادُّها ميراثاً تُقْسَمُ (۱) بين ولدي على كتاب الله ، وإذا متُ فابعثي بهاتين اللقحتين وأحلاسهما وحالبهما وهذه الجارية إلى عمر ، فلما توفي بعثت بذلك ، فقبضه ورد الجارية وقال : رحم الله أبا بكر فقد أتعب مَنْ بعده .

حدثنا عفان وهدبة ، قالا : ثنا همام بن يحيى ، أنبأ هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : إنّ أبا بكر قال لي حين حضرته الوفاة : إنه ليس أحد من أهلي أحبُ إليَّ غنى ولا أعز عليَّ فقرأ منكِ ؛ وقد كنتُ نحلتك من أرض بالعالية جِدَادَ عشرين وَسْقاً ، ولو كنتِ جَدَدْتِهِ تمراً عاماً واحداً لجاز ذلك ، وهو مال الوارث . وإنما هما أخواك وأختاك ، فقلتُ : إنما هي أسماء ، فقال : قد أُلْقِيَ في رَوعي إنّ ذا بطنِ ابنةِ خارجة جاريةٌ فاستوصي بها خيراً ، فولدتْ أمَّ كلثوم .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، قال : كان المال الذي نحله أبو بكر عائشة رضي الله عنهما (٢) من أموال بني النضير ، وكان رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم أعطاه ذلك المال فأصلحه وغرسَ فيه وَدْياً .

حدثنا شبابة بن سوار ، ثنا المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ،

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص : ١٥٢ في م : يقسم .

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوط عنهما وعند إحسان في نفس الصفحة ، عنها وهو خطأ طباعي وسُهي عنه .

أنّ عائشة رأت كأنّ أقماراً ثلاثة سقطت في حجرتها قمراً بعد قمر ، فلما قُبِضَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، قال لها أبو بكر : هذا أحدُ أقماركِ ، ثم دفن أبو بكر ثم عمرٍ ، وفي هذا الباب أحاديث قد ذكرتها مع وفاة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم .

حدثنا عفان ثنا وهيب بن خالد ، ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة (۱) ، عن أبي سعيد ، قال : لما توفي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قامت خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول : يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان إذا استعمل رجلاً منكم قَرَنَ معه رجلاً منا ، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا ، قال : فلما تتابعت خطباء الأنصار على ذلك ، قام زيد بن ثابت (۲) فقال : إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان من المهاجرين وكان إمامنا وإمام المسلمين ، وإنما يكون الإمام من المهاجرين ، ونحن أنصارُهُ كما كنا أنصار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقام أبو بكر ، فقال : جزاكم الله من حَيٌّ خيراً يا معشر الأنصار وثبّت قائلكم ، ثم قال : أما والله لو فعلتم غير ذلك ما صالحناكم عليه .

حدثنا على بن عبد الله المديني ، ثنا سفيان بن عيينة ، أنبأ الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : لما حضرت أبا بكر الوفاة جلس فتشهّد ثم قال : أما بعد يا بنيّة فإنك أحبُّ إليَّ غنى وأعز الناس عليَّ فقراً ، وإني كنتُ نحلتكِ جِدادَ عشرين وَسْقاً من مالي ، فوددت والله أنك حُزْتِه وقبضتِه ، وإنما هما

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص: ١٥٣ في م نصره بالصاد المهملة .

 <sup>(</sup>۲) زيد بن ثابت بن الضحّاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك
 بن تيم الله ( البخار ) بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج ( الأكبر ) النسب الكبير ج : ٣
 مشجرة رقم : ٦١ .

أخواك وأختاك ، قلت : هذان أخوايَ فمن أختاي ؟ فقال : إنّي أظنُّ ذا بطن بنت خارجة جاريةً .

حدثنا شيبان بن أبي شيبة الأُبُلّي ، أنبأ عبد العزيز بن مسلم القسملي (١) عن هشام بن عروة عن أبيه ، بنحوه .

حدثنا أبراهيم بن مسلم الخوارزمي ، ثنا وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهي مولى الزبير (٢) عن عائشة ، قالت : لما احتضر أبو بكر قلتُ كلمةً من قول حاتم :

لعمرُكَ ما يُغْنِي الثَّراءُ عَنِ الفَتَى فإذا حَشْرَجَتْ يوماً وضَاقَ بِها الصَّدْرُ

فقال: يا بنيّة ، هلاَّ قلتِ وجاءَتْ سَكْرَةُ الحقِّ بالموت ، ذلكَ ما كنتَ مِنْهُ تحيد ، وكذا كان يقرؤها ، انظروا مُلاءَتيَّ هاتين . فإذا متُّ فاغسلوهما وكفّنوني فيهما ، فإنّ الحيَّ أحوجُ إلى الجديد من الميّتِ .

حدثني أبو بكر الأعين ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا هشام بن حسان ، عن بكر بن عبد الله ، قال : بلغني أنّ أبا بكر لما مرض وثقل قعدت عائشة عند رأسه ، فقالت :

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط القسيملي . جعل للسين ثلاث سنين فقط ، ولم يجعل للياء سن آخر ولكن جعل نقطتين تحت السين وهو من الأزد بطن سكنوا البصرة كما ذكر ذلك صاحب اللباب في تهذيب الأنساب الأنساب ج : ٣ ص : ٣٧ وعند ابن الكلبي في النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٨٤ : عائذ وسمي قَسْمَلة لجمالة بن عمرو بن مالك ابن فهم بن غنم بن دوس بن عُدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب ابن عبد الله بن نصر بن الأزد ، وذكر إحسان في هامش ص : ١٥٣ في م : العيسملي، وفي ط القنيملي وهذا غير صحيح لأنه وضع على السين علامة الإهمال.

<sup>(</sup>٢) عند إحسان ص: ١٥٤ عمّ وهذا خطأ ففي أصل المخطوط ؛ عن ولو كان كما ذكر لوجب أن يقول : قال وليس قالت فهو يكتب عم عائشة ثم يكتب قالت فكيف هذا .

كَــلُّ ذِي إبــلٍ مُــورِثُهـا وكــلُّ ذِي سَلَـبِ مَسْلُـوبُ (١) فقال : ﴿ وَجَآءَتَ سَكَّرَهُ الله : ﴿ وَجَآءَتَ سَكَّرَهُ الله : ﴿ وَجَآءَتَ سَكَّرَهُ الله عَالِمُ الله عَالِمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلِي عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ ع

حدثنا عفان ، أنبأ حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن القاسم بن محمد ، أنّ عائشة تمثلت بهذا البيت وأبو بكر يقضي : [من الطويل] وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الغَمامُ بِوَجْهِهِ رَبِيعُ اليتامَى عِصْمَةٌ للأرامِلِ (٣) فقال أبو بكر : ذاك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .

حدثنا عبد الله بن صالح العجلي ، ثنا حماد بن سلمة ، أنبأ ثابت ، عن سُمَيَّة ، أن عائشة قالت وأبوها مريضٌ شديدُ المرض : [من الطويل] ومَنْ لا يَزالُ الدَّمْعُ مِنْهُ مُغَيَّضاً فَلا بُدَّ يَوْماً أَنْ يُرَى وهُوَ دافِقُ (٤) فقال أبو بكر : وجاءَتْ سَكْرةُ الحقِّ بالموتِ ذلك ما كنتَ عنه تحيد .

حدثنا عبد الله بن صالح ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، قال : كان أبو بكر يتمثّل ، ولم يقْل في مرضه ولا غيره : [من مجزوء الكامل] ما إن يسزال المرء ينعلى ميتا حتى يكونه وألما والقد يُرَجَّى مَا يحبُّ بُلُوعَهُ فَيَمُ وتُ دُونَهُ

حدثني أحمد بن هشام بن بهرام ، ثنا شعيب بن حرب ، ثنا مالك بن مغول ، عن أبي السَّفر ، قال : لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات منه قيل : يا خليفة

<sup>(</sup>١) البيت لعبيد بن الأبرص ، ديوانه ص : ١٣ .

<sup>(</sup>۲) سورة ق رقم : ٥٠ الآية رقم : ١٩ .

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي طالب من قصيدته التي يمدح بها رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم ، سيرة ابن هشام ج : ص : ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٤) في طبقات ابن سعد ورد البيت مع تغير في بعض الألفاظ ، ج : ٣ ص : ١٨٩ .

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، أو يا أبا بكر ، لو بعثتَ إلى الطبيب فنظر إليك ، قال : قد نظر إليَّ الطبيبُ فقال لي : إنّي أفعلُ ما أريدُ ، يعني الله تبارك وتعالى .

## وفاة أبي بكر الصديق

٧٧ حدثنا عمرو الناقد ، عن روح بن عبادة ، أنبأ هشام بن أبي عبد الله ، عن قتادة ، قال : بلغني أنّ أبا بكر قال حين حضره الموت : ودَدْتُ أنّى خُضرة تأكلني الدوابّ .

وقال بعضهم: كان أخر ما تكلّم به أبو بكر: ﴿ قُوَفَّنِي مُسَلِّمًا وَٱلْحِقّْنِي وَاللَّهُمَا وَٱلْحِقِّنِي بِٱلصَّالِلِحِينَ ﷺ (١).

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن ابن جعدبة ، عن الزهري ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن عثمان ، قال : لما توفي رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم كدتُ أوسوس جَزَعاً ، فمرّ بي عمر يوماً فسلّم ، فسهوت عن أن أردَّ عليه السلام ، فقال أبو بكر : سلّم عليك عمر فلم تردَّ عليه السّلام ، فقلتُ : كنتُ مفكراً في تركي مسألة رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم عن الأمر الذي فيه نجاة الأمَّة ، فقال : « نجاة الأمَّة في الكلمة التي عرضتها على عمّي فردها وهي ؛ لا إله إلاّ الله »

جدثنا سعيد بن سليمان ثنا الليث ، أنبأ عقيل ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسبَّب ، أنّ أبا بكر والحارث بن كَلَدَة (٢) أكلا خزيرة (٣) أهديت ألى أبي بكر ، فقال

<sup>(</sup>١) سورة يوسف رقم : ١٢ الآية رقم : ١٠١ .

<sup>(</sup>۲) الحارث بن كلدة طبيب العرب بن عمرو بن عُمَير ( عِلاج ) بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غِيرَة بن عوف بن ثقيف . الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١١٨ ، .

<sup>(</sup>٣) الخزيرة : اللحم الغابّ يؤخذ فيقطع صغاراً ، ثم يطبخ بالماء الكثير والملح ، فإذا =

الحارث لأبي بكر: ارفَعْ يدك يا خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فوالله إنّ فيها لَسُمّاً، فأنا وأنت نموتُ في يوم واحد عند انقضاء السنة.

حدثني محمد بن سعد ، عن محمد بن حميد عن معمر (۱) ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : قال أبو بكر : لأنْ أوصيَ بالخمس أحبُّ إليَّ من أن أوصيَ بالربع ، ولأَنْ أوصيَ بالربع أحبُّ إليَّ من أن أوصيَ بالثلث ، ومن أوصي بالثلث فلم يَدَعْ شيئاً .

#### أبو بكر يستخلف عمر بن الخطاب

٧٧ وقال الواقدي في إسناده: دعا أبو بكر عبد الرحمن بن عوف ، فقال: أخبرني عن عمر بن الخطاب ، فقال: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني ، ثم قال: هو والله أفضل من رأيك فيه ، ثم دعا عثمان فسأله عن عمر ، فقال: اللهم إنّ علمي به أنّ سريرتَهُ خيرٌ من علانيته ، وأنّه ليس فينا مثله ، فقال أبو بكر: لو تركتُهُ ما عدوتُك . وشاور معهما سعيد بن زيد بن عمرو ، وأسيد بن حُضير (٢) وغيرهما من المهاجر والأنصار ، وقال أسيد: لن يلي هذا الأمرَ أحدٌ أقوى عليه منه ، وقال رجل: ما أنتَ قائلٌ لربًك إن سألك عن استخلافِك عمر ، وقد ترى غلظته ؟ فقال أبو

<sup>=</sup> أميت طبخاً ذرّ عليه الدقيق فعصد به ثم ادِمَ بأي أدام ، ولا تكون الخزيرة إلا وفيها لحم فهي عصيدة ـ اللسان ـ . فإذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة ـ اللسان ـ .

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط: عن يعمر ، والتصويب من ابن سعدج: ٣ ص ١٩٩ ومعمر هو معمر بن راشد الأزدي الحدّاني مولاهم البصري ، تهذيب التهذيب ج: ١٠ ص ٣٤٣١ وعند إحسان ص: ١٥٦ عن معمر دون الإشارة إلى أصلهما في المخطوط وأشار في هامشها في م: يعمر وعند الزكارج: ١٠٠ ص: ٨٧ حميد بن يعمر .

<sup>(</sup>٢) أَسَيْد بن خُضْير بن سِماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيّد بن عبد الأشهل بن جُشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو( النبيت ) بن مالك بن الأوس( الأنصار ) النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٥٤ .

بكر : أبالله تخوفني ، خاف من تزوّد من أمركم ظلماً ، أقول : اللهمَّ إنّي استخلفُ عليهم خيرَ أهلك ، أبلغْ عنّي هذا القولَ مَنْ وراءك .

ثم اضطجع ودعا عثمان فقال اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قُحافة في آخر عهده بالدينا خارجاً منها ، وعند أوّل عهده بالآخرة داخلاً حيث يؤمنُ الكافر ويوقن المرتابُ الفاجر ويصدقُ الشاكُ المكذّب ، إنّي استخلفتُ عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا ، فإنّي لم آلُ الله ورسوله ودينه ونفسي وإيّاكم خيراً ، فإن عَدَلَ فذاكَ ظنّي به وعلمي فيه ، وإن بدّل فلكّل امرى عما اكتسب ، والخير أردتُ ، ولا يعلمُ الغيبَ إلاّ الله : ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُنقَلَبِ يَنقَلِمُونَ ﴾ (١) والسلام عليكم ورحمة الله ، ثم أمر بالكتاب فختم .

قال الواقدي: وقال بعضهم: لمّا أمَلَّ صَدْرَ الكتاب غُمِرَ وذُهِبَ به قبل أن يسمّى أحداً فكتب عثمان: إنّى استخلفتُ عليكم بعدي عمرَ بن الخطاب، ثم أفاق فقال: أقرأ (٢) ما كتبت به، فقرأ عليه يذكر عمر، فكبَّر أبو بكر، وقال: أراكَ خفتَ إن افتليت (٣) نفسي في غشيتي فيختلف الناس، فجزاك الله عن الإسلام وأهله خيراً، أن (٤) كنتَ لها لأهلاً، ثم أمره فخرج بالكتاب مختوماً ومعه عمر بن الخطاب وابن سَعية القرظي (٥)، فقال عثمان: أتبايعونَ لمن في هذا الكتاب؟ قالوا: نعم،

(١) سورة الشعراء رقم: ٢٦ الآية رقم: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) من إقرأ إلى خيراً ساقطة من : م ذكر ذلك إحسان في هامش ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) افتليت هكذا في أصل المخطوط وهي من فتل وجاء في اللسان وفتل فلان عن رأيه أي صرفه ولواه ، وعند إحسان ص : ١٥٧ أقبلت وعن العمد ص : ٧٧ أنثلّت وكذلك عند الزكارج : ١٠ ص : ٨٩ انثلّت وقد شرح العمد في الهامش سبب ذلك .

<sup>(</sup>٤) في أصل المخطوط لا يضع همزة إن وعند إحسان والعمد والزكار إن بكسر الهمزة ، وأن هنا أصح .

<sup>(</sup>٥) ابن سعية القرظي أسلم يوم فتح بني قريظة في أصل المخطوط القرطي وهو سهو من=

وقال علي : قد علمناه هو عمر بن الخطاب ، فاقرّوا بذلك جميعاً ورضوا به وبايعوا .

ثم دعا أبو بكر عمرَ خالياً فأوصاه ، ثم خرج من عنده فرفع أبو بكر يديه مدّاً ، فقال اللهم إني لم أرد إلا صلاحهم ، وخفتُ الفتنة عليهم فعملتُ فيهم بما أنتَ أعلم به وما رجوتُ أن يكونَ لك رضاً ، وقد اجتهدت رأيي لهم فوليّتُ عليهم خَيْرهُمْ لهم ، وأقواهم عليهم ، وأحرصهم على ما يُرْشِدهم ، وقد حضرني من أمرك ما حضر ، فاخلفني فيهم فهم عبادُكَ ، ونواصيهم بيدك ، أصْلِحْ لهم وُلاتَهُمْ ، واجعلْ عمر من خلفائِكَ الراشدين يتبع هَدْيَ نبيّه نبيّ الرحمةِ ، وأصْلحْ له أمورَهُ ورعتَتهُ .

حدثني أحمد بن هشام بن بهرام ، ثنا شعيب بن حرب ، أنبأ فطر بن خليفة ثنا ، عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط ، قال : لما احتضر أبو بكر ذكر أنه يستخلف عمر فأتاه ناس من الناس (١) ، فقالوا : يا أبا بكر ما تقول لربّك إن استخلفت ابن الخطاب ، وقد عرفت فظاظته وغلظته وشدَّته ؟ فقال : أجلسوني ، أبالله تخوفونني (٢) ؟ أقول استخلقت عليهم خير أهلك .

حدثني شجاع بن الوليد الفلاس ، ثنا أبو معاوية الضرير ، أنبأ هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قال : أيّ يوم هذا ؟ أبيه ، عن عائشة ، قال : أيّ يوم هذا ؟ قلنا : يوم الاثنين ، فقال : وإني لأرجو أن (٣) أقبض ما بيني وبين الليل

الناسخ وفي مخطوط استنبول القرظي وعند الطبري ج: ٢ ص: ٥٨٥ قرظة وعند إحسان القرطي بالطاء المهملة ص: ١٥٧ وكذلك في فهرس أعلام النبلاء .

<sup>(</sup>١) في هامش المخطوط: قيل أتاه طلحة.

<sup>(</sup>٢) ذكر إحسان في هامشها في م: تخوفني بنون واحدة ..

<sup>(</sup>٣) عند إحسان في ص : ١٥٨ لأرجو أنَّى وقال في هامشها في م : أن . وهي في أصل=

فإنه اليوم الذي قُبض فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وكان عليه ثوبٌ فيه رَدْعُ مَشْقٍ ، فقال : إذا أنا متُّ فاغلسوا ثوبي هذا وضُمُّوا إليه ثوبين جديدين وكفّنوني في ثلاثة أثواب ، فقلنا : ألا نجعلها جدداً كلها ؟ قال : لا ، الحيُّ أحقُ بالجديد من الميت ، قالت : فمات ليلة الثلاثاء .

حدثني عمر الناقد ، حدثني عفان ، ثنا حماد بن سلمة ، أنبأ هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنّ أبا بكر رضي الله عنه قال لها : في أيّ يوم مات النبي صلّى الله عليه وسلّم ؟ قالت : في يوم الاثنين ، فقال : ما شاء الله ، إني لأرجو ذلك فيما بيني وبين الليل ، قال : ففيم كفّنتموه ؟ قالت : في ثلاثة أثواب بيض سَحوليّة يمانيّة ليس فيها قميضٌ ولا عمامةٌ ، قال وقالت ، قال أبو بكر : انظري ثوبي هذا فإنَّ فيه رَدْع زعفران أو مَشْقِ ، فاغسليه واجعلي معه ثوبين آخرين ، فقالت : هو خَلَقٌ ، فقال : الحيُّ أحتُّ بالجديد .

قال عروة: وكان عبد الله بن أبي بكر خَلَّفَ حُلَّةً حَبِرَةً ، كان النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم أدرج فيها ، ثم استخرجوه وكفنوه في ثلاثة أثواب بيض ، فأخذ عبد الله الحَلَّة ، وقال : لأُكفِّنَ نفسي في شيء مسّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، ثم قال بعد ذلك حين حضرته الوفاة : والله لا أكفَّنُ في شيء منعه الله نبيّه أن يكفَّن فيه فكُفِّن أبو بكر فيها ، ومات أبو بكر ليلة الثلاثاء ودفن ليلاً ، وماتت عائشة ليلاً ودفنها عبد الله بن الزبير ليلاً .

حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري ، عن أبيه ، عن مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيَّب ، قال : قال أبو بكر لعائشة وقد ثقل في مرضه : في كم كُفِّنَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؟ قالت : في ثلاثة أثواب بيض

المخطوط أن ولكن قرأها أني .

سَحُوليَةٍ ، فقال أبو بكر : خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مَشْقٌ أو زعفران ، قال : والمشقُ المَغْرَةُ ، فاغسلوه ثم كَفّنوني فيه مع ثوبين آخرين ، فقالت عائشة : ولِمَ هذا ؟ فقال : إنّ الحيّ أحوجُ إلى الجديد من الميت .

#### متیٰ وکیف مات أبا بکر

\$٧٠ وقال محمد بن عمر الواقدي في إسناده: كان أوّل ما بدىء أبو بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة، وكان يوماً بارداً، فَحُمَّ خمسة عَشَرَ يوماً لا يخرج إلى صلاةٍ، وكان يأمر عمر بن الخطاب أن يصلّي بالناس، ويدخل الناس على أبي بكر يعودونه وهو يَثْقُلُ كلَّ يوم، وذلك في داره التي أقطعه إيّاها [١٩٥٦/٨٦] رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلَّم وجاة دار عثمان اليوم، وكان عثمان ألزَمَهُمْ له في مرضه، وتوفي أبو بكر مساء ليلة الثلاثاء لثمانِ ليالٍ بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عَشَرة من الهجرة، فكانت أيّامه سنتين وثلاثة أشهرٍ وعَشْرَ ليالٍ، وتوفّي وهو ابن ثلاث وستين سنة، وذلك المجتمع عليه في سنيه، وكان مولده بعد عام الفيل بثلاث سنين.

حدثني عليّ بن عبد الله المديني ، ثنا سفيان بن عيينة ، سمعمت بن جُدْعَان ، يحدّث عن أنس بن مالك ، قال : أسنُّ أصحاب رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم أبو بكر وسهيل بن بيضاء (١) .

حدثنا عمر والناقد ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن مهاجر ،

<sup>(</sup>۱) سُهيل بن وهب ، وأمه بيضاء ، بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبّة بن الحارث بن فهر ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٣٥ واسم أمّه البيضاء دعد بنت الجحدم بن أميّة بن ضبّة ، أسد الغابة ج : ٢ ص : ٣٦٢ .

قال : غَسَلَتْ أبا بكرٍ امرأتُهُ أسماء بنت عُمَليس (١) ، وهو أوصى أن تَغْسلَهُ .

حدثنا عفان ، أنبا معاذ بن معاذ ، ثنا أشعث ، عن عبد الواحد ، أحسبه قال : ابن صبرة ، عن القاسم بن محمد ، أنّ أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عُمَيس ، فإن عجزت أعانها ابنها محمد .

حدثنا محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : أوصى أبو بكر أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ، فإن عجزت فلم تستطع استعانت بعبد الرحمن ، فلم تحتج إلى غيرها ، قال الواقدي : وهذا الثبت ، وكيف يعينها ابنها محمد وإنما ولد سنة عشر بذي الحليفة في حجّة الوداع ؟ .

حدثنا محمد بن سعد ، ثنا عبد الله بن نمير ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن رجلٍ ، عن أبي بكر بن حفص ، أنّ أبا بكر أوصى أسماء بنتَ عُمَيْس أن تغسله إذا مات ، وعزم عليها لَمَا أفطرتْ لأنه أقوى لها ، فذكرتْ يمينهُ من آخر النهار فدعتْ بماء فشربت ، وقالت : والله لا أُتْبعه في يمينه حنثاً .

حدثنا محمد بن سعد ، ثنا معن بن عيسى ، أنبأ مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ، أنّ أسماء بنت عُمَيس غَسَلت أبا بكر ، ثم خرجت فسألتْ أصحابَ النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ، فقالت : إنّي صائمةٌ وهذا يومٌ شديد البرد ، فهل عليّ من غُسْل ؟ فقالوا : لا .

<sup>(</sup>۱) أسماء بنت عميس الخثعمية كانت تحت جعفر بن أبي طالب فلما قتل تزوجها أبو بكر فلما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب . وهي أسماء بنت عُميس بن معد بن الحارث بن تيم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن سعد بن مالك بن كسر بن وهب الله بن شهران بن عفرس بن خلف بن خثعم واسمه أفتل النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٤٨ .

حدثني عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، ثنا وكيع ، أنبأ حنظلة ، عن القاسم بن محمد ، قال : كُفَّنَ أبو بكر في رَيْطَتين : ريطة بيضاء وأخرى مُمَصَّرة ، وقال : الحيُّ أحوجُ إلى الكسوة من الميت ، إنما هو لما يخرجُ من أنفه وفمه .

حدثنا خلف بن هشام البزاز ، ثنا مندل بن عليّ العنزي ، عن ليث ، عن عطاء ، قال : كُفِّنَ أبو بكر في ثوبين غسيلين .

حدثنا عمرو الناقد ، ثنا عبد الله بن عمر ، عند عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، قال : كُفِّن أبو بكر في ثلاثة أثواب أحدها مُمَصر

حدثني وهب بن بقيّة ، ثنا يزيد ، أنبا حميد الطويل ، عن بكر بن عبد الله المزني ، أنّ أبا بكر كُفِّنَ في ثوبين .

حدثنا عبد الله بن صالح ، أنبأ شريك ، عن عمران بن مسلم ، عن سويد بن غفلة ، قال : كُفِّنَ أبو بكر في ثوبين مُعَقَّدين .

وحدثني بكر بن الهيثم ، ثناأبو نعيم الفضل بن دكين ، أنبا زهير بن عمران بن مسلم ، عن سويد بن غفلة ، أن أبا بكر كفن في ثوبين من هذه الثياب الموصولة .

حدثنا محمد بن سعد ، ثنا أبو نعيم ، عن سيف بن أبي سليمان ، عن القاسم بن محمد سمعه قال : قال أبو بكر حين حضرته الوفاة : كفِّنوني في ثوبيَّ هذين اللذين كنتُ أصلّي فيهما واغسلوهما فإنّما هما للمُهْل والبراز .

حدثنا محمد بن سعد ، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن سعد بن أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيّب ، أن أبا بكر كُفِّنَ في ثوبين أحدهما غسيل .

حدثني روح بن عبد المؤمن وإبراهيم بن محمد السّامي ، قالا : ثنا أبو عامر العقدي ، ثنا خالد بن إلياس ، عن صالح بن أبي حسان ، أنّ على عليّ بن الحسين [زين العابدي] سأله سعيدُ بن المسيّب : أينَ صُلِّيَ على

أبي بكر ؟ فقال : بين القبر والمنبر ، قال : ومن صلى عليه ؟ قال : عمر ، قال : كم كبّر ؟ قال : أربعاً .

حدثني عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، ثنا وكيع بن الجراح ، عن كثير بن زيد ، عن المطلب بن عبد الله بن حَنْظَب ، أنّ أبا بكر وعمر دُفنا مع رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم وصُلّي عليهما تجاه المنبر .

حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، حدثني الفضل بن دكين ، أنبأ خالد بن إلياس ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر، عن أبيه، أنّ عمر كبّر على أبي بكر أربعاً.

حدثني عبد الرحمن بن صالح ، ثنا وكيع ، عن موسى بن علي ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر ، قال : قُبِرَ أبو بكر بالليل .

حدثنا محمد بن سعد ، ثنا عفان ، عن همام ، عن هشام بن عروة ، حدثني أبي ، أنَّ عائشة حدّثته ، قالت : توفي أبو بكر ليلاً فدفناه قبل أن يُصْبح .

حدثنا عمرو الناقد ، ثنا حفص بن غياث ، عن ابن جريح ، عن بعض ولد سعد ، أنّ عمر حين صلى على أبي بكر في المسجد ربّع (١) .

حدثنا عمرو الناقد ، ثنا معاوية ، أنبأ ابن جريح ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي السبّاق ، أو ابن السبّاق أنّ عمر دَفَنَ أبا بكر ليلاً ، ثم دخل المسجد فأوتر بثلاث .

حدثنا الوليد بن صالح ومحمد بن سعد ، قالا : ثنا الواقدي : عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة ، عن خالد ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن ابن عمر ، قال : حضرتُ دَفْنَ أبي بكر فنزل في حُفْرَتِه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفّان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن أبي بكر ، قال ابن عمر : فأردتُ أن أنزل فقال لى عمر : كفيتَ .

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص : ١٦٣ موضع (ربّع) بياض في م .

حدثني بكر بن الهيثم ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وقتادة ، عن سعيد بن المسبّب ، قال : لما توفي أبو بكر أقمنَ عليه النوح فبلغ ذلك عمر فنهاهن عن النّوْح فأبينَ ان ينتهين ، فقال عمر لهشام بن الوليد : ادخل فأخرج إليّ ابنة أبي قحافة ، فقالت عائشةُ لهشام حين سَمِعَتْ ذلك من عمر : إنّي أحرِّجُ عليك بيتي ، فقال عمر لهشام : ادخلْ فقد أَذِنَتْ لك ، فدخل هشام فأحرج أمّ فروة أختَ أبي بكر إلى عمر فعلاها بالدّرة فتفرّق النوح .

حدثنا محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن مالك بن أبي الرجال ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : توفي أبي بين المغرب فأصبحنا فاجتمع نساء المهاجرين والأنصار ، فأقمن النوح وأبو بكر يُغْسَلُ ويكفَّن ، فأمر عمر بالنوائح ففرِّقُنَ فوالله إِنْ كنَّ لَيُفَرَّقْنَ ويجتمعنَ .

حدثنا محمد بن سعد عن الواقدي ، عن ابن أبي سبرة ، عن عمر بن عبد الله بن عروة ، أنه سمع عروة والقاسم بن محمد ، يقولان : أوصى أبو بكر عائشة أن يدفن إلى جنب رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، فلما توفيّ حُفِرَ له وجُعِلَ رأسُهُ عند كتفي رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، وألصقوا اللحد بقبر رسول الله عليه وسلّم ، فقُبر هناك .

حدثنا محمد بن سعد ، عن الواقدي ، أخبرني ربيعة بن عثمان ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، قال : رأسُ أبي بكر عند كتفي رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، ورأس عمر عند حقوي أبي بكر .

قال الواقدي : فأخبرني بن أبي سبرة عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، قال : جعل قبر أبي بكر مثل قبر النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم مسطّحاً وَرَشّ عليه الماء .

وحدثني محمد بن سعد ، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيك ، عن عمرو بن عثمان بن هانيء ، عن القاسم بن محمد ، قال : قلتُ لعائشة يا أمّه اكشفي عن قبر النبي

صلَّىٰ الله عليه وسلَّم وصاحبيه ، فكشفت لي عن ثلاثة قبورٍ لا مشرفةٍ ولا لاطيةٍ ، فرأيت قبر إلنبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم متقدِّماً ، وقبر أبى بكر عند رأسه ورأس عمر عند رجلي النبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم.

حدثنا محمد بن سعد ، ثنا معن بن عيسى ، ثنا مالك بن أنس ، عن عبد(١) الله بن دينار ، قال : رأيت عبد الله بن عمر ، وقف (٢) على قبر النبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم ، فيصلِّي على النبي ويدعو لأبي بكر وعمر رضى الله عنهما .

قال محمد بن سعد ، ثنا عمرو بن الهيثم ، أبو قطن ، ثنا الربيع [عن حيان](٣) الصايغ ، قال : كان نقش خاتم أبي بكر : نعم القادر الله .

حدثنا محمد بن سعد ، عن الواقدى ، حدثنى شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي بكر ، عن أبيه ، قال : ورث أبا بكر أبوه أبو قحافة<sup>(٤)</sup> السدس ، وورثه معه ولده عبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء وأم كلثوم ، وامرأتاه أسماء بنت عُمَيس ، وحبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير ، من بني الحارث بن [٦٥/٦٥٨] الخزرج .

حدثنى بكر بن الهيثم ، ثنا محمد بن يوسف (٥) الفاريابي ، ثنا سفيان الثوري ، عن أبيه ، قال : بلغني أنَّ عليّ بن أبي طالب ، قال : وذكر أبا بكر وعمر ، كانا والله إمامَيْ هدى راشدين مُفْلحين مُنْجحين (٦٠ خرجا من الدنيا خميصين .

ذكر إحسان في هامش ص ١٦٥ في م: عبيد الله . (1)

وذكر أيضاً في هامشها في م: يقف . (٢)

الإضافة من الطبرى ج: ٣ ص: ٤٢٧. (٣)

بهامش المخطوط : قبل لا يعرف خليفة ورثه أبوه سوى أبي بكر رضي الله عنهما . (٤)

ذكر إحسان أيضاً في هامشها في م: يونس . (0)

بهامش المخطوط ، التالى ، هذا الظنّ بعلىّ واللائق بجلالته رضى الله عنه ، خلاف (7) ما يقول الضلال .

حدثنا محمد بن سعد ، ثنا الواقدي ، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة قال : سمعتُ مجاهداً يقول : كُلِّم أبو قحافة في ميراثه من أبي بكر ، فقال ردَدْتُ ذلك على ولد أبى بكر .

حدثنا محمد بن سعد ، عن معمر بن عيسى عن سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أنّ أبا بكر تختّم في اليسار .

قالوا وأُتي أبو بُكَرُّ بمالٍ ، فقال : من كانت له على رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم عدة فليأتني فأتاه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات .

حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، ثنا إسماعيل بن عُليّة ، عن منصور بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، قال : مات أبو بكر وعمر ولم يجمعا القرآن ، قال إسماعيل : يعني لم يحفظاه .

حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثني حماد بن زيد ، وحدثني محمد بن سعد ، عن عارم بن الفضل ، عن حماد بن زيد ، أنبأ أيوب وهشام ، عن محمد بن سيرين ، قال : توفي أبو بكر ولم يجمع القرآن .

حدثنا محمد بن سعد ، ثنا محمد بن عبدالله الأنصاري ، ثنا ابن عون ، عن محمد ، أنّ أبا بكر قال لعمر : ابسطْ يَدَيكَ نبايع لك ، فقال عمر : أنت أفضل منّي ، فقال له أبو بكر : أنت أقوى منّي ، فقال عمر : فإنّ لك مع فضلك قُوّة ، فبايع أبا بكر .

حدثنا محمد بن سعد ، ثنا أبو معاوية ، عن السريّ بن يحيى ، عن بسطام بن يسار ، قال : قال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم لأبي بكر وعمر : « لا يتأمّر عليكما أحدٌ بعدي » .

حدثنا محمد بن سعد ، ثنا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن الحسن ، قال : لما بويع أبو بكر قام خطيباً فوالله ما خطب خطبته أحدٌ بعده ، فحمد الله وأثنى

عليه ثم قال : أما بعد وليتُ هذا الأمرَ وأنا له كارةٌ ، ووالله لو ودِدْتُ أنّ بعضكم كفانيه ، ألا وإنكم إنْ كلفتموني أن أعمل فيكم بمثلِ ما عمل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم أقم به ، كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عبداً أكرمه الله بالوحي وعصمه به ، ألا وإنّما أنا بشرٌ ولستُ بخيرٍ من أحدٍ منكم ، فراعوني : فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني لا أُوتَرْ في أشعاركم وأبشاركم .

حدثنا محمد بن سعد ، ثنا الحسن بن موسى الأشيب ، ثنا زهير ، ثنا عروة بن عبد الله ، قال : لقيتُ أباجعفر فذكر كلاماً في أمر الخضاب ، فقال : هذا الصديق قد خضب ، يعني أبا بكر ، فقلت : الصديق قال نعم وربِّ الكعبة إنّه للصدِّيق .

المدائني قال: أخذ المهاجر بن أبي أمية المخزومي قينة باليمن شتمت أبا بكر بعد صلح النُّجَيْرِ (١) فقطع يدها ، فكتب إليه أبو بكر: بلغني أنّك أخذت امرأة شتمتني فقطعت يدها ، وقد أهدر الله من الشرك ما هو أعظمُ من ذلك وتركت المُثلَة في ظاهِر الكُفْرِ ففعلت حقّاً وعلمت بحسن ، فإذا أتاك كتابي فاقبلِ الدَعة ودَع المُثلَة فإنها مأثمَةٌ ، وقد نزه الله الإسلام وأهلة عن فرط الغضب ، وقد أخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قوماً آذوه وشتموه وأخرجوه وحاربوه فلم يمثّل بهم .

## ولد أبي بكر الصديق

ولد لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الرحمن وعائشة ،
 وأمّهما أمّ رومان بنت عامر بن عويمر كنانيّة ، وعبد الله وأسماء ، وأمّهما

<sup>(</sup>١) حصن في اليمن حاصره المسلمون أيام ارتد الأشعث بن قيس وجرى فيه الصلح \_ معجم البلدان \_ .

قتيلة بنت عبد العزى من بني عامر بن لؤي ، ومحمد وأمّه أسماء بنت عُمَيس بن معد الخثعمية ، وأمّ كلثوم وأمّها حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس من الخزرج ، وهذا البطن يعرفون ببنى الأُغرّ (١) .

وأمّا أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ، فإنه أسلم يوم فتح مكة ، وكان قد سند في الجبل يومئذ ، وأسماء ابنته تقوده وهو مكفوف البصر ، فرماه بعض المسلمين فشجّه ، وأُخِذَت قلادة أسماء ، فأدركه أبو بكر وهو يستدمي فمسح الدم عن وجهه وقال : رحم الله من فعل بك هذا ، ثم إنّه أتى به رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم فقال : «يا أبا بكر هلا تركته حتى نأتيه ؟ فقال أبو بكر : هو أولى بإتيانك يا رسول الله ، فأسلم وبايع رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، وأمره بتغيير شيبه فخضب ، وقال أبو بكر : يا معشر المسلمين ، نشدْتُ الله رجلاً أخذ شيبه فخضب ، وقال أبو بكر : يا معشر المسلمين ، نشدْتُ الله رجلاً أخذ قلادة الصبيّة إلا ردّها فلم تُرد ، فقال أبو بكر : إنّ الأمانة لَعَلِيلةٌ ، قالوا : قلما توفي أبو بكر سمع أبو قحافة رضي الله عنهما الهائعة (٢٠) ، فقال : ما هذا ؟ قيل : توفي ابنك أبو بكر ، فقال : رحمه الله ، رزءٌ جليل ، فمن استخلف ؟ قيل ابن الخطاب ، قال : صاحبه أَفَرَضِيَتْ بنو عبد منافي بهذا ؟ قالوا : نعم ، قال : يفعل الله ما يشاء .

وتوفي أبو قحافة في المحرم سنة أربعَ عشرةَ وهو ابن سبع وتسعين سنة ، وهو كان المنذر لأهل مكة حين أقبل الحبشيّ بالفيل .

<sup>(</sup>۱) خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك ( الأخرّ ) بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ( الأكبر )النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٣٣

<sup>(</sup>٢) الهائعة: الصوت المفزع ـ اللسان.

وأسلمت أم الخير سلمى بنت صخر بن عمرو<sup>(۱)</sup> بن كعب بن سعد أمُّ أبي بكر رضي الله عنهما ، وكان إسلامها مع إسلام أبي قحافة ، وقد كانت قبل ذلك مائلةً إلى النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ، وتوفيت فيما ذكر الواقدي قبل وفاة أبي بكر .

وقال الهيثم بن عدي : أخبرني هشام بن عروة عن أبيه ، أنّ أبا بكر لمّا توفي ورثه أبواه .

وقالت أسماء بنت أبي بكر: دعاني أبي إلى الإسلام يوم أسلم فأسلمنا قبل أن يريم مجلسة ، ولقد جاءني يوماً يبكي ، فقلنا: ما يُبْكيك ؟ فقال: ما لَقِي رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم من أبي جهل وابن القبطيّة (٢) ، فجلسنا نبكى معه .

قالوا: ولما أسلم سعد بن أبي وقّاص أتى أبا بكر فأخبره بما لقيه به رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، فسمعته أمّ رُومان (٣) إمرأة أبي بكر وهو يفاوضه أمرَ الإسلام ، فلماخرج سعدٌ قالت لأبي بكر: ما الذي كنتما

<sup>(</sup>۱) عند ابن الكلبي صخر بن عامر بن كعب سعد بن تيم بن مرة الجمهرة  $\pi$  :  $\pi$  مشجرة رقم : ۲۱ وكذلك عند ابن سعد  $\pi$  :  $\pi$  • ص : ۲۵ عامر .

<sup>(</sup>٢) هكذا ابن القبطية في المخطوط وكذلك في مخطوط استنبول وقال إحسان في هامش ص : ١٦٩ لعل صوابه ابن الغيطلة وكذلك العمد في ص : ٩٠ في الهامش وأنا أقول إنما قصد ابو بكر صفوان بن أمية الجمحي لأنه أمه حبشية وهو الذي أغرى أحد القرشيين بإغتيال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم وضمن له أولاده وكما جاء في المحبر ج : ٣٠٧ أنّ أمه حبشية وبما أن الحبشة استقبلت المهاجرين إليها في المرتين فلم يرد أبو بكر شتمها وقلب القومية إلى المذهبية لأن أهل مصر أيضاً أقباط مثل الحبشة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) في هامش المخطوط اسمها في قول ابن هشام زينب حكاه ابن الأثير في جامع الأصول .

فيه ؟ فأخبرها ودعاها إلى شهادة الحق ورفض الأوثان فأسلمت ، وقالت : لقد كنت أعلم أنّ محمداً خليقٌ لكلّ خير ، واسم أمّ رومان دعد ، وأبوها عامر بن عويمر بن عبد شمس من بني كنانة بن خزيمة ، ويقال عمير بن عامر ، وكانت قبل أبي بكر عند عبد الله بن الحارث بن سَخْبَرة الأزدي (۱) فقدم بها مكّة وحالف أبا بكر قبل الإسلام ، وتوفيّ عنها فخلف عليها أبو بكر ، فولدت عائشة أم المؤمنين وعبد الرحمن بن أبي بكر ، وهاجرت أمّ رومان وماتت بالمدينة في ذي الحجّة سنة ستّ ، فصلّى عليها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ونزل في قبرها ، وقال : همن سَرّه أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أمّ رومان » .

## عبد الرحمن بن أبي بكر

٧٦ وكان أبو بكر ، وأمّ رومان يدعوان عبد الرحمن بن أبي بكر إلى الإسلام فيأباه ، ويقول : أفّ لكما أتعدانني أن أخرجَ من القبر بعد أنْ صرتُ رِمَّة وبَلِيتْ أعظمي ؟ ! فأين من خلا من الأمم قبلي ؟ أين أبو زهير عبد الله بن جُدْعان ، أين فلان وفلان ؟ وكان يستغيثان الله ، أي يدعوانه له بالهدى ، ويقولان : ويلك آمن ، فيقول : هذا أساطير الأوّلين ، فنزلت فيه : ﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمّا ﴾ (٢) الآية ، ثم قال : ﴿ أَوْلَتَهِكَ فَنْ اللهُ مِنْ عَدْد من ابن جُدْعان وغيره .

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن الحارث بن سخبرة بن جرثومة بن عائذة بن مرّة بن جُشم بن الأوس بن عامرِ بن حَفين بن النمر بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف رقم: ٤٦ الآية رقم ١٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف رقم: ١٨ الآية رقم: ١٨ وجاء في الأغاني ج: ١٧ ص: ٢٧٣ قال
 مروان لعبد الرحمن: هذا الذي نزلت فيه ﴿ وَٱلَّذِي . . . ﴾ فصاحت به عائشة: ألعبد=

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : نزلت هذه الآية في غير عبد الرحمن .

وأسلم عبد الرحمن بن أبي بكر في هُدْنَةِ الحُدَيبية ، ومات في سنة ثلاث وخمسين خارجاً من مكة فجاءةً ، وذكر بعض الرواة أنّ عائشة أدخلته الحرم فدفن به .

وقال أبو اليقظان البصري : وهو أوّلُ مات من أهل الإسلام فجاءةً ، وكان له شعر ، وغزا الشامَ وشهدَ الجملَ مع عائشة .

وحدثني هشام بن عمار ، حدثني عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مُليكة ، قال : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بُحِبْشيل (١) ، وهي على اثني عشرَ ميلاً من مكة ، فحمل ودفن .

ولما قدمت عائشة مكة من المدينة أتت قبرَهُ فقالت : [من الطويل] وَكنّا كندمانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حتىٰ قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعا فَلمَّا تَفَرَقْنَا كَأْنِيّ ومَالِكاً بِطُولِ اجْتَمَاعِ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعاً (٢)

وقال هشام بن الكلبي : جذيمةُ الأبرش بن مالك بن فهم بن غَنْم بن دَوْس بن عُدْثان (٣٠) وهو الوضّاح ، ونديماه مالك وعقيل ابنا [١٦٨/٦٥]

الرحمن تقول هذا؟ كذبت والله ، ما هو به ، ولو شئت أن أسمّي من أنزلت فيه لسمّيته ، ولكنني أشهد أن رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم لعن أباك وأنت في صلبه ، فأنت فضض من لعنة الله .

<sup>(</sup>۱) خُبشىٰ: جبل في أسفل مكة معجم البلدان وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء ج: ٢ص: ٤٧٣ كانت وفاته بالصفاح، وهو موضع بين حنين وأنصاب الحرم معجم البلدان.

 <sup>(</sup>٢) البيتان لمتمم بن نويرة التميمي في رثاء أخيه مالك الذي قتل في حرب الرّدة وانظر خبر مقتله في الجمهرة ج : ١ ص : ٢٦١ مكرر الطبعة الثانية .

<sup>(</sup>٣) جديمة (الأبرش) بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عُدثان بن عبد الله بن زهران بن =

فارج بن مالك بن كعب بن القين بن جَسْر بن شيع الله بن وبَرَةَ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة (١) ، وبعض النسّاب يقول : فالج بن مالك .

وحدثني عمرو بن محمد الناقد ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، يعني ابن عُليَّة ، عن أيوب ، عن ابن أبي مُليكة ، أنَّ عبد الرحمن توفيّ في منزله ، قال : فحملناه على رقابنا ستة أميالٍ إلى مكة ، فلما قدمت عائشة ، قالت : أروني قبر أخي ، فأروها إيّاه فصلّت عليه ، وقالت : أما والله لو حضرتُكَ لدفنتك حيث متَّ ، ولو شهدتُكَ لم أبكِ عليك .

وكان عبد الرحمن يكنى أبا محمد ، وشهد يوم بدرٍ مع المشركين ، ودعا بالبراز ، فتقدّم أبو بكر رضي الله عنه ليبارزه ، فقال : يا محمد تبعث إلينا آباءنا ؟ ! فكفّه رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم عنه ، فقال أبو بكر : ويحك ما فعل المال ؟ فقال :

لَـمْ يَبْـقَ إِلاَّ شِكَّـةُ ويَعْبُـوبْ وفارسٌ يَضْرِبُ إِذْ عَامَ الشَّيبْ (٢) وكان عبد الرحمن بن أبي بكر يقدمُ الشام ، فعشق ابنة الجوديِّ (٣)

<sup>=</sup> كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، النسب الكبير : ج : ٣ مشجرة رقم : ٨٣ .

<sup>(</sup>۱) مالك وعقيل ابنا فارج بن مالك بن كعب بن النعمان ( القين ) بن جَسْر بن شيع اللات بن أسد بن وبَرَة بن تغلب ( الغلباء ) بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، النسب الكبيرج: ٣ مشجرة رقم: ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) جاء عند العمد ص : ٩٣ ، وفارس يضرب أوخام المشيب وهو خطأ وزاد في هذا الخطأ أنّه قال في هامشها : في الأصل : إذخام : ولم أجد أصلاً لهذه الكلمة وهنا الخطأ الثاني فإذ : ظرف لما مضى من الزمان وخام : جبن ونكص اللسان ، والشّيب : قليله وكثيره بياض الشعر \_اللسان \_ .

 <sup>(</sup>٣) هي ليلى بنت الجودي بن عدي بن عمرو بن أبي عمرو الغساني من ملوك الغساسنة في =

[من الطويل] تَعَلَّقَ لَيْلَى والسماوَةُ دُونَهُ فَمَا لِإِبْنَةِ الجُودِيِّ لَيْلَى ومَالِيَا وكَيْف تعاطَى قَلْبُه حارثِيّةً تدمِّنْ بُصرى أو تَحُلُّ الجوابيَا إذا الناسُ وَافُوا قابلًا أَنْ توافياً [من المديد]

يا ابْنَةَ الجَودِيِّ قَلْبِي كَثِيبُ مُسْتَهامٌ عِنْدَكُمْ ما يَثِيبُ جاوَرْتُ أَخُوالَها حَيَّ عَكِّ فَلِعَكِّ مِنْ فُوادِي نَصِيبُ

قال : وصحبه رجلٌ يقال له حجال ، فقال : [من الخفيف]

لَيْتَهَا صَاحِبَى مَكَانَ حِجَالِ وحجالٌ بِحَيْثُ أُمُّ الرِّئَالِ إنَّهَا قَدْ سَبَتْ فُؤَادِي فأصْبَح صَتُ رَهِينًا للهمِّ والبلبالِ

ولمّا أسلم حَسُنَ إسلامُهُ فلم يُتعَلَّق عليه بشيء ، ولما أغزى عمرُ الشام أعلمه عبد الرحمن كَلَّفَهُ بابنةٍ الجوديِّ ، فأمر إن ظُفِرَ بها أن تُدْفَعَ إلى عبد الرحمن ، فدُفِعتْ إليه ، وقيل : إنها وقعت له في سهمه ، ويقال بل كلُّم المسلمين فوهبوا له سهامهم منها ، ويقال إنَّها حُمِلَتْ في السبى فدفعها عمر إليه فكانت عنده ، فلم يزل نساؤه يكيدونها حتى شنئها ومَلُّها وشنف لها ، فطلَّقها ومتعها فأتت الشام ، ويقال ماتت عنده ، وقال بعضهم : كانت عنده حتى مات عنها ، فرجعت إلى الشام ، والله أعلم .

ولد عبد الرحمن بن أبي بكر

الغساني ، واسمها ليلي وقال فيها :

وَكَيْـفَ أَرَجِّـى أَنْ أَراهــا وعَلَّهــا

و قال أيضاً:

٧٧ فمن ولد عبد الرحمن ، محمد بن عبد الرحمن جُلِدَ في الشراب

هو ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف ، جلدهما مروان ، وأمّه من ولد قيس بن عديّ السهميّ (١) .

وعبد الله بن عبد الرحمن وحفصة ، أمّهما قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومي ، وأمها ابنة عتبة بن ربيعة .

وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن ، وأمَّه عائشة بنت طلحة بن عبيد الله ، وأمّها أمّ كلثوم بنت أبي بكر الصديق ، وكان طلحة سخيّاً وفيه يقول الحزين الأشجعي أو الكناني (٢): [من المتقارب]

فَإِنَّ كَ يَا طُلْحُ أَعْطَيتَنِي جَمَالِيَةً تَسْتَخَفُّ الضفارا فَما كان نَفْعُكَ لِي مَرَّةً ولا مَرَّتين ولكِنْ مِرارا أُبُـوكَ الَّـذي بَـايَـعَ المُصْطَفَى وسَارَ مع المهتدي حيث سارا<sup>(٣)</sup>

فولد طلحة محمداً ، وكان عاملًا على مكة ، وفيه يقول الشاعر : [من البسيط]

قَدْ قالَ لِي صَاحِبي سِرّاً فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ابنَ طَلْحَةَ في الأرْكانِ مِخْناطا(٤) وله ولدٌّ ينزلون خارجاً من المدينة ، وكانت عائشة بنت محمد بن

الزَّبعري ومِقيسَ والحارث وحذافة أبناء قيس بن عدى بن سعد بن زيد( سهم ) بن عمرو بن هُصيص بن كعب بن لؤي أمّهم الغيطلة من بني شُنّوف بن مرّة بن عبد مناة بن كنانة وكانوا يدعون أبناء الغيطلة . الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٢٥ .

لا يوجد في كنانة بطن يسمى أشجع وأشجع بطن بن ريث بن غطفان وجاء في الأغاني ج : ١٥ ص : ٢٥٨ أنه من كنانة وأنه صليبة وأنَّ الحزين لقب غلبٌ عليه وأنَّ اسمه عمرو بن عُبيد بن وهيب بن مالك ويكني مالك أبا الشعثاء بن حريث بن جابر بن بكر بن يعمر بن عدى بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وهو الحزين الديلي .

الشعر في الأغاني أربعة أبيات مع تغيير في بعض الألفاظ وكذلك في نسب قريش ص . 774\_774

<sup>(</sup>٤) خنطه يخنطه خنطاً: كَرَبه \_ اللسان \_ .

طلحة عند سليمان بن عليّ ، وقال فيه البكائي : [من الطويل] إنَّ فَتَى تَيْمِ بِنِ مُرِة للَّذِي لِعَائشة الصُّغْرى وبنتِ أبي بَكْرِ وأودعه عروة مالاً ، وخاف أن يكونَ أتلفه ، فلما قدم وجده وافراً فتمثّل عروة :

ومَا اسْتَخْبَيْتُ في رَجلٍ خبيئاً كدِينِ الصّدقِ أو حَسَبٍ عَتيقِ ابن أبى عتيق

٧٨ وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، الذي يقال له ابن أبي عتيق ، رَمَى بسهم في نضالٍ فقال : أصبتُ وأنا ابن أبي عتيق يعني أبا قحافة ، ويقال إنّ محمد بن عبد الرحمن كان يكنى أبا عتيق .

وقال أبو اليقظان: تفاضل عدّةٌ من ولد أبي بكر ، فقال أحدهم: أنا ابن الصدّيق ، وقال الآخر: أنا ابن صاحب الغار، وقال محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر: أنا ابن أبي عتيق ، وكان عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن ، وهو ابن أبي عتيق ، ظريفاً كثير الملح.

حدثني الحرمازي وغيره ، قالوا : كان بعض الأعراب منقطعاً إلى ابن أبي عتيق ثم غاب عنه حيناً ، فإنه لجالسٌ على باب داره بالمدينة إذ مرّ به الأعرابيُّ وهو مُقيدٌ بأزواج ، فقال له : ما هذا ويلك ؟ قال لُطْتُ حَوْضاً لي فثلمَهُ بعض جيراني فخطرت يدي خطرةً فأصابتْ صَدْرَهُ فأتى عليه أَجُلُهُ ، فقال : ولِمَ فعلتَ ذلك ويحك ؟ فأنشد : [من الطويل]

وأيُّ امْرِىءِ في النّاسِ يُهْدَمُ حَوْضُهُ إذا كانَ ذا رُمْحٍ ولمّا يُمَاصِعِ فَاللّ ابْن أبي عتيق : أنا والله ، كنتُ أُصلحه بكفِّ من طين ولا يكون في رجلي ما في رجلك .

وحدثني الحرمازي: قال: بعثت عائشةُ إلى ابن أبي عتيق تسأله أن

يُعيرها بغلةً له لترسل عليها رسولاً في حاجةٍ لها، فقال لرسولها: قل لها: والله ما غسلنا رؤوسنا من عاريوم الجمل، فما رأيكِ أن تأتينا بيوم البغلة؟!.

حدثنا المدائني عن ابن جُعْدُبه ، قال : سأل ابن أبي عتيق غلامهُ عن مِرآةٍ له ، فقال : جَلَوْتُها بدرهمين ، فقال : والله لو صَدِئَتْ عينُ الشمس ما ساوى جلاؤها درهمين .

وكانت عائشة بنت طلحة سيئة الخُلق ، فاعتزلت عمر بن عبيد الله بن معمر غَضْبَى عليه ، وجلستْ في غرفة لها ورفعتِ السلَّمَ ، فقال له عمر : تَرَضَّها لي ولكَ عشرةُ آلاف درهم ، فوقف أسفلَ الغرفة ثم قال : يا بنت عمّ إنّ هذا الرجل قد جعل لي عشرة آلاف درهم إذ أنتِ رضيتِ ، فاظهري الرضى عنه وضعي السلَّمَ ، ثم عودي إلى ما عَوَّدَهُ الله من سوء خُلْقك .

قال: وسمع ابن أبي عتيق عمرَ بن أبي ربيعة ينشد: [من الخفيف] مَنْ رَسُولِي إلى الثُّرَيّا بأنّي ضِقْتُ ذَرْعاً بِهَجْرها والكتابِ فقال: أنا الرسولُ، ومضى إلى مكة، ويقال إلى الطائف، فأنشدها البيت ثم عدل راحلته منصرفاً، فسئل أن يقيم، فقال: إن مقامي بعد قضاءِ حاجتي جهلٌ وفراغ، وانصرف.

وذُكرَ لابن أبي عتيق رجلُ من المغنين ، فقال : رحمه الله فقد يحسن غناء :

لِمَــنْ رَبْــعُ بِـــذاتِ الجَيـ شِ آضْحَــى دَارســاً خَلَقــا وقام منصرفاً ثم رجع ، فقال لخفيفه لا ثقيله ، ثم مضى ، ويقال إنّه قال ذلك للدّلال حين خُصِي ، قال : لئن خصيتموه لقد كان يحسن هذا الصوت(١).

<sup>(</sup>١) الدَّلال : ناقد أو نافذ مولى بني فهم ، وقيل مولى عائشة بنت سعيد بن العاص ، اشتهر=

وعاد ابن أبي عتيق عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها ، فقال : يا أمّ المؤمنين كيف تجدينك ، جعلني الله فداك ؟ قالت : وجعة ، وما أراني أمسى ، فقال : لا جعلنى الله إذَن فداءَكِ .

قالوا: وأنشد نُصَيبٌ وكان أسود: من الطويل] وَدَدْتُ ولم أَخْلَقْ مِنَ الطَّيْرِ أَنَّني أَعارُ جناحَيْ طائرٍ فأطِيرُ فقال ابن أبي عتيق: يا ابن أمِّ قُلْ « غاق » فإنّك تطير ، أي أنك أسود .

حدثني عبدالله بن صالح المقري ، عن ابن كُناسة الأسدي ، قال : كان ابن أبي عتيق وأصحاب له يجتمعون بالمدينة في مسجد رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم فينشدون الشعر ، وكان بناحية من المسجد رجلٌ يصلّي فيطيل الصلاة في كلِّ يوم ، فإذا سلّم قال لهم : يا فَسَقَة أتنشدون الشعر في مسجد رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ؟ .

فأنصرف ابن أبي عتيق يوماً من المسجد ، فقالت له جاريته : إن رجلاً يصلّي بقرب حلقتكم يتعرّض لي ويدعوني إلى ما لا يحلُّ له ، فقال : ويحكِ عِدِيهِ ، فإذا دخل إليك فآذنيني (١) به ، فلما عرض لها أدخلته منزل مولاها وآذنته ، فلم يلبث أن جاء ابن أبي عتيق وأصحابه ، فقالت الجارية للرجل : قد جاء مولاي فادخل هذه الحجلة ، فدخلها وزرّتها عليه ، ودعا ابن أبي عتيق بالطعام فأتي به فأكل هو وأصحابه ، ثم قال : يا جارية

بالتخنّث والظرف والغناء وهو الذي قال: نحن أحسن الناس لكم ، إذا غنينا طربتم وإذا حدثنا ضحكتم وإذا نمنا ركبتم ، ولقب بالدّلال لشكله وحسن دلّه وظرفه وحلاوة منطقه ، الأغانى ج: ٢٤ ص: ٢٧٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>١) عند إحسان ص : ١٧٥ فإذا دخل إليك ناديتني وفي أصل المخطوط كما أثبت .

افتحي الحجلة حتى أنام ، فلما فتحها نظر الرجلُ إليهم فقال : يا فَسَقَة ما تصنعونَ ها هنا ؟ ! فقال ابن أبي عتيق : استرُ علينا سَترَ الله عليك . فخرج الرجلُ ولم يعُدُ إلى المسجد .

ونزل ابن أبي عتيق عن بغلته فبال ، ثم حمله أصحابه على البغلة ، فقال : قد قضيتم ما عليكم من حملي وبقي ما على من الاستمساك .

ومن ولد عبد الرحمن بن أبي بكر [٦٨/٦٦٠] شُعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد ، مات سنة أربع ويقال خمس وسبعين ومئة .

### عبد الله بن أبي بكر

٧٩ وأما عبد الله بن أبي بكر فإنه شهد يومَ الطائف مع النبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم فجرح جراحةً انتقضت بعدُ فمات منها .

وقال الهيثم بن عدي : تزوّج عبد الله بن أبي بكر عاتكة (١) بنت زيد فغلبته على رأيه وشغلته عن سُوقه ، فأمره أبو بكر بطلاقها فطلّقها واحدة ، ثم قعد لأبيه على الطريق فلما رأى أباه بكى وأنشد:

[من الطويل]

لَمْ أَرَ مِثْلَي طَلَّقَ العامَ مثلها ولا مثلَها فِي غَيْرِ ذَنْبِ تُطَلَّقُ لَمُ أَرَ مِثْلِي غَيْرِ ذَنْبِ تُطَلَّقُ لها خُلْقٌ جَزْلٌ ورَأَيٌ ومَنْصِبٌ وخَلْقٌ سويٌّ في الحياة ومَنْطِقُ

<sup>(</sup>۱) عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفَيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قُرط بن رزاح بن عدي ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٢٦ ، وهي التي قال فيها عبد الله بن عمر : من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة ، تزوجها عبد الله بن أبي بكر فاستشهد عنها يوم الطائف ثم تزوجها عمر بن الخطاب فاستشهد عنها ، ثم تزوجها الزبير بن العوام فاستشهد عنها ومن بعده تأيّمت .

فأمره بمراجعتها .

وقال أبو اليقظان: شهد عبد الله يوم الطائف مع النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم فجرح بسهم ثمّ بقي إلى زمن أبيه فتزوّج عاتكة بنت زيد بن عمرو العدوي، فكانت عاقراً لا تطمث ولا تلد، فأمره أبوه بطلاقها، فقال في ذلك:

يقولون طَلِّقها وأمْسِكْ مكانها وذَلِكَ قَـوْلٌ مـن رشيـدٍ وحـازم وإنَّ فِراقي أَهْلَ بَيْتٍ جمعتهم على كِبَرٍ مِنِّي لإِحْدَى العظائم وقال أيضاً:

لَـمْ أَرَ مثلَـي طَلَّـقَ اليـومَ مِثْلَهـا ولا مِثْلَها في غَيْرِ شيءِ تُطَلق (١) فطلّقها وجعل لها مالاً على أن لا تتزوّج بعده ، ولما هلك ترك سبعة دنانير فاستكثرها أبو بكر رضي الله عنه .

وقالت عاتكة (٢) بنت زيد ترثيه ، وخلف عليها عمر : [من الطويل] فَأَقْسَمتُ لا تَنْفَكُ عِيني سَخِينةً عَلَيْكَ ولا ينفَكُ جِلْدِيَ أَغْبَرا فولد عبدُ الله إسماعيل فهلك ولا عقب لعبد الله .

وقال الواقدي : مَأخرج أبو بكر السهم الذي رُمِيَ به عبد الله ، فقال أبو محجن الثقفي (٣) : أنا بَرَيْتُهُ ورِشْتُهُ ورميتُه به ، ثم رزق الله الإسلام .

وقد كتبنا خبر أمِّ المؤمنين عائشة ، وخبر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>١) في أصل المخطوط تطلق ، وعند إحسان في ص : ١٧٧ يطلق ، بألياء المعجمة وهو خطأ طباعي وسهى عنه .

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوط: عائشة.

 <sup>(</sup>٣) أبو محجن الثقفي شاعر فارس واسمه عمر بن حبيب بن عمر بن عمير بن عوف بن عقدة
 ابن غِيرَة بن عوف بن ثقيف ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١١٨ .

وقال أبو اليقظان: ولدت أسماء للزبير عدة ، وأراد مَرَّة أن يضربها فمنعه عبد الله بن الزبير من ذلك ، فقال الزبير: إن لم تخلِّ عني فهي طالق ، فقال: لا والله لا تحلف بطلاقها بعد هذه ومنعه منها ، فطلقها ، وكانت مع عبد الله بمكة ، فلما أُتيتْ بجيفته عزّاها عبد الله بن عمر ، فقالت: وما يمنعني من الصبر وقد أُهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغيّ من بغايا بني إسرائيل ؟! ثم بقيت أسماء حتى بلغت مئة سنة وماتت مكة .

#### محمد بن أبي بكر

٠٨٠ وأما محمد بن أبي بكر ، وأمّه أسماء بنت عميس الخثعميّة ، فكان من خبره رضي الله عنه بمصر وغيرها ما قد ذكرناه ، وكان يكنى أبا القاسم ، وكان من فتيان قريش ، وكان ممّن أعان على عثمان رضي الله عنه .

### القاسم محمد بن أبي بكر

٨١ فولد محمدُ بن أبي بكر القاسمَ بن محمد لأمّ ولد ، وكان يكنى أبا عبد الرحمن ، وكان فقيهاً .

وقال ابن سعد : كان يكنى أبا محمد ، مات في سنة اثنتي عشرة ومئة ، وهو ابن سبعين سنة ، ويقال ابن اثنين وسبعين سنة ، ويقال مات في سنة ثمان ومئة ، وكان قد كفّ بصره .

حدثني محمد بن الأعرابي الراوية ، عن سعيد بن مسلم الباهلي ، عن أبيه ، عن ابن عون ، عن القاسم بن محمد ، أنّه كان يصلّي ثم يسجد فيقول : اللهمّ اغفر لأبي ذنبَهُ في عثمان .

وحدثني هشام بن عمار الدمشقي ، قال : سمعت مالك بن أنس ،

قال : أتى القاسمُ أميراً من أمراء المدينة فسأله عن شيء ، فقال القاسم : إنّ من إكرام المرء نفسَهُ ألاّ يقول ما أحاط به علمه .

وقال ابن الكلبي: كان القاسم بن محمد بن أبي بكر فقيهاً صالحاً ، وكان يقول: من خاف الله في الدنيا أمِنَ عذابَهُ في الآخرة. وقال: التُقى زادُ المؤمن.

وسئل القاسم بن محمد عن الرجل يكلّم امرأته بالرَّفَثِ<sup>(١)</sup> إذا خلا ، فقال : إذا أُغْلِّقَتِ الأبوابِ فليصنعُ ما شاء .

وقال أبو اليقظان : ولد القاسمُ بن محمد ، عبدَ الرحمن وأمَّ فروة ، تزوّجها محمد بن عليّ بن الحسين ابن عليّ بن أبي طالب ، ولعبد الرحمن عقب بالمدينة .

وقال ابن سعيد: مات عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، أبو محمد بالفَدَّين (٢) من الشام في سنة ست وعشرين ومئة ، وكان الوليد بعث إليه وإلى ابن أبي الزناد ومحمد بن المنكدر وربيعة الرأي فمات فشهدوه .

وأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوّج أمّ كلثوم بنتَ أبي بكر ، وكان خطبها إلى عائشة فأنعمت له (٣) وكرهته أمّ كلثوم ، فاستحيت عائشة من عمر ، فبعثت إلى عمرو بن العاص فأخبرته الخبر ، فقال : أنا أحتال في هذا الأمر ، فأتى عمر ، فقال : بلغني أنّك ذكرتَ أمَّ كلثوم ولستُ أرى لك أن تزوّجها لأنها مرفّهة عند عائشة ، فإن حملتها على معيشتك

<sup>(</sup>١) رفث في كلامه: أفحش \_ اللسان \_ .

 <sup>(</sup>٢) الفدَّين قرية بحوران من أعمال الشام \_ معجم البلدان \_ .

<sup>(</sup>٣) ذكر إحسان في هامش ص : ١٧٩ في م : سقطت له .

وخُلُقك خفتُ ألا تصبرَ فتكونُ القطيعة بينك وبين آل أبي بكر ، وإن تابعتها على خُلُقها أضررتَ بدينك ، فقال عمر : لقد قلتَ قولاً ، فما الحيلة ؟ قال : أنا أكفيك ، قال : فافعل ، فأتى عائشة فأخبرها الخبر ثم انصرف إلى عمر ، فقال له عمر : نشدتك الله هل كنتَ لقيتَ عائشة ؟ قال : اللهم نعم ، فتزوجها طلحة بن عبيد الله فقتل عنها ، فتزوجها عبد الرحمن بن عمر بن أبي ربيعة المخزومي فولدت له (١) .

ومن ولد أبي بكر ، عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم ، ولي قضاء المدينة أيام حسن بن زيد ، وقال خُفاف بن نَدْية (٢) ، وهي أمّه أخيذةٌ لبني الحارث بن كعب وهي سوداء ، وأبوه عُمير بن الحارث بن الشريد السُّلمي (٣) :

وكلُّ الدنيا قَصْرُهَا للفنا عارِيَةُ والشَّرْطُ فيه الأدا لم تُنْبِتِ الجَوْزاءُ بقلاً بما(٤)

لَيْسَ لِحَيِّ فاعلمي مِنْ بَقَا والمَالُ في الأَقْوامِ مُسْتَوْدَعٌ والمَالُ في الأَقْوامِ مُسْتَوْدَعٌ إِذْ إِنَّ أَبِا بَكْرِ هو الغَيْثُ إِذْ

في أبيات .

وقال ابن الكلبي: وتوفي أبو بكر بالمدينة ليلة الثلاثاء لثماني ليالٍ

<sup>(</sup>۱) قد يظن أنّها لم تلد لطلحة ولكن ابنتها عائشة بنت طلحة التي كانت من أجمل نساء قريش وكانت تحت مصعب بن الزبير ثم تزوجها عمر بن عبيد الله بن معمر وقد ذكر خبره معها في ذكر ابن أبي عتيق المتقدم ذكره

<sup>(</sup>٢) نَدْبه بنت الشّيطان بن قَنّان بن سلمة بن وهب بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن كعب .

<sup>(</sup>٣) خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد بن رياح بن يقطة بن عُصية بن خُفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم وهو شاعر جاهلي وفارس ، الأغاني ج : ١٨ ص : ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) عند صدفي العمد مهموزة ص: ١٠٨ وجعلها من السريع والقافية إذا كانت مهموزة يكسر الوزن .

بقين من جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة ، وهو ابن ثلاث وستين سنةً وصلى عليه عمر ودُفن ليلاً .

# وصيّة أبي بكر(١)

٨٢ حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، قال : أوصى أبو بكر رضي الله عنه رِجَاله الذين وجَّههم إلى الشام .

فقال ليزيد بن أبي سفيان : إنَّى قد وَلَّيْتُكَ لأبلوَكَ وأخرجك من فيء أهلك ، فإن أحسنت زدتك وإن أسأت عزلتك ، فعليك بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مثل الذي يرى من ظاهرك ، وإنَّ أولى الناس بالله أشدُّهُمْ تولَّياً له ، وأقربُ الناس من الله أشدُّهم تقرّباً إليه بعلمه ، وقد ولَّيْتُكَ عمل خالد بن الوليد فإيّاك وعُبِّيّة (٢) الجاهلية ، فإنّ الله يُبغضها ويُبغض أهلها ، وإذا قدمتَ على جُندك فأُحْسِنْ صحبتهم وابدأهم بالخير وعِدْهم إيّاه ، وإذا وعظتهم فأوجزْ ، فإنَّ كثير الكلام يُنْسي بعضه بعضاً ، وأصلِحْ نفسَكَ يَصْلُح الناسُ لك ، وصلِّ الصلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخَشّع فيها ، وإذا قدم عليكَ رُسُلُ عدوّك فأكرمهم وأقْلِلْ لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به ولاتُرَيِّنُهُمْ فيروا خللك ويعلموا علمك ، وأنزلهم في ثروة عسكرك وامنعْ مَنْ قِبَلَكَ من محادثتهم ، وكنْ أنت المتوليّ لكلامهم ، ولا تجعلْ سرَّك كعلانيتك فيختلطَ أمرُكَ ، وإذا استشرتَ فاصدقِ الحديثَ تُصْدَقِ المشورة ، ولا تخزنْ عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك ، واسمرْ بالليل في أصحابك تأْتِكَ الأخبارُ وتنكشفْ عنك الأستارُ ، وأذكِ حَرَسك وبدَّدْهُمْ في عسكرك وأكثر مفاجأتهم في

<sup>(</sup>١) وصية أبى بكر في التذكرة الحمدونية ، باب الوصايا .

<sup>(</sup>٢) العبِّيَّة : الكبر والفخر ـ اللسان ـ .

مَحَارِسهم بغير علم منهم بك ، فمن وجدته غفلَ عن مَحْرَسِه فأحسنْ أَدَبَهُ وعاقبه من غير إفراط ، واعقب بينهم بالليل واجعل النوبة الأولى أطول من الآخرة فإنها أيسرُهُما لقرب النهار منها ، ولا تجاف عن عقوبة المستحق فتستحرج الناس ، ولا تُلِحَنَّ في العقوبة ولا تُسْرِع إليها وأنت تجدُ لها مَدْفَعاً ، ولا تَغْفَلْ عن أهلِ عسكرك فتفسده ولا تجسَّسه فتفضحهم ، ولا تكشف الناسَ عن أسرارهم واكتف بعلانيتهم ، ولا تجالس العيّابين وجالسْ أهل الصدق والوفاء ، واصدق اللقاء ولا تجبن فتجبّن الناسَ ، واجتنب الغُلولَ فإنّه يُقرِّبُ الفقر ويدفع النصر ، وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم .

وقال لعمرو بن العاص : ارفق بجندك في مسيرك وتعَّهدُهم بنفسك ، وإذا انتهيت إلى فلسطين فعسكر هناكَ [٦٨/٦٦١] حتى تلحقك الجيوشُ ، وإيّاك والوهنَ ، ولا تَقُلُ رمى بي في نحرِ العدوّ فقد رأيت نصرَ الله أتانا ونحن قليلٌ ، وأكرِمْ وجوهَ من معكَ تستنزل نصائحهم وتستخرج ما عندهم .

وقال لخالد بن الوليد: إني وليّتك ما وليّتك فإيّاك أن تقولَ إنّي شاهدٌ وهو غائب ، فإذا قدمتَ على القوم فوجدتهم قد كَفَوْكَ أمراً فاقبلهُ ولا تنازعُهُمْ فيه ، وواسِّ جندكَ في اللقاء إذا كان عامّاً ، وإن كان بينكم نُوباً فليُرَ مكانُ نوبَتِكَ وحسنُ أثرِك ، فإذا قابلتَ العدوَّ فاحرص على الشهادة ، ولا تصبحنَّ إلاّ على ظهر آخذاً لأهْبَةِ الحرب ، وولِّ أمر جيشك أهلَ النجدة والتجربة ، ولا تبادرِ الفرصة بلا رَويّةٍ التماساً لأنْ يَخْلُصَ الأمرُ لكَ دونهم ، فإنّي لا آمنُ أن تُسْلِمَكَ المبادرةُ إلى غِرَّةٍ أغفلتها ومعصيةٍ غُيّبْتَ عنها ، ولا تبتذلُ أهل البأسِ واستبقِهم فإنّهم حِصْنُكَ وثِقَاتُكَ في عسكرك وقوامُ أمرك ، وانظر النساء والصبيان وأهلَ الضعف فارفعهم إلى أمْنَع وقوامُ أمرك ، وانظر النساء والصبيان وأهلَ الضعف فارفعهم إلى أمْنَع المواضع ووكِّلْ بهم من يذبُّ عنهم .

#### طلحة بن عبيد الله

٨٣ ومن بني تيم بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب ، طلحة بن عبيد الله [بن عثمان] بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مرّة ، ويكنى أبا محمد ، وأمّه الصعبةُ بنت عبد الله بن عماد الحضرمي ، وأمّها عاتكةُ بنت وهب بن عبد بن قصيّ .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن الضحاك بن عثمان ، عن مخرمة بن سليمان الوالبي ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، قال : قال طلحة : حضرتُ سوق بصرى فإذا راهبٌ في صومعته يقول : سلوا هؤلاء القوم أفيهم أحدٌ من أهل الحرم ؟ قال طلحة : قلت : نعم ، قال : ظهر أحمدُ بعد ؟ قلت : من أحمد ؟ قال : ابن عبد المطلب (١) ، هذا زمانه ، وهو آخرُ الأنبياء ومخرجه من الحرم ومهاجَرُهُ إلى نخل ، قال طلحة : فوقع في قلبي ما قال ، فخرجت مسرعاً حتى أتيت مكة ، وقلت : هل كان من حدث ؟ قالوا : نعم ، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الأمين تنباً ، وقد تبعه ابن أبي قحافة ، قال : فخرجت حتى دخلتُ على أبي بكر ، فقلتُ : أتبعت هذا الرجل ؟ قال : نعم ، فانطلق إليه فإنه يدعو إلى النحق ، فأخبره طلحة بما قال الراهب ، فخرج وهو معه حتى دخلا على رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، فأسلم طلحة وأخبر النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم بما قال الراهبُ ، فشرة رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، فأسلم طلحة وأخبر النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم بما قال الراهبُ ،

فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العُزّى ، وأمّه من بني عدي بن كعب وبها يعرف ، وكان يقال له ابن

<sup>(</sup>١) في طبقات ابن سعد ج: ٣ ص: ٢١٥ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وفيه ألفاظ كثيرة وغير ما ذكر هنا .

العدوية ، وكان يدعى أسد قريش ، وقتله عليٌّ يوم بدر ، فقرنهما فسمّيَ أبو بكر وطلحة القرينين .

وقال الشاعر ، وهو عبد الله بن مصعب الزبيري في صالح ، وهو من ولد عبد الرحمن بن أبي بكر ، وأمّه من ولد طلحة : [من البسيط] يا صالحُ ابنُ (١) القرينين اللَّذين هُمَا مع النبيِّ أَذَلا كلَّ كلَّ جَبَّارِ هَذَا المُسَمَّى بِفِعْلِ الخَيْرِ نافِلَةً دونَ الأنام وهذا صاحبُ الغَارِ وقال بعض الرواة : كان عُبيد الله أبو طلحة قَرَنَ أبا بكر وطلحة في الجاهلية فسميا القرينين .

وقال أبو اليقظان: لما أسلما قَرَنهما عثمان بن عبيد الله أخو طلحة بحبل ، ولم يبلغنا له إسلام ، وله عقب ، وكان طلحة أحد العشرة الذين سُمُّوا للجنة ، وكان يقال لطلحة بن عبيد الله طلحة الخير وطلحة الفيّاض .

حدثني عبد الله بن صالح العجلي، عن ابن أبي الزناد، ومحمد بن سعد، عن الواقدي، عن ابن أبي الزناد، ومحمد بن سعد، عن الواقدي، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه عن خارجة بن زيد، قال: وفَدَتْ على رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم وفودٌ من سَرَوات أهل اليمن فأعطاهم طلحة بن عبيد الله عن رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم مالاً وكساهم وأحسن ضيافتهم، فقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم: « أنت الفيّاضُ » فسمّى الفياض.

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ، قال : حدثتني جدّتي سعدى بنت عوف ، قالت : دخل عليّ طلحة وهو كالحزين ، فقلت : ما لك أبا محمد ، هل أنكرت من ناحيتنا شيئاً ؟ قال : لا ، ولنعم زوجة المسلم أنتِ ، ولكنه أتاني مالٌ من العراق من

<sup>(</sup>١) عن إحسان ص : ١٨٢ يا صالحَ ابن . .

ضيعتي النشاستج (١) يكون أربعمئة ألف درهم ، فما أدري ما أصنع به ، فقلت : تبعثُ غلامك إلى الصرّاف فتأمره أن يُفَرِّقَهُ في أهلك ثم في قرابتك وإخوانك ، فقال : نعم ما رأيت فأمره بذلك حتى بقيت عشرة آلاف درهم ، فقلت : أما لنا في هذا المال نصيب ؟ قال : بلى فخذيها إليك ، وقام وما بقي عنده من المال درهم واحد فما فوقه .

حدثني عبد الله بن صالح المقري ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن طلحة بن يحيى ، قال : حدثني جدّتي سعدى بنت عوف المربّة ، قالت : دخلتُ على طلحة ذات يوم فقلتُ : ما لي أراك كذا ، أرابك من أهلك شي فعتبتَ ؟ فقال : نِعْمَ حَليلةُ المرءِ أنتِ ، ولكن عندي مالٌ قد أهمّني ، أو قال : غمّني ، فقلت : اقْسِمْهُ ، فدعا جاريته فقال : أدخلي عليَّ قومي فلاناً وبني فلان ، وأخذ يقسمه ، فسألتها : كم كان المال ؟ قالت : قدر أربعمئة ألف درهم .

وحدثني عباس بن هشام الكلبي ، عن أبيه ، عن أبي مخنف ، قال : قال عليَّ بن أبي طالب : مُنيتُ بأشجع الناس ، يعني الزبير ، وبأسخى الناس ، يعني طلحة ، وبأطوع الناس في الناس ، يعني عائشة .

وحدثني محمد بن أبان الواسطي ، ثنا أبو هلال ، عن ابن سيرين ، قال : كان طلحة بن عبيد الله جميلاً ، رأته امرأةٌ يوم دخل البصرة فقالت : من هذا الذي كأنه دينار هِرَقْليّ ؟ وكان أشيبَ لا يغيّر شيبه .

حدثني خلف البزاز وعبد الله بن صالح ، قالا : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، قال : أتى رجلٌ طلحة بنَ عبيد الله فسأله برحم بينهما ، فقال : هذا حائطي بمكان كذا وقد أُعطيتُ به ستمئة ألف درهم ،

<sup>(</sup>١) النشاستج: ضيعة أو نهر بالكوفة ـ معجم البلدان ـ .

فإن شئت فالمال ، وإن شئتَ فالحائط ، فاختار المالَ ، فأوجبَ الحائط للذي أعطاه به ستمئة ألف درهم وأحاله عليه بثمنه فقبضه .

حدثني مصعب بن عبد الله ، قال : بلغنا أنَّ عليَّ بن أبي طالب سمع رجلاً ينشد :

فَتَى كَانَ يُدْنِيه الغِنَى من صَدِيقِهِ إذا ما هُوَ اسْتَغنى وَيُبْعِدُهُ الفَقْرُ فقال: ذلك أبو محمد طلحة، رحمه الله.

وحدثني عمرو بن مجمد ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس ، قال : سمعت طلحة يقول ، وكان من حلماء قريش : إنّ أقلَّ لعيبِ الرجل جلوسُهُ في منزله .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن سفيان بن عينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر ، قال ما رأيت أحداً أعطى الجزيل عن غير مسألة من طلحة بن عبيد الله .

وقال المدائني : عن محمد بن طلحة ، عن إسحاق بن يحيى ، عن موسى بن طلحة ، قال : اشترى طلحة بن عبيد الله في غزاةِ ذي قَرَدْ بئراً فتصدَّق بها ونحر جزوراً فأطعمها الناس ، فقال له رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : « يا طلحة أنت الفيّاض » .

وحدثني عبد الواحد بن غياث البصري ، ثنا حماد بن سلمة ، أنبأ داود بن أبي هند ، عن محمد بن عبّاد المخزومي ، أنّ قريشاً قالت : قيِّضوا لكلِّ رجل من أصحاب محمد وليَّهُ لياخذه ، فقيَّضوا لأبي بكر طلحة بن عبيد الله . فأتاه وهو في قومه ، أو قال : في القوم ، فقال : يا أبا بكر قُمْ ، فقال أبو بكر : إلى أي شيء تدعوني ؟ قال : أدعوك إلى اللات والعزى ، فقال أبو بكر : وما اللات والعزى ؟ قال : بنات الله ، قال : فمن أمّهما ؟ فسكت طلحة فلم اللات والعزى ؟ قال : بنات الله ، قال : فمن أمّهما ؟ فسكت طلحة فلم

يُجِبْهُ ، وقال لأصحابه : أجيبوه فأُسْكِتَ (١) القوم ، فقال طلحة : قمْ يا أبا بكر فإنّي أشهدُ أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمداً عبده ورسوله فأنزل الله : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ وَيَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ وَيَن رَبِّ اللهُ . (٢)

وقال الواقدي في إسناده: لمّا ارتحل رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم من الخرّار (٣) في هجرته إلى المدينة لقيه من غدِ ذلك اليوم طلحة بن عبيد الله جائياً من الشام في عير ، فكسا رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم [٢٦٢/٦٦] وأبا بكرٍ من ثياب الشام ، وخبّر رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم باستبطاء أهل المدينة لقدومه وتوقّعهم إيّاه فعجّل رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم السير وأغذّه ، ومضى طلحة إلى مكة فقضى حوائجه ثم خرج بعد ذلك مع آل أبي بكر ، وهو الذي قدم بهم إلى المدينة فنزل على أسعد بن زرارة (١٤) ، وآخى رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم بينه وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وآخى بينه وبين أبيّ بن كعب (٥) .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش المخطوط: يقال سكت الرجل فأسكت.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف رقم : ٤٣ الآية رقم : ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) الخرّار: هو موضع بالحجاز ويُقال هو قرب الجُحفة \_ معجم البلدان \_ .

<sup>(</sup>٤) في أصل المخطوط سعد وعند إحسان ص: ١٥٨ سعد وهو خطأ وهو أسعد الخير أبو أمامة وكان نقيباً وعندما مات قال بنو النجار لرسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم اجعل لنا نقيباً عوضاً عنه فقال لهم: أنتم أخوالي وأنا نقيبكم وهذه ميزة له ويجب أن لا ينسى واسمه وهو أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار النسب الكبيرج: ٣ مشجرة رقم: ٦١ وذكر إحسان بهامش الصفحة عن ابن سعدج: ٣ ص: ٢١٥ وكأنه قُرئ ما جاء فيها فقد ذكره ابن سعد أنه نزل على أسعد بن زرارة وليس سعد. وجاء عند الزكارج: ١١٠ ص: ١١٩ سعد أيضاً.

<sup>(</sup>٥) أبيّ بن كعب صاحب القراءة بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية (حُديلة) بن عمرو بن مالك بن النجار ، نفس المشجرة .

وقال الواقدي: بعث رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم طلحة وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتجسّسان خبرَعِيرِ قريش التي كان القتال بسببها يوم بدر، فقدما المدينة في اليوم الذي كانت فيه الوقعة، وخرجا يريدان رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم، فلقياه وهو منحدرٌ من بدر يريد المدينة، ولم يحضر بدراً، فأسهم لهما رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم وأسهم لعثمان بن عفّان، وكان قد تخلّف على رُقيّة بنت رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم.

وقال الواقدي: شهد طلحة وقعة أحُد مع رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم فثبت مع من ثبت من الناس حين ولّى المسلمون، وبايعه على الموت، فرمى مالك بن زهير الجشمي رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم فاتقاه طلحة بيده فأصاب السهم خِنْصَرَهُ فشلّت، فقال حين أصابته الرمية: حَسَّ، فقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم: « لو قال بسم الله لدخل الجنة والناس ينظرون إليه ».

قال: ويقال إنّ الذي رمى النبيّ صلّىٰ الله عليه وسلّم حِبّان بن العَرِقة ، وأصابت رأسَ طلحة يومئذ المصلّبة ، ضربه رجل من المشركين ضربتين وهو مقبلٌ وأخرى وهو معرض فنزف منهما .

وكان ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كبير من ولد محارب بن فهر (۱) يقول : أنا ضربته يومئذٍ ، وشهد طلحة الخندق والمشاهد كلَّها مع رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، وأسلم ضِرار يوم الفتح ، ومات بالشام غازياً .

حدثنا<sup>(٢)</sup> : إسحاق بن أبي إسرائيل ، ثنا هُشَيم بن بشير : أخبرني إبراهيم بن عبد

<sup>(</sup>۱) ضِرار فارس شاعر بن الخطاب بن مرداس بن كبير بن عمرو ( آكل السقب ) بن حبيب بن عمرو بن شَيبان بن محارب بن فهرء الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) جاء عند إحسان ص: ١٨٧ حدثني وذكر في هامشها في م: حدثنا ، وهي في أصل=

الرحمن ، مولى آل طلحة ، قال : سمعت إبراهيم بن طلحة ، قال : لما أصيبت إصبعُ طلحة يوم أُجُدٍ ، قال : حَسّ ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم : « لو كنتَ قلتَ بسم الله لرأيتَ بنيانَكَ يُبْنى في الجنة وأنت في الدنيا » .

وقال الكلبي وغيره: أصاب طلحة بن عبيد الله يوم أحدٍ سهمٌ رمى به حِبّان بن العرقة النبيّ صلّىٰ الله عليه وسلّم فتلقاه وطلحة بيده فقطع إصبعه الخنصر فجفّ عصبه.

وقال ابن الكلبي: وابنُ العرقةِ حِبّان بن أبي قيس بن علقمة بن عبد بن عبد بن مناف من بني معيص بن عامر بن لؤي (١) ، والعرقة قِلابةُ بنت سُعَيد بن سهم ، وهي أمّ عبد بن مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص ، نسبوا إليها ، وحِبّان هو الذي رمى سعد بن معاذ الأنصاري (١) يومَ الخندق وقال : خذها وأنا ابنُ العرقة ، فقال النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم : « عرّق الله وجهكَ في النار » وسمّيت العرقة لطيب ريح عرقها .

وحدثني عمرو بن محمد الناقد ، ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن الشعبي ، قال : أُصيبَ أنف رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ورُباعيَّتُه يوم أحدٍ ، ووقاه طلحة بن عبيد الله بيده فضُرِبَتْ فشلّت إصبعه .

حدثنا عمرو ، ثنا أبو أسامة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ،

المخطوط: ط الذي أعمل عليه حدثنا وليس حدثني.

<sup>(</sup>۱) حِبّان بن العرقة بن أبي قيس بن علقمة بن عبد بن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو ( النبيت ) بن مالك بن الأوس ( الأنصار ) ، النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٥٤ .

قال : رأيتُ إصبعي طلحة من اليد التي وَقَى بها النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم وقد شلّتا .

وروي أنّ أبيّ بن خلف (١) شدّ على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم أحد بحربة فتلقاها طلحة بيده .

حدثني محمد بن سعد ، أنبأ سعيد بن منصور ، ثنا صالح بن موسى ، عن معاوية بن السحاق ، عن عائشة وأمّ إسحاق ابنتي طلحة ، قالتا : جُرح أبونا يوم أُحُدِ أربعاً وعشرين جراحةً ، ووقعت منها في رأسه شجَّةٌ مُرَّبعَةٌ وقُطع نساه وشلّت إصبعه ، وكان سائر جراحه في جسده .

حدثني أبو موسى إسحاق الفروي ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، قال: جُرح طلحة سبعاً وثلاثين جراحة وشلّت إصبعه التي تلي الإبهام.

حدثني الحسين بن علي الأسود العجلي ، ثنا يحيى بن آدم ، أنبأ عبد الله بن المبارك ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عباد ، عن أبيه ، عن جدّه عن الزبير ، قال : سمعتُ النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم يقول يوم أُحدٍ : « أَوْجَبَ طلحة » .

حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وبكر بن الهيثم ، قالا : ثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا أبو عوانة ، عن حصين ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عليه وسلم : « من أراد أن ينظر إلى رجلٍ يمشي على الأرض وقد قضى نَحْبَهُ فلينظر إلى طلحة » .

قال الواقدي : كان طلحةُ رجلاً آدمَ كثير الشعر ليس بالجعْدِ القَطِطِ ولا السَّبِطِ ، حسن الوجة دقيق العرنين ، إذا مشى أسرع ، وكان لا يغيّر شعره .

<sup>(</sup>۱) أبيّ بن خلف بن وهب بن حُذافة بن تيم (جُمح ) بن عمرو بن هُصيص بن كعب بن لؤي ، الجِمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٢٤ .

حدثني وهب بن بقيه ومحمد بن خالد بن عبد الله الطحّان ، قالا : ثنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن صفيّة بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر ، أو عن أسلم ، أنّ عمر بن الخطاب رأى على طلحة ثوبين مُمَشَّقين فقال : ما هذا يا طلحة ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، إنّه مصبوغ بمَدَرٍ ، فقال : إنّكم أيها الرهطُ أئمَّةٌ يقتدي بكم ، ولو رآكَ جاهلٌ لقال : على طلحة ثياب مصبّغةٌ ، أو قال : لو رآك جاهلٌ لقال : طلحة يلبس الثيابَ المصبّغة ، وهو محرم ، إنّ ما يلبسُ المحرمُ البياض فلا تُلبّسوا على الناس .

حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي شيبة ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنبأ عمرو بن عثمان مولى آل طلحة عن أبي جعفر ، قال : كان طلحة يلبس المصفرات أو قال : المصبّغات .

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، عن إسرائيل ، عن عمران بن موسى بن طلحة عن أبيه ، أنّ طلحة قُتِل يوم الجمل وعليه خاتم من ذهب .

وحدثنا أبو بكر ، ثنا أبو نعيم ، ثنا قيس بن الربيع ، عن عمران عن أبيه قال : كان في يد طلحة خاتم من ذهب فيه ياقوته حمراء ، فنزعها وجعل مكانها جَزَعةً فأُصيبَ يوم الجمل وهو عليه .

حدثني بكر بن الهيثم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة والكلبي قالا : قال رجل من أصحاب رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : لو قد توفي رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : لو قد توفي رسول الله صلّىٰ الله عن وجلّ : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمُ مُنَ اللهُ عَنْ وجلّ : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمُ مُنَ اللهُ عَنْ وَجِلّ : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمُ مَا أَن تُنكِمُ وَالْمَ اللهُ وَلَا أَن تَنكِمُ وَالْمَ اللهُ وَلَا أَن تَنكِمُ وَالْمَ بن عبيد الله .

حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، ثنا سلمة بن سليمان ، ثنا عبد الله بن المبارك ، ثنا

 <sup>(</sup>١) سورة الأحزاب رقم: ٣٣ الآية رقم: ٥٣.

محمد بن إسحاق ، حدثني يحيى بن عباد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن الزبير ، قال : سمعت رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم يوم أُحُدٍ يقول : « أوجَبَ طلحة » .

حدثني محمد بن سعد مولى بني هاشم ، ثنا عبد الله مسلمة بن قعنب أنبأ سفيان بن عبينة ، عن أشياخهم ، قالوا : كانت غَلَّةُ طلحة بن عبيد الله في كل يوم ألفَ وافٍ ، وفي رواية : وزن كلِّ درهم درهم وثلث وأقلَّ وأكثر .

حدثني أبو بكر الأعين ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا هشام ، عن الحسن ، أنّ طلحة باع أرضاً من عثمان بن عفان بسبعمئة ألف فحملها إليه ، فلما أتى بها ، قال : إنّ رجلاً تبيت هذه عنده في بيته ولا يدري ما يطرقُهُ من أمر الله لغريرٌ بالله ، فبات ورسله تختلف بها في سكك المدينة حتى أسحر وما عنده منها درهم .

حدثنا علي بن عبد الله المديني ، ثنا سفيان بن عيبنة ، عن مجالد ، عن عامر ، عن قبيصة بن جابر ، قال : ما رأيتُ أحداً أعطى لجزيلٍ من المال عن غير مسألة من طلحة بن عبيدالله .

وعن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه ، قال : كان طلحة يغلّ بالعراق ، ما بين أربعمئة ألف إلى خمسمئة ألف ، ويغلّ بالسراة عشرة آلاف دينار وأقلّ وأكثر ، وكانت له بالأعراض غلّات ، وكان لا يدع عائلاً من بني تيم إلاّ كفاه مؤنته ومؤنه عياله ، وكان يزوّج أياماهم (١١) ، ويُخدِم من لا خادم له منهم ويقضي [٦٨/٦٦٣] دين غارمهم ، ولقد كان يبعثُ إلى عائشة إذا جاءته غَلَّتُهُ بعشرة آلاف .

وقال الواقدي حدثني إسحاق بن يحيى ، عن موسى بن طلحة ، أنّ

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص : ١٩١ في م أيتامهم .

معاوية قال له: كم ترك أبو محمد رحمه الله من العين ؟ قال: قلت ترك ألفي ألف ومئتي ألف ، ومئتي ألف دينار وكان ماله قد اغتيل ، كان يدخل كلَّ سنةٍ من العراق أربعمئة ألف سوى غلاته من السراة وغيرها على عشرين ناضحاً ، وإنّه لأوّل من زرع القمح بقناة (١) ، فقال معاوية : عاش حميداً سخيّاً شريفاً ، وقُتِلَ فقيداً .

حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، أو هشام بن عمار ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن محمد بن يوسف ، عن السائب بن يزيد ، قال : صحبتُ طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقّاص ، والمقداد ، وعبد الرحمن بن عوف فما سمعتُ أحداً منهم حدّث عن رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، إلاّ أنّي سمعتُ طلحة يحدّث بحديثه يومَ أُحْدِ .

وقال الواقدي : حدثني ابن أبي سبرة ، عن محمد بن زيد بن مهاجر ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، قال : كانت قيمة ما ترك طلحة من العقار والأموال وما ترك من الناض (٢) ثلاثين ألف ألف درهم ، وترك من الناض ألفي درهم ومئتي ألف دينار والباقي عروض .

قال الواقدي : وحدثني إسحاق بن يحيى ، عن جدته سعدى أمّ يحيى ، قالت : قُتل طلحة وفي يد خازنه ألف ألف درهم ومئتا ألف درهم وقُوِّمَتْ عقاراته ثلاثين ألف ألف درهم .

حدثنا الوليد بن صالح ومحمد بن سعد ، قالا : ثنا الواقدي عن ابن أبي سبرة ، عن الوالبي ، عن السائب بن يزيد ، قال : صحبتُ طلحة بن عبيد الله في السفر والحَضَر فلم أَخْبُر أحداً أعم سخاءً منه على الدرهم والدينار و الثوب والطعام .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش المخطوط: قناة اسم مكان بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) الناض من المتاع: ما تحوّل ورقاً أو عيناً ـ اللسان ـ.

### مقتل طلحة بن عبيد الله

٨٤ قالوا: وكان طلحة شديداً على عثمان ، فلما كان يوم الجمل قال : إنّا داهنّا في أمرِ عثمان فلا نجد اليوم شيئاً أفضلَ من أن نبذل له دماءنا ، اللهم خُذْ لعثمان منّي حتى يرضى .

حدثني عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي ، حدثني أبو أسامة ، عن إسماعيل ، عن حكيم الأحمسي ، قال : قال طلحة يوم الجمل : إنّا داهنّا في أمر عثمان ، ولا نجدُ اليومَ شيئاً أمثلُ من بذل دماءنا فيه ، اللهمَّ خُذْ لعثمان مني اليوم حتى يرضى .

حدثنا عمرو بن محمد الناقد ومحمد بن سعد ، قالا : ثنا روح بن عبادة ، عن ابن عوف ، عن نافع ، قال : رأى مروان فُرْجَةً في درع طلحة َ يومَ الجمل فرماه فقتله .

حدثنا عبد الله محمد بن أبي شيبة أبو بكر ، ثنا وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : قال مروان بن الحكم يوم الجمل : لا أطلبُ بثأري في عثمان بعد اليوم ، فرمى طلحة بسهم فأصاب ركبته فكان الدم يسيل ، فإذا أمسكوا ركبته انتفخت ، فقال : دعوه فإنما هو سهم أرسله الله ، اللهم خُذْ لعثمان حتى يرضى .

حدثني عمرو بن محمد ومحمد بن سعد ، قالا : ثنا روح بن عبادة ، عن سعيد ، عن قتادة ، قال : رُمِيَ طلحةُ فأعنق فرسه فركض حتى مات في بني تميم ، فقال : تالله ما رأيت مصرع شيخ أضيعَ .

حدثني أبو بكر الأعين ، ثنا روح بن عبادة ، عن عوف الأعرابي ، أنّ مروان رمى طلحة يوم الجمل وهو واقف الى جنب عائشة بسهم فأصاب ساقه ، وقال : والله لا أطلب قاتل عثمان بعدك أبداً ، فقال طلحة لمولى

له: أَلْقِني مكاناً ، فقال: ما أدري أين ألقيك ، فقال طلحة: هذا والله سهم أرسله الله ، اللهم خذ مني لعثمان حتى يرضى ، ثم وُسِّدَ حجراً فمات .

المدائني عن الهذلي عن الحسن ، قال : أصاب ثُغْرَةَ طلحةَ يوم الجمل سهم فجعل يقول : ما رأيتُ مصرعَ شيخ أضيعَ .

حدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه، عن عوانة بن الحكم، قال: قال عبد الملك ابن مروان: لولا أنّ أمير المؤمنين مروان أخبرني أنّه هو قتل طلحة ما تركتُ من ولد طلحة أحداً إلاّ قتلته بعثمان، فهو كان أشدّ الناس عليه حين قُتل.

حدثنا عفان بن مسلم ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا قرّة بن خالد ، أنبأ محمد بن سيرين ، أنَّ مروان رمى طلحة لما جال الناسُ يوم الجمل بسهم فأصابه فقتله .

قال أبو مخنف في روايته: أحيط بطلحة يوم الجمل فجعل يقول: اللهم أعطِ عثمان مني حتى يرضى ، ومروان يقاتل معه ، فلما رأى مروان اللهم أعطِ عثمان مني حتى يرضى ؛ ومروان يقاتل معه ، فلما رأى مروان الناس قد انهزموا ، قال : والله لا أطلبُ ثأري بعثمان بعد اليوم أبداً ، فما كنتُ إليه أقرب مني الساعة ، فانتحى لطلحة بسهم فأصاب به ساقه فأثخنه ، وأتى طلحة مولى له ببغلة فركبها وجعل يقول لمولاه : أما من موضع أقدر على النزول فيه ؟ فيقول : لا قد لحقك القوم ، فيقول : ما رأيت مصرع شيخ أضيع ، ثم صار في دارٍ من درو بني سعد[من تميم](١) فمات بها ودفن .

حدثني الحسين بن علي بن الأسود: أنبأ حماد بن أسامة ، عن إسماعيل ، عن قيس ، قال : رمى مروان طلحة بسهم فأصابه في ركبته فمات ، فدفنوه على

<sup>(</sup>۱) الزيادة كي لا يظن أحدهم أنه سعد هوازن الذين أرضعوا رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم وسلّم بنو سعد بن زيد مناة بن تميم .

شاطىء الكلاّء (١) ، فرأى بعضُ أهله أنّه قال : ألا تريحوني من هذا الماء فإنّي قد غرقت ؟ فنبشوه من قبره وهو اخضرُ كأنه السّلقُ ونزفوا عنه الماء ثم استخرجوه فإذا ما يلي الأرض من لحمه ووجهه قد أكلتُهُ الأرض ، فاشتروا داراً من دور آل أبي بكرة فدفنوه فيها .

قالوا: وكان يوم الجمل يومَ الخميس لعشرِ ليالٍ خلون من جمادى الآخرة سنة ستً وثلاثين ، وكان طلحة يوم قُتِلَ ابنَ أربعٍ وستين سنةً ، ويقال ابن اثنتين وستين .

وقال أبو اليقظان وغيره من البصريين: دُفِنَ طلحةُ عند قنطرة قُرَّة بالبصرة، فرأت عائشة بنت طلحة بعد ثلاثين سنةً أنّه يشكو النزَّ، فأمرت فاستخرج فَوُجِدَ طريّاً، وتولّى استخراجه عبد الرحمن بن سلامة التميمي، فدفن بالهجريين وقبره هناك معروف.

حدثني محمد بن سعد وأبو بكر الأعين ، ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، ثنا أبان بن عبدالله ، عن نعيم بن أبي هند ، عن ربعيّ بن حِراش ، قال : إنّي لعند عليّ بن أبي طالب جالسٌ إذ جاء ابنٌ لطلحة فسلّم ، فرحّب به عليٌ ، فقال : أتُرحّبُ بي يا أمير المؤمنين وقد قاتلتَ أبي ؟ ! وقال محمد بن سعد : وقد قتلتَ والدي وأخذت مالي ، فقال : أمّا مالك فهو معزولٌ في بيت المال فاغذُ فخذه ، وأمّا قولك ، قاتلتَ أبي فإنّي أرجو أن أكونَ أنا وأبوك من الذين قال الله : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلّ ﴾ (٢) ، فقال رجلٌ من همذان ، قال أبو بكر الأعين قال أبو نعيم : أحسبه الحارث الأعور (٣) ، أعوذُ بالله ، الله

<sup>(</sup>۱) الكلاء: كل مكان ترفأ فيه السفن ، وهو ساحل كل نهر ، والكلاء: اسم محلة مشهورة وسوق بالبصرة ـ معجم البلدان ـ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر رقم: ١٥ الآية رقم: ٤٧.

 <sup>(</sup>٣) الحارث ( الأعور ) بن عبد الله بن كعب بن أسد بن يخلد بن عبد الله ( حوت ) بن سبيع=

أعدلُ من ذلك ، قال : فصاح عليٌّ صيحةً كاد يتداعى لها القصر ، فقال : مَنْ أُولئكَ إذا لم نكن أُولئك ؟ ! .

وحدثني أحمد بن إبراهيم الدروقي ، ثنا أبو معاوية الضرير ، أنبأ أبو مالك الأشجعي ، عن أبي حبيبة مولى طلحة ، قال : دخل عمران بن طلحة على علي بعد الجمل فرحّب به ، وقال : أنّي لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال : ﴿ إِخُونَنّا عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَدَيلِينَ ﴾ (١) ورجلان جالسان على ناحية البساط ، فقالا : الله أعدلُ من ذلك ، تقتلهم بالأمس وتكونوا إخواناً في الجنة ، فقال علي عليه السلام : قوما إلى أبعدِ أرض وأسْحَقها ، فمَنْ هُم إذا لم أكن أنا وطلحة ؟ ثم قال لعمران : كيف أهلك ، مَنْ بقي من أمّهات ولد أبيك ؟ أمّا إنّالم نقبض أرضكم هذه السنين ، أو قال هذه السنتين ، أو قال المنتين ، ونحن نريد أن نأخذها ، إنّما قبضناها مخافة أن يختطفها ، أو قال : ينهبها ، الناس ، يا فلان اذهب معه إلى ابن قرظة فمُرْهُ فليدفعُ إليه أرضَه وغلّتها لهذه السنتين ، أو قال السنين ، شكّ أحمد بن إبراهيم ، يا ابن أخي إيتنا في الحاجة إذا كانت لك .

وقال الواقدي : توفيت الصعبةُ الله طلحة على عهد رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، وأخبرني بعض آل طلحة أنها أسلمت .

ومنهم عثمان بن عبيد الله أخو طلحة ، كان له قدرٌ في الجاهلية ، وهو الذي أخذ أبا بكر وطلحة فقرنهما في حَبْلِ في بعض الرواية .

ومن ولده محمد بن عثمان ، يقال له ابن الطويل ، ويكنى أبا عبدالله ، مات سنة ثمانين لم تبعد سنة .

ابن صعب بن معاوية بن كثير (قعط/المنتشر) بن مالك بن جُشم بن حاشد بن جشم بن خيران بن نوف بن أوسلة (همدان) النسب الكبيرج: ٣ مشجرة رقم: ٩٢.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر رقم: ١٥ الآية رقم: ٤٧

ومنهم مالك بن [٦٨/٦٦٤] عبيد الله أخو طلحة ، قتل يوم بدرٍ كافراً ، وله عقب بالمدينة .

# أولاد طلحة بن عبيد الله

• ^ \_ وولد لطلحة بن عبيدالله ، محمد السجّاد وبه كان يكنى ، وعمران وأمّهما حمنة بنت جحش (١) أخت زينب بنت جحش زوج رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، وأمّها أميمة بنت عبد المطلب ، وموسى ابن طلحة ، وأمّه خولة بنت القعقاع بن مَعْبد بن زُرارة التميمي (٢) ، ويعقوب بن طلحة ، وزكريا وإسماعيل وعائشة ، أمّهم أمّ كلثوم بنت أبي بكر الصدّيق ، وعيسى ويحيى ، أمّهما شعدى بنت عوف بن خارجة ابن سنان بن أبي حارثة المُرّي (٣) ، وأمّ إسحاق بنت طلحة تزوّجها الحسن بن عليّ فولدت له طلحة ، وتوفي عنها فخلف عليها الحسين عليه السلام فولدت له فاطمة وأمّها أم الحارث بنت قسامة من طيء (٤) ، والصعبة بنت طلحة فلحة فاطمة وأمّها أم الحارث بنت قسامة من طيء (١٤) ، والصعبة بنت طلحة المناه فاطمة وأمّها أم الحارث بنت قسامة من طيء (١٤) ، والصعبة بنت طلحة

(۱) حمنة بنت جحش بن رئاب بن يَعْمَر بن صَبِرة بن مرّة بن كبير بن غَنْم بن دودان بن أسد بن خُزيمة ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٥٧ .

<sup>(</sup>۲) خولة بنت القعقاع بن مَعْبد بن زُرارة بن عُدُس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك ( غرف ) بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، الجهمرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٦٠

<sup>(</sup>٣) سعدى بنت عوف بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة بن مُرّة بن نشبة بن غيظ بن مُرّة بن عوف ( والنسبة إلى مُرّة هذا ) الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) أمّ الحارث بنت قسامة ( الشاعر ) بن رواحة بن جُلّ بن حِق بن ربيعة بن عبدرقى بن وَدّ بن ودّ بن معن بن عتود بن عُنين بن سلامان بن ثُعل بن عمرو بن الغوث بن طيء ، النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٢١ ، وجاء في الأغاني ج : ٢١ ص : ٢١٧ أمّ عبد الله بن الحسن بن الحسن فاطمة بنت الحسين عليه السلام وأمها الجرباء بنت قسامة ح ضبطها الأشتقاق ص : ٣٨ بفتح القاف ـ بن رواحة ، وإنما سمّيت الجرباء لحسنها كانت لا تقف إلى جنبها امرأة وإن كانت جميلة إلاّ استقبح منظرها لجمالها ، وكان =

لأمّ ولد ، ومريم لأمّ ولد ، وإسحاق أمّه أمّ أبان بنت عتبة بن ربيعة ، وصالح بن طلحة أمّه تغلبيّة ولا عقب له .

### محمد بن طلحة بن عبيد الله

٨٦ فأمّا محمد بن طلحة فكان كثير الصلاة يعرف بالسجّاد ، وقتل يوم الجمل مع أبيه ، وقال الهيثم بن عدي : كان يكنى أبا القاسم ، وقال الواقدي : كان يكنى أبا سليمان .

وحدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي : أنبأ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن محمد بن زيد بن مهاجر ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، قال : لما وَلَدتْ حَمْنةُ بنت جحش محمد بن طلحة جاءت به إلى رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، فقالت : سمّه يا رسول الله ، فقال : « اسمه محمد وكنيته أبو إسحاق ، ولا أجمع له اسمى وكنيتي » .

وقال الواقدي : روى محمد بن طلحة عن عمر ، وأمره عمر بالنزول في قبر خالته زينب بنت جحش زوج رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم .

ولما شهد محمد الجمل مع أبيه نهى عليُّ بن أبي طالب عنه ، وقال : إيّاكم وصاحب البرنس ، فقتله شُرَيح بن أوفى العَبْسيّ<sup>(۱)</sup> الذي خرج بعد مع الحروريّة ، وقال :

النساء يتحامين أن يقفن إلى جنبها فشبّهت بالناقة الجرباء التي تتوقاها الإبل مخافة أن تعديها ، انتهى ويقال إن فارس الجربا شيخ عشائر شمّر بالجزيرة الشامية من نسل عبد الله بن الحسن وجدته الجرباء من طيء فأمّر على شمّر لأنه من نسل آل البيت وجدته من طيء وذلك لأن شمّر بطن من طيء وهو شمّر بن عبد جذيمة بن زهير بن ثعلبة بن سلامان بن ثعل ويلتقى مع الجرباء في سلامان بن ثعل .

<sup>(</sup>۱) شُرَيح بن أوفى بن زيد بن زاهر بن جَزء بن شيطان بن حِذْيم بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قُطَيْعة بن عبس ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٣٢

وأشْعَت قَوَّام بآياتِ رَبِّهِ هَتَكْتُ لَهُ بِالرُّمْحُ حِضْنَيْ قَمِيصهِ

قَلِيل الأَذى فيما تَرَى العَيْنُ مُسْلِم فَخَـرً قَتِيـلاً لِليَـدَيْـنِ ولِلفَـمَ على غَيْر شَيءٍ غَيْرَ أَنْ لَيْسَ تابِعاً لللهِ عليَّا ومَـنْ لا يَتْبُـع الحـقُّ يُظلَـمُ يُناشِدُني حامِيمَ والرّمحُ شارعٌ فَهَالَّا تـلا حـامِيـمَ قَبْـلَ التقـدُّم

وقال حين غشيه الرمح: أنشدكَ حاميمَ ، ومرّ به عليٌّ عليه السلام وهو صريعٌ ، فقال هذا السجّاد ، قتله برُّهُ بأبيه .

فولد محمد بن طلحة ، إبراهيم بن محمد ، وأمه خولة بنت منظور بن زبّان الفزاري(١) ، وكان إبراهيم أصلع أعرج ، ولاَّه عبد الله بن الزبير خراجَ الكوفة ، وكان يقال له أسد الحجاز ، وقد ذكرنا خبره بالكوفة فيما

وقال الواقدي : روى إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أبي هُريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، ومات بالمدينة سنة عشرِ ومئة .

وقال بعض الرواة : مات بمكة محرماً ، والأوّل أثبت ، ولقى هشاماً فكلُّمه كلاماً شديداً قد ذكرناه في خبر هشام بن عبد الملك ، فقال هشام : من زعم أنَّ قومي قد ذهبوا ؟ .

وولد إبراهيم بن محمد ، عمران بن إبراهيم ، وأمّه ابنة عمر بن أبي سلمة المخزومي ، وموسى بن إبراهيم ، ويعقوب بن إبراهيم ، وأمّهما ابنة إسماعيل بن طلحة ، وأمّها لبابة بنت عبد الله بن العباس .

فمن ولد عمران بن إبراهيم محمد بن طلحة محمد بن عمران ، وحفصة بنت عمران ، تزوّجها القاسم بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن

<sup>(</sup>١) خولة بنت منظور بن زبّان ( الشاعر ) بن سيّار بن عمرو ( العشراء ) بن جابر بن عقيل بن هلال بن سُمَيّ بن مازن بن عمرو ( فزارة ) الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٣٠ .

عفان فمات عنها ، فتزوجها هشام بن عبد الملك فطلقها ، فتزوجها محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ثم طلقها ، فتزوجها عبد الله بن الحسن بن الحسن ، ثم تزوجها عوف بن محمد بن علي بن أبي طالب ، ثم تزوجها عثمان بن طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر ، فكانت تسمى ذات الأزواج .

وكان محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد السجاد بن طلحة بن عبيد على قضاء المدينة من قبل أبي جعفر أمير المؤمنين ، ومات وهو على القضاء بالمدينة ، ويكنى أبا سليمان ، قضى لبني أميّة وبني هاشم ، ومات سنة أربع وخمسين ومئة ، فقال أبو جعفر المنصور : اليوم استوت قريش ، وكان بخيلاً ، قال الشاعر فيه :

وإنْ السَّويلِ مِنَ البُخْلِ مِنَ البُخْلِ مِنَ البُخْلِ مِنَ البُخْلِ وَالْ السَّويلِ مِنَ البُخْلِ وَقَالُ آخر:

بَنُو حَسَنٍ كَانُوا مُناخَ رِكابِنا قَدِيماً ومَا كنَّا ابنَ عمرانَ نَتْبُعُ

وولِيَ بعد محمد بن عمران هذا قضاء المدينة ابنُهُ عبدُ الله بن محمد ، وهو لأمّ ولد ، ولاّه إياه المهدي أميرُ المؤمنين ، وكان سخيّاً ، وولاّه الرشيد هارون بن المهدي أمير المؤمنين مكة .

وأما موسى بن إبراهيم فمن ولده : عبد الله بن موسى بن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، وليَ شرطة المدينة .

# عمران بن طلحة بن عبيد الله

٨٧ ـ وأما عمران بن طلحة بن عبيد الله فلا عقب له ، وكانت عنده أم كلثوم بنت الفضل بن العباس .

### موسىٰ بن طلحة بن عبيد الله

٨٨ـ وأما موسى بن طلحة بن عبيد الله فكان من خيار ولد طلحة ،
 وذوي القدر والنبل منهم ، وتوفي في سنة ثلاث ومئة ، ويقال في سنة أربع ومئة .

فولد موسى بن طلحة محمد بن موسى وأمّه ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر ، وأمرأة أمّها أيضاً ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق ، تزوّجها عبد الملك بن مروان ، وعمران بن موسى ، أمّه أم ولد يقال لها جيداء .

فأما محمد بن موسى بن طلحة فكان على جيش أهل الكوفة أيّام ساروا مع عمر بن عبيد الله بن معمر إلى أبي فُديك الخارجي وهو باليمامة ، وكان عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر على أهل البصرة ، وكانا يتباريان في النفقة (۱) ، فقال عبد الله بن شبل البجلي (۲) يفضّل عمر بن موسى ، ويقال فضّل الطلحيّ على العمري : [من الطويل] ثباري ابنَ مَوسَى يا بنَ مُوسى ولم تَكُنْ

يداكَ جميعاً يَعْدِلانِ لَـهُ يـدا تُبارِي امْرءاً إحْدَى يَدْيهِ مُفِيدةٌ وأخراهُما تَبْنِي بِنَـاءً مشيّـداً

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط: يتباريان في الفقه وعند إحسان ص: ١٩٩ الفقه وكذلك الزكار ج: ١٠ ص: ١٣٣ الفقه ، وأنا أرَّى أن الفقه ليس له معنى هنا وفي اللسان باريتُ فلاناً ، إذا كنت تفعل مثل ما يفعل ، فلان يباري الربح سخاءً فالتباري لا يكون إلاّ في العمل ولا يجوز أن يتباروا في الفقه لأن الفقه ليس عمل ، ويدل على هذامعنى البيتان خاصة وبعد ذلك يقول: إحدى يديه فما علاقة البدين بالفقه ، وقد اسقط ناسخ

المخطوط نون النفقه فظهرت الفقه ، والله أعلم ولعل الصواب ما أثبته .

(۲) عبد الله بن شبل بن معبد ( وشبل بن معبد أحد الشهود على المغيرة بالزنا ) بن عبيد بن منقذ بن عمرو بن عامر بن علي بن أسلم بن أحمس بن الغوث ( بجيلة ) بن أنمار النسب الكبير ج ٣ مشجرة رقم : ٤٥ .

ويروى : يُسْرَى يَدَيْهِ مِفيدةٌ ويمناهما .

ثم وجه عبد الملك محمد بن موسى إلى شبيب الخارجي فقتله شبيب. وأما عمران بن موسى بن طلحة ، فكان سخيّاً وهو الذي يقول فيه الشاعر:

فإنْ يك يا جُناحُ (١) عَليَّ دَيْنُ

فعِمْ رانُ بنُ مُوسَى يَسْتَدِينُ تُلِمُّ بِهِ الخَصَاصةُ ثُمَّ يأْوِي إلى الْبِي أَبْيَ اتِهِ كَرَمٌ ودِيْنُ وَلَمَ بِهُ النَّمْ واللحمُ السمينُ فَمَا يَعْدُمْكَ لا يَعْدَمْكَ مِنهُ نَبِينُ التَّمْ واللحمُ السمينُ

وحدثني محمد بن سعد ، عن الهيثم بن عدي ، عن ابن عياش الهمداني ، قال : تحوّل موسى بن طلحة إلى الكوفة فنزلها ، قال الواقدي : وهلك بها سنة ثلاث ومئة ، وصلّى عليه الصقر بن عبد الله عامِلُ عمرَ بن هُبَيرة (٢) على الكوفة .

وقال الهيثم بن عديّ : مات موسى ، وأبو بردة $^{(n)}$  ، والشعبيّ  $^{(1)}$  ، ماتوا سنة أربع ومئة .

<sup>(</sup>١) في أصل المخطوط يا جداحُ وعند ابن الكلبي ج : ١ ص : ١٠١ يا جناح وفي نسب قريش للمصعب يا جناح .

 <sup>(</sup>۲) عمر بن هبیرة عامل عمر بن عبد العزیز أمیر المؤمنین علی العراق وهو عمر بن هبیرة بن
 مُعیّة بن سُکین بن خدِیج بن بغیض بن مالك بن سعد بن عدی بن عمرو ( فزارة ) بن
 ذبیان الجمهرة ج : ۳ مشجرة رقم : ۱۳۰ .

<sup>(</sup>٣) أبو بردة بن عبد الله ( أبي موسى ) بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عتر بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن نبت ( الأشعر ) النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) هو عامر الشعبي الفقيه من بني شعبان ( واسمه حسان ) بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن شمس بن وائل بن الغوث بن قطب بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير ، النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٩٧ .

#### يعقوب بن طلحة بن عبيد الله

 $^{1}$  وأما يعقوب بن طلحة فقتل يوم الحرّة ، وله يقول ابن الزّبير الأسدي [من الطويل]

لَعَمْرِي لَقَدْ جَاءَ الكَرَوِّسُ (٢) كَاظِماً على خَبَرٍ للمؤمنين وَجِيعِ شَبابٌ كَيَعْقُوبِ بنِ طلحة أَقْفَرتْ مَنَازِلُهُم من رُومةٍ فبقيع وله عقب .

ومن ولد يعقوب الخربشت ، وسُمّي الخربشت لأنّه كان أحدب ، واسمه عبد الرحمن بن محمد ، ويوسف بن يعقوب بن طلحة ، ولي شرطة الكوفة .

# زكريا بن طلحة بن عبيد الله

• ٩- وأما زكريا بن طلحة فمن ولده ، أبو نُعَرة ، وهو القاسم بن محمد بن يحيى بن زكريا بن طلحة ، ولِيَ شرطة الكوفة لعيسى بن موسى ابن محمد بن عبد الله بن عباس ، وفيه يقول الأقيشر (٣) : [من الخفيف] نَضَّرَ اللهُ بِالسلام وحَيَّا نَكريا بنَ طَلحة الفَيَّاض

<sup>(</sup>۱) عبد الله ( الشاعر ) بن الزبير بن الأشيم بن الأعشى بن بجرة بن قيس بن منقذ بن طريف ابن عمرو بن تُعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٥ .

<sup>(</sup>۲) الكروس ( الشاعر ) بن زيد بن الحزم بن مصاف بن معقل بن مالك بن عمرو بن ثمامة ابن مالك بن جدعان بن ذهل بن رومان بن جُندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء . النسب الكبيرج : ٣ مشجرة رقم : ١٩ .

 <sup>(</sup>٣) الأقيشر الشاعر واسمه المغيرة بن عبد الله بن عبد الله بن الأسود بن وهب بن ناعج
 ابن قيس بن سعد ( معرِّض ) بن عمرو بن أسد بن خُزيمة الجمهرة ج : ٣ مشجرة
 رقم : ٥٨ .

حِينَ نَادَيْتُهُ على نازِلاتٍ مِنْ جُدُوبٍ وعَثْرَةٍ واعْتِراضِ فَي أَبِيات .

# عيسىٰ بن طلحة بن عبيد الله

٩١ وأما عيسى بن طلحة فكان ناسكاً ، وهو الذي وفد مع الحجّاج إلى عبد الملك فشكا الحجاج ، وقد ذكرنا خبره .

ومن ولده محمد بن طلحة ، وكانت فاطمة بنت محمد بن محمد بن عيسى بن طلحة عند أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين ، ولدت له سليمان ويعقوب وعيسى .

وقال الواقدي : مات عيسى بن طلحة في زمن عمر بن عبد العزيز بن مروان .

ومن ولده : طلحة بن عيسى بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله الذي يقال فيه :

وأنشدتُ لمحمد بن عيسى بن طلحة صهر المنصور ، وكان شاعراً : [من الوافر]

فَلَا تَعْجَلْ على أَحدِ بِظُلْمِ فَإِنَّ الظُّلْمَ مَرْتَعُهُ وَخِيمُ في أبيات قد كتبناها في خبر المنصور .

<sup>(</sup>۱) ذكر إحسان في هامش ص : ۲۰۱ في م : فتباهي .

# يحيىٰ بن طاحة بن عبيد الله

97 وأما يحيى بن طلحة فكان خيراً يُروى عنه الفقه ، وكان طلحة بن يحيى بن طلحة فقيها ، وكان إسحاق بن يحيى فقيها مات في أيام المهدي ، وبلال بن يحيى بن طلحة الذي مدحه الحزين الشاعر ، فقال (١):

بِلالُ بنُ يحيىٰ غُرّةٌ لا خَفابِها لِكُــلِّ أَنــاسٍ غُــرَّةٌ وهِــلالُ وكان بلال يلقب وسخ الظفر .

# إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله

97 وأما إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله فكان سريّاً ، وكان مصعب ابن الزبير وجّهه إلى بعضِ النواحي وعقد له على أربعمئة ، وكانت عنده ابنة لعبدالله بن عباس ، وكانت عند إسماعيل امرأة من بني حنيفة فأوصاها عند موته ألاّ تتزوّج أخاه موسى ، فلما هلك تزوّجته .

# إسحاق بن طلحة بن عبيد الله

**٩٤ وأما إسحاق بن طلحة فاستعمله معاوية على خراسان شريكاً** لسعيد بن عثمان بن عفّان في الخراج ، فقال ابن مفرّغ (٢): [من الوافر]

<sup>(</sup>۱) ذكر الواقدي : الحزين لقب واسمه عمرو بن عبيد بن وهب بن مالك ( أبو الشعثاء ) بن حريث بن جابر بن بكر ( راعي الشمس الأكبر )بن يعمر بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، وجاء مع البيت بيت آخر :

وسَعْدُ بِن إِسِراهِيم ظُفْرٌ موشَّحٌ فَهل يستريح الناس من وسخ الظفر يعني سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، وكان ولي قضاء المدينة من هشام ابن عبد الملك فلم يعطِ الحزين شيئاً فهجاه الأغاني ج: ٥ ص: ٢٥٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) يزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرغ بن ذي العشيرة بن الحارث بن دلال بن عوف بن عمرو =

وإسْحاقَ بنَ طلحةَ واتّباعِي فَيَا لَهَفِى عَلى تَـرْكِي سَعِيـداً عُبيداً فَقْعَ قَرْقَرةٍ بقاع عُبَيدَ الله عَبْدَ بَنِي عِلاجِ ومات إسحاق بالرى .

ولعبيد الله بن إسحاق بن طلحة يقول الأقيشر الأسدى: [من البسيط] فِي المَشْعَرَيْنِ عُروقٌ ذاتُ إنقاقِ وامْنَعْ سلامَكَ مِنَّى يا ابنَ إسحاق وَلَسْتُ أَلقاكَ أَوْ يلقاكَ بي لاقِ ومَا وقَاكَ أَدَقَّ الدقَّةِ الواقى

إنَّ الأَغـرَّ عُبَيـد الله لَيْـسَ لَـهُ أَرْدُدْ عليَّ سَلامِي غَيْرَ مُتَّئب (١) مَا يُذْكَرُ الدَّهْرُ (٢) إلاّ قلتُ: أُفُّ له أخطأتَ مِن طَلْحةَ الفيّاض نائلَهُ

وله عقب .

وقال الكلبي : بنو طلحة : محمد السجّاد ، وعمران بن طلحة ، وموسى بن طلحة ، ويعقوب بن طلحة ، وإسماعيل بن طلحة ، وإسحاق بن طلحة ، وزكريا ويوسف ويحيى وعيسى (٣) .

بن يزيد بن مرّة بن مرثد بن مسروق بن زيد بن يحصب ( البطن ) بن مالك بن زيد بن غوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير ، النسب الكبيرج: ٣ مشجرة رقم: ١٠١ ، عرض عليه سعيد بن عثمان أن يصحبه إلى خراسان فأبى وذهب مع عباد بن زياد فلم يرضه فشكاه عباد إلى أخيه عبيد الله بن زياد فطلبه فهجاه أيضاً ولذلك يقول عبد بني علاج لأنهم من ولد زياد عبد الحارث بن كلدة الثقفي والحارث من بني علاج .

ذكر إحسان في هامش ص : ٢٠٢ في م : منتدب . (1)

عند إحسان ص : ٢٠٣ الدهرَ بفتح الراء وهو خطأ طباعي وسُهي عنه . (٢)

أولاد طلحة هؤلاء عشرة وعند أبن الكلبي في الجمهرة ج: ٣ مشجرة رقم: ١١٠٠ (٣) إحدى عشر فيكون ناسخ المخطوط أسقط واحدا وهو صالح حيث ذكر قبل فقال صالح بن طلحة وأمّه تغلبية ولا عقب له ، ولم يذكر إحسان ذلك القول السابق ونقل كما جاء=

عائشة بنت طلحة بن عبيد الله(١)

• 9 و كانت عائشة بنت طلحة من نُبُلِ نساء قريش ، تزوّجها عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق ، ثم خلف عليها مصعب بن الزبير ، ثم عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى من قريش .

قالوا: وشكتْ عائشة أمُّ المؤمنين عائشةَ بنت طلحة عدَّدَتْ ذنوباً لها، وقالت: مات ابنُ خالها عبدالله بن عبد الرحمن فما فتحت فاهاً عليه، وكانت عائشة بنت أم كلثوم بنت أبي بكر.

حدثني العمري عن الهيثم بن عديّ ، أنّ المصعب بن الزبير ، قال لِحُبّى المدينيّة : أبغيني أمرأةً أتزوّجها ، فقالت : بأبي أنت وأميّ ، عائشة بنت طلحة على عِظَم في أذنيها وقدميها ، فقال المصعب : أمّا الأذنان فيغطّيهما الخمار ، وأمّا القدمان فتغطّيهما الخفّان ، فتزوّجها وأصدقها خمسمئة ألف درهم وأهدى لها خمسمئة ألف درهم ، فقال أنس بن أبي أناس الديلي (٢) ويقال ابن همّام السلولي (٣) :

[من الكامل]

أَيْلِغُ أَمِيرَ المُؤمنينَ رِسَالَةً من ناصِحٍ مَا أَنْ يُرِيدُ متاعا

= في المخطوط ، وكذلك الزكار في ج: ١٠ ص: ١٣٧ من دون صالح .

<sup>(</sup>۱) أخبار عائشة بنت طلحة في الأغاني ج: ٣ ص: ٣٥٦ وما بعدها وج: ١١ ص: ١٦٥ وما بعدها والدر المنثور في طبقات ربات الخدور لزينب العاملية ص: ٢٨٣ طبعة سنة ١٣١٠هـ.

<sup>(</sup>۲) أنس بن أبي أناس بن زُنيم بن عمرو بن عبدالله بن جابر بن محمية بن عبد بن عدي بن الديل ( الديلي ) بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، الجمهرة ج :  $\pi$  مشجرة رقم :  $\pi$  .

 <sup>(</sup>٣) عبد الله ( الشاعر العطار ) بن همّام بن بيشة بن رياح بن مالك بن الهُجيم بن حَوْزة بن عمرو بن مُرّة ( سلول )بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١١٤ .

بُضْعُ (١) الفَتاةِ بألفِ ألفِ كاملِ وتبيتُ ساداتُ الجيوش جياعا فلو أنَّنِي الفارُوقُ أُخْبِرَ بالَّذي شَاهَدْتُهُ ورأيتُهُ لارتاعا

يعني أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير.

حدثنا المدائني: عن سفيان بن عينة في عن مجالد ، عن الشعبي ، قال : ركبتُ مع مصعب يوماً ، فلما نزل أمرني بالنزول فأخذ بيدي فلم أزل أدخل معه حتى صرتُ إلى بيتٍ قد سُدِلتْ ستوره ، فترك يدي ودخل ، فبقيت لا أقدر على تقدّم ولا تأخّر ، ثم ناداني من وراء الستر : ادخلْ يا شعبي ، فدخلتُ فإذا هو وعائشة بنت طلحة على سرير ، فوالله ما شبهت بوجهها إلا القمر طالعاً ، قال : فكلّمني ثم قال لي : انصرف ، وقال : هذه وأنا كما قال القائل :

ومَازِلْتُ فِي لَيْلِي لَدُنْ طَرَّ شارِبِي إلى اليَوْمِ أَبْدِي إِحْنَةً وأداجِنُ وأُضْمِرُ فِي لَيْلَي عليَّ الضغائنُ وأُضْمِرُ فِي لَيْلَي عليَّ الضغائنُ

فقالت: والله لا تنصرف إلا بجائزة، قال: فأظنه قال: أمر لي بعشرة آلاف درهم وأمرت لي بمثلها، قال: فلما كان الغد دخلتُ عليه والناسُ عنده وهو على سريره فاستدناني فدنوتُ حتى ألصقتُ صدري بالسرير، فقال: ادنُ فمددتُ إليه عنقي، فقال: كيف رأيت ذاك بالإنسان؟ قلت: والله ما رأيت مثله قط، فبارك الله للأمير، ثم رجعت إلى مقعدى.

حدثنا الحرمازي ، عن العتبي ، حدثني أبي ، عن أبي المقدام ، قال : كانت عائشةُ بنت طلحة سيئة الخُلق تُشارُّ أزواجها ، فغضبت يوماً على زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدِّيق ، وكان أبا

<sup>(</sup>١) البُضْعُ: النكاح والمباضعة المجامعة - اللسان - .

عُذْرها ، فخرجتْ تَجْزَع المسجدَ مسجد رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم (١) ، فرآها أبو هريرة فقال : سبحان الله ، سبحان الله ، ما أحسنَ ما غَذَّاكِ أهلُكِ ، ما رأيتُ أحسن وجهاً منكِ .

حدثني العمري ، عن الهيثم ، عن صالح بن حسان ، قال : دخل مصعبُ على عائشة وهي تمتشط فأنشد : [من البسيط]

مَا أَنْسَ لا أَنْسَ مِنها نَظْرةً عَرضَتْ بالحِجْر يَـوْمَ جَلَتْها أَمُّ مَنظُـورِ

فقیل له: إنّ أمّ منظور حَیّةٌ ، وهي من بني عُذْرَة ، فدعا بها وقال: حدّثیني عن قول جمیل ، وأنشدها هذا البیت ، وسألها عن حدیثها ، فقالت: مشطتُ رأس بُثینة بنت حَبّا بن ثعلبة العذریّة (۲) ، وجعلتُ ذؤابتین من ذَوائبها خَلوقاً ، وألبستها وشاحاً من بلح ، ثم أقبل جمیل (۳) علی بعیره فرآها بمؤخر عینه حتی مضی ، فقال مصعب : فاصنعي بعائشة مثل ذلك ، ففعلت ورکب مصعبُ راحلتهُ وأقبل ینظر إلیها بمؤخر عینه حتی تواری عنها حکایةً لجمیل ، والحِجْر حِجْر ثمود .

المدائني قال: قيل لعمر بن عبيد الله: ألا ترى سوءَ خُلق عائشة فلو طَلَقتها استرحتَ من تعذيبها إيّاك، فقال: [من الطويل] يَقُولُونَ طَلِّقها وتُصْبِحُ ثاوياً مُقِيماً عَلَيْكَ الهَمُ أَضغاتُ حالم وإنَّ فِراقي أهْلَ بَيْتٍ أُودُهُمْ لَهُمُ زُلْفَةٌ عندي لإحدى الغطائِم

<sup>(</sup>١) جَزَع يَجْزَع : قطع المكان عرضاً اللسان . .

 <sup>(</sup>۲) بثینة بنت حَبّا بن ثعلبة بن الهَوْذا بن عمرو بن الأحبّ بن حِنّ بن ربیعة بن حِرام بن ضِنة ابن عبد بن كبير بن عذرة ( العذري ) بن سعد هُذَيم ، النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) جميل ( ابن قَمِيّة ) بنَ عبد الله بن معرم ( أم معمر قميّة بها يعرف جميل ) بن الحارث ابن خَيْبري بن ضَبيس بن حِنّ بن ربيعة يلتقي مع بثينة في النسب عند حِنّ .

المدائني وغيره ، قالوا : قدم الحارث بن خالد المخزومي(١) على عبد الملك بن مروان فأقام ببابه أشهر لا يأذن له ، فانصرف وهو يقول : [من الطويل]

فلمّا انْجَلَتْ قَطَّعتُ نَفْسِي أَلُومُهَا ولا افْتَقَرَتْ نَفْسى إلى مَنْ يَسُومها عَطَفْتُ عليكَ (٢) النَّفْسَ حتى كأنَّما بكَفَّيْكَ بُؤْسى (٣) أو لديك نَعِيمها

تَبعْتُكَ<sup>(٢)</sup> إِذْ عَيْنِي عَلَيها غَشاوةٌ فَمَا بِيَ إِنْ أَقْصَيْتَنِي من ضَراعَةٍ

ورحل ، فأرسل إليه عبد الملك فردّه ، وقال : يا حارثُ أترى على نفسك غضاضةً في وقوفك ببابي ؟ قال : لا والله ، ولكن طالت غيبتي وانتشرت ضيعتى ووجدتُ فضلاً من قول فقلتُ ، فقال : كم دينك ؟ قال : ثلاثون ألفاً ، قال : فأيَّما تختار : قضاءها عنك أو توليتك مكة ؟ فاختار تولُّيه مكة فولاَّه إيّاها .

فقدمها وبها عائشة بنت طلحة ، فأقيمت الصلاة وهي تطوف ، فأرسلتْ إليه : إنّي لم أقضِ طوافي ، فقام بالناس ينتظر فراغها حتى فرغت من الطواف ، فكُتِب بذلك إلى عبد الملك فعزله وقال : إنّي لم استعملك لتنتظرَ بالناسِ طوافَ عائشةَ بنتِ طلحة .

قالوا : وكان الحارث بن خالد يحبُّ عاشة وكانت تحبّه ، فخطبها الحارث قبلَ تزوّج مُصْعَبِ إيّاها فلم تجبُّه ، فقيل لها : أحبَّكِ رجلٌ وأحببته حيناً فخطبُكِ فلم تتزوّجيه ، فقالت : كان فيّ عيبٌ ما يَسُرُّني

الحارث ( الشاعر ) بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، الجمهرة : ج : ٣ مشجرة رقم : ٢٣ .

ذكر إحسان في ص: ٢٠٥ تبعتِك بكسر الكاف كأنه يخاطب امرأة وإنما هو يعني عبد الملك.

 <sup>(</sup>٣) وذكر أيضاً بؤسي : من دون إعجام الياء وجعلها مهملة .

أنَّ لي طِلاعَ الأرض ذهباً وأنَّهُ اطَّلع عليه ، فقيل هو سوء الخُلق ، وقيل عِظَم الأذنين والقدمين .

حدثني الحرمازي عن العتبي ، عن أبيه المقدام ، عن رجل من أهل مكة ، أنّه قدم المدينة فإذا غلمان بيضٌ عليهم ثياب بيضٌ يدعون الناس إلى الغداء ، قال : فدخلتُ فإذا عائشةُ بن طلحة على سرير ، وإذا الناس يَطْعَمون ، فقالت : يا هذا كأنّك غريب ؟ قلت : نعم ، قالت : فمن أين أنت ؟ قلت : من أهل مكة ، قالت : كيف تركت الأعرابيّ ؟ قلت : من الأعرابي ؟ قالت : كيف تركت الأعرابيّ ؟ قلت : من الأعرابي ؟ قالت : كيف تركت الأعرابي ؟ قالت : كيف تركت الأعرابي ؟ قالت : من أهل مكة فأخبرته الأعرابي ؟ قالت : كيف تركت الأعرابي ؟ قالت : لا أحسبك تعرفه ، اقعد فاطعم ، فلما خرجتُ قيلَ لي إنّماسألتك عن الحارث بن خالد المخزومي ، قال : فقدمت مكة فأخبرته فقال :

مَنْ كَانَ يَسَأَلُ عَنَّا أَيِنَ مَنْزِلنا فَالأَقْحُوانَةُ مِنَّا مَنْزِلٌ قَمِنُ (١) إِذْ نَلْبِسُ العَيْشَ صَفُواً لا يُكَدِّرُهُ طَعْنُ الوُشَاةِ ولا يَنْبُو بنا الزمن

قالوا: وكانت عند عمر بن عبيد الله بن معمر: رَمْلة بنت عبد الله بن خلف الخزاعي (٢) [٦٨/٦٦٦] وكانت مُسِنَّةً، فلما تزوِّج عائشةَ بنت طلحة وأشخصها إلى البحرين، وخلف رملة قال الشاعر: [من البسيط]

عِيشَنْ بِعَائِشَ عَيْشاً غَيْرَ ذِي رَنَقِ وَانْبُذْ بِرَمْلَةَ نَبْذَ الجَوْرَبِ الخَلَقِ .

ولم تلد عائشة إلاّ لعبد الله بن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>۱) الأقحوانة : موضع قرب مكة ، قال الأصمعي هي ما بين بئر ميمون إلى بئر ابن هشام ـ معجم البلدان ـ وهذا الذي عناه بالشعر وجاء في المعجم هو موضع بالأردن على شاطىء بحيرة طبرية وهذا الذي إختاره الزكار في هامش ج : ١٠ ص : ٤١ كأنه لم يقرأ كل ما تقدم من القول ، وقمن : أي حَرِ وجدير ـ اللسان ـ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن خلف بن كلاب بن غاضرة بن حَرام بن عامر ( الحَيا ) بن سعد بن عمرو بن لحىّ ( خزاعة )النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٦٨ .

وقال الشاعر لعمر بن عبيد الله بن معمر: [من الطويل] يَوْم ابْ بُوسٌ يَوْمُ رَمْلَةَ مِنْهُما ويَوْمُ ابنة الفيّاضِ طَلْقٌ وأَسْعُدُ وكان تزوج عمر بن عبيد الله عائشة بالكوفة، وقدم بها البصرة وحملها معه حتى سار إلى أبي فُدَيك وخلّف رملة ، وقال الشاعر: [من الرجز] مَنْ يَجْعلِ الديباجَ عِدْلاً للزّيقُ بَيْنَ الحوارِيِّ وبينَ الصدِّيقُ مَنْ يَجْعلِ الديباجَ عِدْلاً للزّيقُ بَيْنَ الحوارِيِّ وبينَ الصدِّيقُ كَبَكْرةٍ مِمّا يُباعُ في السُّوقُ

وأمّ عائشة أمّ كلثوم بنت أبي بكر ، وجعل طلحة حواريّاً .

وكانت عائشة تقول لعمر: أيُّ اليومين كان أشدَّ عليك، أيومُ (١) أبي فديك أم يوم فارقتَ رملة ؟ فيضحك، ويقال إنّها قالت له: أيومُ أبي فديك كان أشدَّ عليك أم يوم كنتَ تزورُ رملةَ فترى خلقتها وعظم أنفها ؟.

ولما مات عمر بن عبيد الله جعلت عائشة بنت طلحة تنوحُ عليه قائمةً ، فقيل لها : لمْ تفعلي هذا لغيره من أزواجك ، فقالت : فعلتُ هذا لثلاث خلالٍ كنَّ فيه ولم تكنْ في غيره من أزواجي ، كان أقربَهُمْ رَحِماً ، وكان سيّد بني تيم بن مُرّة ، وعزمتُ ألاّ أتزوّج أحداً بعده (٢) .

(١) عند إحسان ص : ٢٠٧ يوم أسقط الألف وفي أصل المخطوط كما أثبت .

<sup>(</sup>۲) واستحيت أن تذكر الخلة الرابعة ، حيث جاء في الأغاني ج : ١١ ص ١٧٤ ما خلاصته : لما حمل عمر المال إلى عائشة أعطى جاريتها ألف دينار على أن يدخل بها ليلته فاحتالت على عائشة حتى رضيت فقالت له الجارية : بت بنا الليلة ، فجاءهم عند العشاء الآخرة فأدني إليه طعام فأكل الطعام كلّه حتى أعرى الخوان ، وغسل يده وسأل عن المتوضأ فتوضأ وقام يصلي حتى ضاق صدر الجارية ثم أدخلته على عائشة وأسبلت الستر عليهما ، فعددت له في بقيّة الليلة على قلّتها سبع عشرة مرّة دخل المتوضأ فيها ، ففي الصباح قالت له الجارية أكلت أكل سبعة ، وصلّيت صلاة سبعة ونكتَ نكَ سعة .

وأمّا مريم بنت طلحة فتزوجها عنبسة بن سعيد بن العاص ، وكان مرّ ببابها فاستسقى فسقته الجارية في إناءِ مطيّب ، فتمنّى أن يتزوجها فتزوجها .

وأمّا الصعبة فتزوّجها المغيرة بن عبيدالله بن معمر .

### بنو عثمان بن عمرو بن كعب

97 ومن بني تيم بن مُرّة بن كعب ، عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد [بن تيم] بن مُرَّة ، ويقال لعثمان شارب الذهب ، وذاك أنّه دق لؤلؤات فشربهن ، ويقال : بل كان يبذل الدنانير في الخمر فقيل إنّما يشرب الذهب ، وقيل كان سخياً فقيل هو يشرب الذهب شرباً لكثرة نفقته .

فولد عثمان : معمر بن عثمان ، وعمرو بن عثمان ، وعمير بن عثمان ، وكان يقال له ابن عثمان ، وزهرة بن عثمان ، وعبد الرحمن بن عثمان ، وكان يقال له ابن شارب الذهب ، وهو الذي قال : دخلنا مع رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم في عُمْرَةِ القضيّة فسلك فيما بين الصخرتين في المروة مُصْعِداً فيها .

فولد معمر ، معبد بن معمر وعبيدالله بن معمر ، وعثمان بن معمر بن عثمان .

وكان معبد فيما ذكر أبو اليقظان ممّن تولَّى دفنَ عثمان بن عفّان وليس يعرف لمعبد عقب .

وأمّا عمرو بن عثمان بن عمرو فهو من مهاجرة الحبشة ، واستشهد يوم القادسية .

وأمّا عبيد الله بن معمر فكان يكنى أبا معاذ ، وكان عبدالله بن عامر بن كُريز حين غزا فارس على مقدّمته ، فاستقبله أهل اصطخر بمكاني يعرف

بدامجرد فقتلوه فدفن في بستانٍ هناك ، وكان يدعى الشهيد .

فولد عبيد الله بن معمر بن عثمان عمر بن عبيد الله ، وموسى بن عبيد الله ، وعثمان بن عبيد الله ، وأمُّهم فاطمة بنت الحارث بن أبي طلحة العبدري ، وعبيد الله بن عبيد الله بن معمر لأم ولد ، ويكنى عبيد الله أبا معاذ بكنية أبيه ، ومعاذ بن عبيد الله ، وهو ممّن حضر دفن عثمان أيضاً ، وهو جدّ التيميّ عمر بن محمد بن معاذ بن عبيد الله الذي يقول :

[من مجزوء الكامل]

مَنْ يُسَامِحُ مَنْ يُقَاذِر مَن يُقَاصِرْ بِزِيادِ هُوَ في الطُّولِ كَشِبرٍ هو في الشَّرِ كعادِ من يُبادِلْني قريبي ببعيد دِ مِسنْ إيساد

وأمّا عبيد بن عبيدالله أبو معاذ فولاً ابنُ الزبير على البصرة ، ويقال ولّى عمر أخاه فاستخلفه عمر عليها ، وحضَرَ قَتْلَ مصعب ، فلما قُتل هرب ثم أُومنَ بعد واستعمله عبد الملك على السوس تقصيراً به فمات بها ، فقال الفرزدق(١):

إنّ السرَّزِيَّةَ لا رَزِيَّةَ مِثْلَها جَبَلُ الأباطحِ ماتَ بالأهواز وله عقب بالبصرة ، منهم زياد بن عبيد الله بن عبيد الله بن معمر ويلقّب بالطويل ، وفيه يقول عمر بن محمد التيمي :

من يُسامِح من يقاذر من يقاصر بنياد من يسامِح من يقاصر بنياد من يبادلني قريبي ببعيد من إياد وأمّا موسى بن عبيدالله بن معمر فهلك بسجستان غازياً في ولاية

(١) لا يوجد هذا البيت في ديوان الفرزدق.

عبد الرحمن بن سَمُرَة (١) ، واستعمل عمر بن عبيدالله بن معمر ابنة عمر بن موسى بن عبيدالله ، وأمّه خزاعيَّة ، وكان جميلًا على جيش البصرة حين غزا أبا فديك الحروريّ ، وهو الذي ذكره عبد الله بن شبل بن معبد البجلي ، وهو يفضّله حين قال :

تُبارِي ابن موسى يا ابن موسى .

وقد كتبنا الشعر فيما تقدم من نسب طلحة بن عبيد الله ، وخرج مع ابن الأشعث ثم انهزم فقال الفرزدق<sup>(٢)</sup>:

ولَوْ شَهِدَ الخَيْلَ ابنُ موسى أمامَهُ لشابَ ولكنَّ ابنَ موسى تأخّرا

وظفر به الحجّاج ، فلما دخل عليه قال له : يا عارّ<sup>(٣)</sup> قريش ثم قتله صبراً ، وكان عزله بأخيه فطمع في الحياة ، ثم بدا له فضُرِبَتْ عنقُهُ بين يديه .

وكان لعمر بن موسى ابن يقال له عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله ، ولاّه أبو جعفر المنصور قضاء عسكره ، وولّى الرشيد عُمَر بن عثمان هذا قضاء البصرة .

وكان حفص بن عمر بن موسى بن عبيدالله بفارس ، فوثب عليه غلمانه فقتلوه .

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن (صحابي ويحدّث عنه) بن سَمُرَة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف الجمهرة ج: ٣ مشجرة رقم: ١٣ .

<sup>(</sup>٢) ذكره الديوان من جملة قصيدة يهجو فيها عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ويمدح الحجاج وهو البيت رقم: ٣٦ مع تغيير بعض الكلمات الديوان ج: ١٠ ص: ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٣) في أصل المخطوط يا عارّ بتشديد الراء وعند إحسان ص : ٢١٠ عارَ بالفتح من دونه تشديد .

وكان عبيد الله بن محمد بن موسى بن عبيد الله بن معمر يلّقب الهَهُ عبيد الله بن معمر يلّقب الهَفْتيّ (١) لأنه أمر يوماً لأكّارين له بسبع تمراتٍ سبع تمرات .

# عمر بن عبيد الله بن معمر

97 وأما عمر بن عبيد الله بن معمر فكان يكنى أبا حفص ، وكان من أجود العرب كفّاً ، ولِيَ البصرة لعبد الله بن الزبير ، وولي فارس لمصعب ابن الزبير ، وولي البحرين لعبد الملك ، وقَتَل أبا فُدَيك الخارجي ، قال العجّاج (٢) :

هَــذا أَوَانُ الجَــدِّ إِذْ جَــدَّ عُمَـرْ وصَـرَّحَ ابـنُ مَعْمَـرٍ لمــنْ ذَمَـرْ وصَـرَّحَ ابـنُ مَعْمَـر لمــنْ ذَمَـرْ وظَهَرَ الحَقُّ وأَوْدَى مَنْ كَفَرْ

ومات بالشام بضُمَير<sup>(٣)</sup> ، وصلّى عليه عبد الملك بن مروان ، وقعد على قبره ، فقالت امرأة : يا سيّد العرب ، تعني عمر بن عبيد الله ، فقال لها رجل من أهل الشام : اسكتي أتقولين هذا وأمير المؤمنين ، حاضر ؟ فقال عبد الملك : دعها فقد صدقت ، وقال عبد الملك متمثلاً :

#### [من المتقارب]

أَلاَ ذَهَبَ العُرْفُ والنائِلُ ومَنْ كَانَ يَعْتَمِدُ السائِلُ ومَنْ كَانَ يَعْتَمِدُ السائِلُ ومَنْ كَانَ يَطْمَعُ في سَيْبِهِ غَنِي العَشِيرةِ والعائِلُ ومَنْ كَان يَطْمَعُ في سَيْبِهِ غَنِي العَشِيرةِ والعائِلُ

<sup>(</sup>١) الهفت: التساقط قطعة قطعة ـ اللسان ـ .

<sup>(</sup>٢) العجّاج الراجز واسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كتيف بن عميرة بن حُنيّ بن ربيعة بن سعد بن مالك ( الأبناء ) بن سعد بن زيد مناة بن تميم الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ضُمَير: موضع قرب دمشق، قيل هو قرية وحصن في آخره حدود دمشق ممايلي السماوة معجم البلدان وهي ما زالت حتى الآن في أول حدود بادية الشام.

ثم قام عبد الملك على قبره ، فقال : رحمك الله أبا حفص فقد كنتَ لا تحسد غَنيّنا و لا تحقّرُ فقيرنا.

وقال الفرزدق يرثيه (١):

[من البسيط]

يا أَيُّهَا النَّاسُ لا تَبْكُوا على أَحَدٍ بَعْدَ الَّذِي بضْمَيْر وافَقَ القَدَرا بالسَّيفِ يَضْرَبُ كَبْشَ القَوْم إِنْ عَكَرا مَن يَقتلُ الجُوعَ بعد ابن الشهيدِ وَمن بَكِّي هُبِلْتِ أَبَا حَفْصٍ وصَاحِبَهُ أبا معاذ إذا المولى به انتصرا

ومات عمر وهو ابن ستين سنة ، وكان سُمّى عمر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه .

[من الطويل]

وقال الفرزدق(٢):

ألَمْ تَرَيا أنَّ الجَوادَ ابنَ مَعْمَر لَهُ راحَتَا غَيْثِ يَفِيضُ مُدِيمُهَا سَمَاءُ يديه فَاستَقَل عَدِيمُها إذًا جَاءَهُ السَّوَالُ فاضَتْ عليهمُ وحاطَتْ حماه من قُرَيشِ قُرُومُهَا نَمَتْـهُ بنــو تَيْــم بــن مُــرَّةَ لِلعُلَــي تقومُ على الحُكَّام يوماً حَكَومُهَا وهُمْ سادَةُ الإِسَلام ﴿والقادةُ الألى

وقال بعض ولد عثمان لبيهس بن صُهَيْب الجَرْميّ (٣): يا أبا المقدام ، أميّة بن عبد الله أفضل أمْ عمر بن عبيد الله ؟ فقال : عمر

هذه الأبيات من قصيدة ذكرها الديوان ، ج: ١ ص: ٢٦٢ وفيها تغيير بعض الألفاظ.

هذه الأبيات عددها خمسة في الديوان ج: ٢ ص: ٣٣١\_٣٣١ وفيها تغيير بعض الكلمات.

بَيْهُسِ ( أبو المقدام ) بن صهيب بن عامر بن تاتل بن مالك بن عُبَيْد بن علقمة بن سعد ابن كبير بن غالب بن عدي بن شميس بن طرود بن قدامة بن جُرْم ( الجَرْميْ ) بن زبّان ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قَضاعة ، النسب الكبير ج : مشجرة رقم : ١٥٠ .

والله أجودُ منه جوداً ، وأكرمُ نفساً ، وأشدُّ بأساً .

قالوا: وكانت للمغيرة بن حبناء التميمي (١) جارية نفيسة كان محبّاً لها فاضطر إلى بيعها ، فجعل يُمْسِك حتى قالت له: لو بعتني فانتفعت بثمني كان أمثل ممّا أراك تلقى ، قال: أفعلُ والله على كُرْهٍ ، فعرضها للبيع فاشتراها عمرُ بن عبيد الله بن معمر بمئة ألف ، فقبضها وقال:

[من الطويل]

لَوْ لا قُعودُ الدَّهرِ بي عنكِ لم يكُنْ يُفَرِّقنا شيءٌ سِوَى الموتُ فاعْذِرِي أُروحُ بهَـمِّ فـي الفُـوَادِ مُبَـرِّح أُنـاجِي بـه قَلْبـاً قَلِيـلَ التصبّـرِ عَلَيـكِ سـلامٌ لا زيـارةَ بَيْننـاً ولا وَصْلَ إلاّ أَنْ يشاء ابنُ مَعْمَرِ

فلما بلغ عمرَ الشعرُ قال : قَدْ شاء ابنُ معمرِ ، فردّ الجاريةَ وسوَّغه المالَ .

وحدثني عبد الواحد بن غياث ، ثنا حماد بن سلمة عن حميد بن سليمان [٦٨/٦٦] ابن قتة ، قال : بعث معي عمر بن عبيد الله بألف دينار إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وبألف دينار إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر ، فقبل ابن عمر ما بعث به وأخذه بيده وهو في المُغْتَسل ، وقال : وصَلَتُهُ رحم ، فقد جاءتنا على حاجة ، وأبى القاسم بن محمد أن يقبلها ، فقالت امرأته : إن لم تقبلها فهاتها ، قال : وكان عمر بن عبيد الله يبعث هذه الثياب المعمريّة إلى المدينة فيقسمها بينهم ، فقال ابن عمر : جزى الله من أفشى هذه الثياب بالمدينة خيراً .

<sup>(</sup>۱) جاء في أصل المخطوط التيمي وهو خطأ فتبعه إحسان على خطأه ص: ۲۱۲ التيمي ، وكذلك الزكارج: ۱۰ ص: ۱۶٦ التيمي وصحته التميمي ، وهو المغيرة بن حبناء بن عمرو بن ربيعة بن أسيد بن عبد عوف بن عامر بن ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، الجمهرة ج: ۳ مشجرة رقم: ۷۲ .

قال ابن قتة : وقال لي ابن عمر : بلغني عن صاحبك أنه يعطي المهاجرين ألفاً ألفاً ، ويعطي الأنصار سبعمئة سبعمئة ، فأعلمتُ عمرَ قولَهُ فسوى بينهم .

المدائني قال: ولَّى عبدُ الله بن الزبير بعدبَبَّة (١) عمرَ بن عبيد الله بن معمرِ البصرة، وكان سخيّاً شجاعاً ممدَّحاً.

وقال المُهَلَّبُ بن أبي صُفرة (٢): ما رأيتُ مثلَ أحمرِ قريشٍ في شجاعته ، ما لقينا خيلًا قطُّ إلاّ كان في سَرَعان خيلنا ، يعني عمر بن عبيد الله .

وقال فيه نُصَيْبٌ (٣):

ولا جَارُ بَيْتٍ أَيُّ يَوْمَيْكَ أَجُودُ فَأَعْطِاكَ عَفُواً منه أو يومَ يُجْهَدُ يُقيمان بالمَعْرُوفِ ما كُنْتَ تُوجَد

[من الطويل]

والله ما يَدْري امرؤٌ ذُو جَنايةٍ أَيَـوْمٌ إِذَا أُلْفِيتَـهُ ذَا يَسَـارةٍ وَإِنَّ حَلِيفَيْكَ السماحة والنّدى

50

(۱) ببّة هو لقب عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ، الجمهرة : + : + : + مشجرة رقم : + : + : + مشجرة رقم : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + :

(٢) المهلب بن ظالم (أبي صفرة) بن سَرَّاق بن صُبح بن كندي بن عمرو بن عديّ بن وائل ابن الحارث بن العتيك من الأسد بن عمران بن عمرو (مزيقياء) بن عامر (ماء السماء) بن حارثة (الغطريف) بن امرىء القيس (البطريق) بن ثعلبة (البُهلول) بن مازن (الزاد) بن درء (الأزد)، النسب الكبيرج: ٣ مشجرة رقم: ٧٥.

(٣) في هذه الأبيات اختلاف عند إحسان ص: ٢١٣ جناية وفي أصل المخطوط جناية بفتح الجيم وإعجام الياء بنقطتين وفي حماسة المرزوقي في ص: ١٧٨٠ جنابة بالفتح والإعجام بنقطة وهو الصح لأنه الغريب المجانب وقد سهى الناسخ وأعجمها بنقطتين ولو كان أراد جناية لما فتح الجيم لأنه : جَنى يجني جناية بكسر الجيم ، وفي البيت الثاني في المخطوط : أيومٌ وعند إحسان أيومَ بفتح الميم ولا أعلم لماذا جعلها إحسان على وزن متفاعل وعند المرزوقي تغيير في بعض الكلمات .

وله يقول يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي: [من الوافر] فَمَا كَعْبُ بن (١) مامة وابنُ سُعْدى (٢) بـ أكـرمَ مِنـكَ يـا عُمَـرُ الجـوادا في شعر .

وقال هشام ابن الكلبي: وفد رجل (٣) إلى عمر بن عبيد الله فأقام ببابه شهراً فلم يَحْلَ منه بشيء ، فقال : [من الطويل]

ولظَّ (٤) بقَوْلٍ عُذَرةً أو مُوارِبا أرى ذاكَ عاراً أو أرى الخيرَ ذاهبا

رَأيتُ أبا حَفْص تَجهَّمَ مَقْدَمي فَلا تَحْسَبَنِّي إِذ تَجهَّمْتَ مقدمي ومِثْلَى إذا ما بَلْدَةٌ لم تُؤاتِهِ تَنكُّبَ عنها واسْتَدامَ المُعَاتِبا

فبلغَ عمرَ شعرُهُ فدعا به ، وقال : كم أقمتَ ؟ فقال : ثلاثين يوماً ، فأمر له بثلاثين ألفاً وحمله وكساه ، فقال : [من الطويل]

جَـزَى اللهُ خَيـراً والجـزاءُ بكفّـهِ عن الزُّورِ يأتيهِ الكريمُ ابنُ مَعْمَر

(١) كعب بن مامه جعل إحسان ابن بالألف وهو خطأ وهي كذلك في المخطوط وكعب من أجواد العرب وهو كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة بن سلول بن كنانة بن شبابة بن سعد بن الديل بن أشيب بن بُرْد بن أفصى بن دعمى بن إياد بن نزار بن معد ، الجمهرة : ج : ٣ مشجرة رقم ١٧٤ .

(٢) ابن سعدى هو أوس بن لام من أجواد العرب بن غطيف بن حارثة بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي ( أبي الزعراء ) بن أخزم بن أبي أخزم ( هزومة ) بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء ، النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم :

جاء عند إحسان ص : ٢١٣ وقال هشام بن الكلبي ، وقد رحل . . . . فأصبح الشعر وكأنه لابن الكلبى فجعل وفد رجل : وقد رحل والصحيح ما أثبته وقد أصاب الدكتور إحسان إذ شكر في آخر كتابه الدكتور ماهر جرّار الذي بذل جهداً كبيراً في تدقيق الكتاب على أصله وفي قراءة المطبوعة منه سامحه الله على هذه القراءة الصحيحة .

(٤) لظ : لظ بالكلمة : لزمها \_ اللسان \_ .

تَذَمَّمَ إِذْ عَاتَبْتُهُ ثُمَّ نَالني بما شِئْتُ مِن مَالٍ وبِرِّ مُحَبَّرِ وكَانَ العَطَاءُ كَالمُقَام عَديدُهُ أَلُوفًا كَثِيراً بَعْدَ عِرْضٍ مَوَفَّرِ

المدائني عن عبد الله بن قائد ، قال : قال عمر بن عبيد الله بن معمر : أنا بما أعطيتُ أستر منى بما تركتُ .

فمن ولد عمر بن عبيد الله بن معمر ، طلحة بن عمر ، وأمِّه رملة بنت عبد الله بن خلف الخزاعي (١) أختُ طلحة الطلحات ، وكانت ابنته أمّ عثمان عند عبيد الله بن زياد ، وكان ابنه عبيد الله بفارس فقتلته الخوارج من الأزارقة .

قالوا: وكان عبيد الله بن أبي بكرة استخلف عمر بن عبيد الله بن معمر على سجستان وشخص إلى زياد ، فلما قدم وَهَبَ له كلَّ شيء كان في بيت المال ، وكان عمر أتاه زائراً .

وقال الأصمعي (٢) وأبو عبيدة : البستان الذي تدعوه العامة بستان ابن عامر بقرب مكة هو بستان ابن معمر .

قالوا: وكانت رملة بنت عبدالله عند عمر بن معمر ، فولدت له طلحة بن عمر ، وكبرت عنده ، وكانت تُصَغِّرُ سنَّها وتجحدُ كِبَرَها وانقطاعَ طَمْثِها ، فربما تغسَّلَتْ لتُظْهِرَ أَنَّها تحيض ، فقال عون بن سلامة التيمي :

<sup>(</sup>۱) رملة بنت عبدالله بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جعثمة بن سعد بن مُليح بن عمر بن ربيعة ( لحى خزاعة ) النسب الكبيرج: ٣ مشجرة رقم: ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الأصمعي : واسمه عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع ( الأصمعي ) بن مُظهِّر بن رياح بن عبد شمس بن أعيا بن عبد بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك ( باهلة ) بن أعصر ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٣٧ .

جَعَـلَ الله كـلَّ قَطْـرَةٍ خُـورٍ (١) خَرَجَتْ منكِ في حَمَاليق عِيْني ولما مات عمر بن عبيد الله تزوّج رملة بعده خالد بن اسيد فمات عنها ، فلما ماتت رملة أرسل طلحة بن عبيدالله ابنها إلى يزيد بن طلحة بن عبدالله بن خلف يطلب ميراثه ، فكتب إليه يزيد : [من الوافر]

بَعَثْتَ إلى غنررةَ في بلادي وقَدْ أَنْفَقْتَ مالَكَ في حِرَيْنِ فَلا يَذْهَبْ بِكَ الرَّحمنُ حتّى أرَى رِجْلَيْكَ فِي خُفَّيْ حُنَيْنِ

فغضب له عبيدالله بن عبيدالله بن عبيدالله بن معمر ، فقال :

[من الوافر]

إذا ما النادباتُ نَدَبْنَ يوماً لحَمْلِ غرامَةٍ وثَقِيلِ دَيْنِ فَلَا تُنْدَبُ لَمُحُرُمَةٍ وَلَكِنْ لِكَلْبِ مُعاقِرٍ ولكَعْتَبَيْنِ (٢) إذا الآباءُ زانَهُم بنوهُم فَلَسْتَ لِمَنْ نُسِبْتَ لَهُ بِزَيْنِ

وقال وائلة بن خليفة السدوسي (٣) يهجو عمر بن عبيدالله ، وكان نقله في ولايته فارس من مكانٍ إلى شرِّ منه ، وكان في جُنده هناك :

[من الطويل] من أُمالةً من ثُمالةً جانَبَتْ بِكَ القَصْدَ واجْتَرَّتْ إليكَ المخازِيا

<sup>(</sup>١) جاء في هامش المخطوط : الخَور : الدمّ ، وجاء في الآغاني ج : ١١ ص : ١٧٥ : جعل الله كل قطرة حَيض .

<sup>(</sup>٢) الكعثب: الفرج الممتلىء الضخم الناتىء ـ اللسان ـ .

<sup>(</sup>٣) سدوس : بطن من ذَهل بن ثعلبة وهو سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عُكابة بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل ، الجمهرة ج : ٣ شجرة رقم : ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) ثمالة بطن من الأزد وهو ثمالة واسمهُ عوف بن أسلم بن أحجن بن كعب بن حارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد ، النسب الكبير ج: ٣ مشجرة رقم: ٨٢.

كَفَيْنَاكُمُ جُلَّ الأَمُورِ وأَنتمُ بني مَعُمَرِ لا تُعْمِلُونَ العواليا ولَوْ كُنْتُ مِنْ خِلَّانِ رَمْلة ضَمَّني جنابُكَ أُو أَقْرَرْتَنِي مكانيا وكانت رملة شفعتْ لقوم فأقرَّهم .

وكانت أمّ عمر بن عبدالله من بني عبد الدار ، وأمها أزدية من ثمالة فلذلك قال : أمٌّ من ثمالة .

قالوا: وكانت عند طلحة بن عمر بن عبيدالله فاطمة بنت القاسم بن محمد بن جعفر ذي الجناحين بن أبي طالب ، فولدت له إبراهيم بن طلحة ، وكان خيراً نبيلاً ذا جلالة ، وكانت فاطمة قبله عند حمزة بن عبدالله بن الزبير ، وكانت بارعة الجمال ، فلما احتضر أوصاها ألا تتزوجه بصدقة طلحة بن عمر بن عبيدالله وأحلفها على ذلك فحلفت ألا تتزوجه بصدقة مالها وعَتْق رقيقها .

فلما مات حمزة خطبها طلحة ، وكان جميلاً بهياً ، فأعلمته ما حلفت به ، فضمِنَ لها أن يُعْطِيَهاإذا تزوجته وحنثت بكلِّ شيء شيئين فتزوجت به ، ووفَى لها فأعطاها عشرين ألف دينار ومهرهاأربعين ألف دينار ، فولدت له إبراهيم بن طلحة ورملة بنت طلحة ، فزوّج طلحة بن عمر ابنته رملة إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عبد الملطلب على مئة ألف دينار ، وكانت فائقة الجمال ، فقال إسماعيل بن يسار النساء لطلحة بن عمر : أنت أَتْجَرُ الناس ، تزوجتَ فاطمة بنت القاسم على أربعين ألف دينار ، وأعطيتها ليمينها عشرين ألف دينار ، فولدت لك إبراهيم ورملة ، دينار ، وأعطيتها ليمينها عشرين ألف دينار ، فولدت لك إبراهيم ورملة ،

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط عبيدالله وهو خطأ من الناسخ ، وعند إحسان ص : ٢١٥ عبدالله ولم يشر في الهامش بشيء وعند الزكار عبيد الله ج : ١٠ : ١٥٠ عبيد الله كما جاء في المخطوط ، وقد وردت القصة سابقاً في نسب حمزة بن عبدالله بن الزبير .

فزوّجت رملة بمئة ألف دينار وربحت إبراهيم وأربعين ألف دينار .

وكان يقال: إذا رأيت إبراهيم بن طلحة بن عمر بن عبيدالله وإعظامَ قريش له ظننت أنّهم عبيدٌ له ، وكان عظيمَ الشأن كثيرَ الأتباع ، وسقط سوطُهُ فابتدره ثلاثون من أهل بيته حتى أخذه مَنْ أخذه منهم وناوله إيّاه فوصلهم ، وكان كثير الغاشية والأتباع يمرّ في طريقه إلى المسجد فلا يتجاوزُهُ أحدٌ من قريشٍ وغيرها بل يتزاحمون خلفه ، ومات إبراهيم بن طلحة وله ستون سنة ، واقتسم ولده ميراثه فأصاب كلَّ ذكرٍ منهم مالٌ جسيم .

وقال أبو اليقظان : كره الوليد بن عبد الملك تزوّج طلحة بن عمر فاطمة ، وكان همّ بتزوّجها ، فكتب إلى عامله على المدينة أن يُخْرِجَهُ إلى السوق ويجبره على طلاقها فلم يطلّقها .

قالوا : ومات طلحة بن عمر بن عبيدالله فورث كلُّ ولدٍ له ذكرٍ أربعين ألف دينار .

فأمّا(١) جعفر بن طلحة فأنفق مالَهُ في ضيعته التي سمّاهاأمّ العيال بالفُرْع (٢) ، وكان لها قدر عظيم فأقام بها ، وأصابه وهو فيهاالوباء فقدم المدينة وقد تغيّر ، فرآه مالك بن أنس الفقيه ، فقال : هذا الذي عمّر ماله وأخرب بدنه ، وقد تفرّقت تلك الضيعةُ وصارت فيهاشرك .

وركب عثمانً بن طلحة بن عمر بن عبيدالله دينٌ فأراد الشخوص إلى العراق في أمر دينه ، فبلغ ذلك جعفراً ، فقال : لابارك الله في مالٍ بعد

<sup>(</sup>۱) ذكر إحسان في هامش ص : ۲۱٦ في م : وأما .

<sup>(</sup>٢) الفُرُع: قربة من نواحي الرَّبذَة عن يسار السُقيا بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة ـ معجم البلدان ـ .

عثمان أخي ، فجمع له ألفي دينار فقضي دينه وأقام بالمدينة .

وكان عبد الرحمن بن طلحة بن عمر من وجوههم ، وكان يلي. صدقتهم ، ولآه إياها الرشيدُ هارون أمير المؤمنين .

وكان محمد بن طلحة بن عمر من خيار قريش ، وأمّه أمّ ولد ، وهي أمّ أخيه عبد الرحمن بن طلحة .

وعثمان بن طلحة ولاه المهدي أمير المؤمنين قضاء المدينة ، فلم يأخذ عليه رزقاً ، وقال : أكره أن أرتزق فيضِرّيني ذلك على ولاية القضاء ، ثم استعفى عثمانُ المهديّ فأعفاه .

وقال الزبيريّ : تغدّى عثمان بن طلحة مع العباس بن محمد بن عليّ بن عبدالله بن العباس ببغداد ، فقال له : دلّني على براح بنخلة أشتريه واعتمله ، فقال : هو عندي ، قال : وبكم هو ؟ قال : بُخمسة آلاف دينار ، فوثق قوله وأعطاه الثمن على ما قال .

قالوا: ودعا الحسنُ<sup>(۱)</sup> بن زيد إذ كان يلي المدينة إسحاق بن إبراهيم بن طلحة بن عمر بن عبيدالله إلى القضاء عليها فأبى ذلك ، فحبسه وحلف ألا يخليه أو يلي القضاء ، فكُلِّم فيه فدعا به وقال: [٦٨/٦٦٨] إنّك قد ألحمت وقد حلفتُ فأبرَّ يميني ، ففعل وأرسل معه حسنٌ جنداً حتى جلس في المجلس ، فجاءه رجلٌ من مواليهم فوقف على رأسه ، فقال:

[من الخفيف]

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش ص: ۲۱۷ عندإحسان في أصل المخطوط: حسين ، انتهى وهذا غير صحيح لأن ناسخ المخطوط يكتب الحسن بأن يجعل السن الثالثة من الحسن مرتفعة فتظهر لمن لا يدقق وكأنها الحسين فإذا عددنا السنن فهي ثلاثة ولا يوجد اعجام الياء. وجاء في كتاب نسب قريش ص: ۲۸۰ الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب ولأه المنصور على المدينة.

طَلَبُوا الفُقْهَ والمُروءَة والفَضْ لللهُ وفِيكَ اجْتَمَعْنَ ياإسحاقُ

فأمر بتنحيته وأعفاه الحسن بن زيد عن القضاء ، فلما صار إلى منزله أعطى الذي أنشده البيت خمسين ديناراً ، وقال : اسستعن بهاعلى أمرك ، ويقال إنّه مولى له يقال له داود بن سلم ، وقال الزبير بن بكّار : كان داود بن سلم نبطيّاً وأمّه مولاتهم فادّعى ولاءهم .

وقال أبو اليقظان: وكان عثمان بن طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر على قضاء المدينة لجعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس.

وقال أبو اليقظان: كان عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر على قضاء المدينة في أيام مروان بن محمد ، ثم ولآه المنصور أمير المؤمنين قضاءه ، فكان مع المنصور حتى مات بالحيرة قبل تحوّل المنصور إلى بغداد .

وكان ابنه عمر بن عثمان بن عمر بن موسى من وجوه قريش وبلغائها ، ولاه الرشيد قضاء البصرة فحج ثم أقام بالمدينة واستعفى ، فأعفاه الرشيد من القضاء وأقرَّه بالمدينة ، فلم يزل بها حتى مات ، وقيل له : إنّك متواضع وينبغي للقاضي أن يكونَ مَهيباً ، فقال : إنّكم إذ وليتم القضاء وضعتموه على رؤسكم وأنا لاأضَعُهُ تحت قدمي .

وخاصمه بعض القرشيين ، فقال وقد حمل القرشيُّ عليه : على رِسْلِكَ فإنَّك سريعُ الإنفاد ، وشيكُ الانقطاع ، ولستَ والله بمكافيء لي دون أن تبلغ غاية المدى ، وأبْلُغ غاية الإعذار .

#### عثمان بن عبيد الله بن معمر

٩٨ قالوا: وكان مع عمر بن عبيدالله بالبصرة أخوه عثمان بن

عبيدالله بن معمر ، فبعثه بفارس لقتالِ الأزارقة فقتله ابن بَرْزِ<sup>(١)</sup> مولى عبدالقيس ، فقال الشاعر :

رس السارب، بسدولاب كالقَمَارِ الأَزْهَارِ الأَزْهَارِ الأَزْهَارِ الْأَزْهَارِ الْمُالِي مُسْعِرِ وقاتَالَ عَنْ دُبُرِ المُالْدِيرِ كَانَّهُامُ خُشابُ العُارِعَارِ كَانَّهُامُ خُشابُ العُارِعَارِ

ونَالَ الشّهَادةَ مِنْهُمُ فتى ونَالَ الشّهَادةَ مِنْهُمُ فتى طَويلُ النّجادِ رفيعُ العِمادِ أطاعَ الكِتَابَ رجاءَ الثّوابِ وفَرَّ الّدينَ أرادوا الفِرارَ في أبيات

# عبد الرحمن بن عمير

99 ومن ولد عُمَير بن عثمان بن كعب بن سعد بن تَيْم بنُ مُرَّة ، عبدُ الرحمن بن عُمير ، وأمّه سلامة (٢) أمّ ولد إليها ينسبون . وزعم ولدها أنّ سلامة كانت خدم النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وكان عبد الرحمن هذا المتولّى لاستخراج طلحة بن عبيدالله من قبره وتحويله إلى موضعه اليوم .

ومنهم عون بن عمير بن عثمان ، وكان له قدر ، وكان صديقاً لأميّة بن عبدالله بن خالد بن أسِيد ، فمرض فلم يَعُدُهُ أميّة ، فقال : [من الخفيف]

إِنَّ مَن غَرَّهُ أُميَّةُ بَعْدِي مِثلُ مَنْ غَرَّهُ أَجِيجُ السَّرابِ كُنتُ أَرُجو أَنْ يَحفظَ العُهدَ مِنِي فإذا عَهْدُهُ كَعَهْدِ الغُرابِ

وكان عونٌ هذا خاف الحجّاج فهرب منه وأنشأ يقول : [من الوافر]

<sup>(</sup>۱) جاء عند إحسان ص: ۲۱۸ ابن بَرُّز تشديد الراء وضمها وهو خطأ والصحيح ما أثبته كما جاء في أصل المخطوط وصحح عليها ولكن القدماء يضعون فوق الراء شدة صغيرة بسن واحدة ، وهي علامة الإهمال ، وجاء فوقها في المخطوط سكون .

<sup>(</sup>٢) في هامش المخطوط: ولدها يقولون بالتخفيف.

وَدَدْتُ مَخَافَةَ الحجّاجِ أَنّي بِكَابُلَ في استِ شَيْطانِ رَجِيمِ فأخذ هذا مساورُ الورّاقُ ، فقال : [من البسيط] مَازَالَ بِي صَوْتُ دنْدانِ يُؤرّقُني والنّاسُ مِنْ بَيْنِ مَجْلُودٍ ومَحْبُوسِ حتّى تَمُنيتُ أنّي من مَخَافَتِهِ بكَابُلستانَ حَوْلاً في استِ جاموسِ فقيل له : لو قلتَ فوق جاموس ، فقال : ذاك أخفى .

وقال الكلبي: كان عبيدالله بن خالد بن عون بن عبد الرحمن بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد قائداً من قواد خراسان بمرو ، فوقعت بين بكر بن وائل وتميم فتنة بسبب حوانيت ابتناها عبيدالله بن عون أخو خالد بن عون في بعض أفيية بكر بن وائل فهدموه .

## زهرة بن عثمان بن عمرو

ويقال هاشم بن زهرة بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم ، فولد هشام ، ويقال هاشم بن زهرة ، وكان صَرِّيعاً ، فأمره عمر بن بن الخطاب أن يصارع رجلاً قدم يتحدّى الناس بالمصارعة فصرَعه هشام .

وجلد مروان بن الحكم عبد الله بن هاشم بن زهرة بن عثمان بن عمرو في الخمر ثمانين ، ويقال ابن هشام .

## عبد الله وعُمير ابنا جُدْعان

ا ١٠١ ومن بني تَيْم بن مُرَّة عبدالله وعمير ابنا جُدْعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مُرَّة ، وكَلَدةُ بن جُدْعان قُتل يوم الفِجار .

فأما عمير بن جدعان فولد قنفذ بن عمير ، أدرك النبي صلّى الله عليه وسلّم فكان مؤذياً له ، فقال أبو طالب فيه وفي عثمان بن عبيد الله :

[من الطويل]

وإِنِّي أَرَى عثمانَ أَمْسَى وقَنْفُذاً ومَنْ جَمَعا من شَرِّ تِلكَ القبائل

وكان المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جُدُعان على شُرَطِ عثمان بن عفان ، وكان عمر جلدَهُ وامرأتَهُ ثمانين ثمانين في شراب .

## عبد الله بن جُدْعان

الله بن جُدْعان ، وأمّه سُعدى بنت عَوِيج (١) ، فكان شريفاً سيداً في الجاهلية ، وكان يطعم الطعام ، ولما كبر حَجَرَ عليه قومُهُ أن يُتْلِفَ مالَهُ ، فكان يقول للرجل : ادنُ منّي أَلْطِمْكَ وطالبني بالقَوَدِ ، فيلطمُ الرجل فيرضيه قومُهُ عنه من ماله ، فقال بن قيس [الرقيات (٢)] في ذلك :

والَّـذِي إِنْ أَشَـارَ نَحْـوَكَ لَطْمـاً تَبِعَ اللطَـم نـائــلٌ وعطـاءُ

وكان له ذكر في العرب ، فسأل كسرى يوماً عن حال العرب وأمر البيت ، وقال : إنّي لأحبُّ أن ألقى من أهل مكة رجلاً ذا عقل وفهم ، فأسأله عن أمورهم ، فذكر له قومٌ من العرب كانوا بحضرته أمر عبد الله بن جُدْعان . فكتب إلى صاحبه باليمامة يأمره بالمسير إلى مكة ليشخص إليه ابن جُدْعان مكرَّماً ، فأشخصه إليه ، فلمارآه كسرى أعجبته هيئته وعقله ونبله ، وكان قد أهدى إليه عَصْباً يمانيّاً وأدماً ، فقبل هديّته وآنسه ، فكان يدعو به يسائله وبينهما ترجمان ، فإذا قام منصرفاً ، قال : ما ظننت أنّ في العرب مِثلَ هذا في حلمه وثخانته (٣) وجودة رأيه ، وكان يؤاكله ، ثم إنه وصله وزوّده من ثياب العراق وطرائفه ، وقال له وهو يأكل معه : هل لك

<sup>(</sup>۱) هكذا في أصل المخطوط عَوِيج ، وفي نسب قريش للمصعب ص : ۲۹۱ سُعْدى بنت عُويج بن سعد بن جمح ، وعند ابن الكلبي في الجمهزةج : ١ ص : ١٣٩ وولد سعد بن جمح عُرَيجاً وهو دُعموص .

<sup>(</sup>۲) في نسب قريش ص : ۲۹۳ .

<sup>(</sup>٣) رجل ثخين: حليم رزين ثقيل في مجلسه - اللسان - .

في حاجة تذكرها ؟ فقال : نعم ، تَهِبُ لي هذا الطبّاخ الذي يتَّخذ لك هذه الحَيْسَةَ ، يعني الفالوذ ، فوهب له طبّاخاً .

فلما انصرف فقدم مكة أمر باتخاذ الفالوذ ، فكان يُتَّخَذُّ ويُطْعِمُهُ أهلَ مكة ، فقال أميَّة بن أبي الصلت الثقفي (١): [من الوافر]

وهُم كالمَش فيّات الجداد لِّــهُ داع بمكِّــةَ مُشْمعــلٌّ وآخــرُ فَــوْقَ دارتِــهِ يُنــادِي إلى رُدُحَ مِنَ الشِّيزَى ملاء لبابُ البُرَّ يُلْبَكُ بالشِّهادِ لك ل قَبيلَ قَبيلَ قَبَلَ عَبَلَ عَبيلَ وهاد وكنت الرأس يقدم كل هاد لمعـــروفٍ وخَيْـــرِ مُسْتَفَـــادِ

وأبيض مِنْ بَنِي عَمْرِو بن كعبٍ فما لاقَيْتُ مثلَكَ ياابنَ سُعْدَى

وأم عبد (٢) الله جمحيّة ، واسمها سعدي .

وقد سمعت في قدومه على كسرى وجهاً آخر ، وهو : أنَّ الحارث بن ظالم (٣) لمّا خاف النعمان استجار بزرارة بن عُدُس (٤) ، ثم التمس أحرز أ مكانه عنده ، فأتى مكة واستجار بعبدالله بن جدعان ، فكره النعمانُ ومن جمع له أن يأتوا مكة ، وهي حرم ، فكتب النعمان إلى كسرى يُعْلِمُه فَتْكَ الحارث وشرارَتُه ، وأنّه يسعى بالفساد في عمله ، ويسأله أن يكتب إلى صاحب اليمامة في إشخاص الحارث إليه ، وأُخْذِ مَنْ هو عنده به ، فلما

أُميَّة الشاعر بن أبي الصَّلت بن ربيعة بن عوف بن عُقدة بن غِيرًه بن عوف بن ثقيف ، الجمهزة ج: ٣ مشجرة رقم١١٨ .

ذكر إحسان في هآمش ص: ٢٢١ في م أمّ عبد الرحمن. .(٢)

الحارث بن ظالم بن جَذِيمة بن يربوع بن غيظ بن مُرّة ( المريّ ) بن عوف الجمهرة (٣) ج: ۳۰ مشجرة رقم: ۱۲۷.

زرارة بن عُدُس بن زيد بن عبدالله بن دارم بن مالك ( غرف ) بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٦٠ وجاء في مختلف القبائل ومؤتلفها لابن حبيب ص : ٤ عَدُس بضم الدال وكل عُدَس غيره بفتح الدال .

صار صاحب اليمامة بقرب مكة كره أن يطأها بجيش ، وانتظر يوماً من أيام أسواقهم بعكاظ أو غيرها ، فلما اجتمعوا فيه لقي ابن جُدعان فسأله أن يُسلِم الحارث بن ظالم ، فقال : أنّه قد فارقني ، فأشخص صاحبُ اليمامة ابن جُدعان إلى كسرى .

ويقال: إنّ باذام صاحب كسرى باليمن تَعَبَّثَ بأهل مكة في شيءِ التمسه منهم، فشخص ابن جدعان في عدِّة من قريش إلى كسرى يشكونه، فكتب له إلى باذام بما أراد، والله أعلم.

وقال الواقدي في إسناده: كان بنو تيم في حياة ابن جدعان كأهْلِ بيتٍ واحدٍ ، يقوتهم ابن جدعان ، وكان يُطْعِمَ كلَّ يوم في داره الدهر كلَّه جزوراً فينادي مناديه: من أراد اللحمَ والشحمَ فعليه بدار ابن جدعان .

ووفد على ملك فارسَ: فقال: بلغني أنّكَ [٦٦/٦٦٩] أعظم العرب مروءة (١٦ فسلني حوائجك، فسأله طبّاخاً يعمل الفالوذ، فكان يُطْعِمها قريشاً.

وكان لرجل من بني جُشَمِ بن بكر (٢) على رجل من بني كنانة دَيْنٌ فَأَعْدَم الكنانيّ فأتى إلى الجشميّ بقردٍ فقال : مَنْ يشتري هذا القردَ بدين الجشميّ عليّ ؟ فوثب الجشميّ فقتلَ القردَ ، فاقتتل بنو كنانة وبنو بكر ، فأصلح بينهم ابنُ جدعان وحملَ ذلك الدين .

<sup>(</sup>١) جاء عند إحسان ص: ٢٢٢ مروَّةً ، وذكر في الهامش في م: مروءة ، وهي في أصل المخطوط مرؤةً الهمزة على الواو وليس مروّة فظن الهمزة شدّة .

<sup>(</sup>۲) جُشم بن بكر بطن من بني تغلب بن وائل وهو جشم بن بكر بن حُبَيْب بن عمرو بن غنم بن دثار ( تغلب ) بن وائل ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٦٣ .

وكان ابن جدعان يكنى أبا زهير ، وفي داره كان اجتماع أهل حلف الفضول (١) حين عقدوه ، وقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم يوم بدرٍ ، « لوكان أبو زهير أو مُطْعِم بن عديّ حيّاً فاستوهبهم لوهبتهم له » .

وسكر ابن جُدعان ليلةً من الخمر فجعل يطفر (٢) ليتناول القمر ، فأخبر بذلك (٣) فترك الشراب . وقال :

شَربتُ الخَمْرَ حتى قالَ صَحْبي أَلسْتَ عن الشَّرابِ بِمُسْتَفِيتِ وَحتَّى ما أُوسَّد في مَنام أبيتُ به سِوى التربِ السحيقِ

وقال معاوية بن أبي سفيان : إنما تُقُسِّم الشرفُ بعد أبي زهير عبدالله بن جُدعان ، وكان مُقدَّماً (٤) عند قريش .

ومدح أميَّةُ ابنَ جدعان ، فقال : [من الوافر] أَذْكُرُ حَاجَتِي أَمْ قد كفاني حَياةُكَ إِنَّ شيمتَكُ الحياءُ

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) حلف الفضول كان بين بني هاشم وبنو المطلب أحلافهم وبنو زهرة وبنو تيم ، وذكر بعض العلماء أن بني الحارث بن فهر فيهم ولم يجتمع عليه ، وكان سبب هذا الحلف أن الزبير بن عبد المطلب وعبدالله بن جدعان ورؤساء هذه القبائل اجتمعوا فاحتلفوا لا يدّعوا أحداً يظلم بمكة أحداً إلا نصروا المظلوم على الظالم وأخذوا له بحقه ، المحيّر ص : ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوط ساقطة وأشار بسهم إلى الهامش وكتب فيه يطفر ، والطَّفْر : وثبة في ارتفاع ـ اللسان ـ ويظهر أن الذي نقل للدكتور إحسان من المخطوط لم ينتبه إلى الهامش فكتبها يطول والدكتور ماهر جرّار الذي قرأ على الأصل أيضاً لم يلحظ الهامش فتركها يطول ص : ٣٢٣ ولهذه القراءة شكره الدكتور إحسان في آخر الكتاب وعند الزكارج : ١٠ ص : ١٥٧ أسقط الكلمة كلها : فجعل ليتناول القمر .

 <sup>(</sup>٣) وجاء في نفس الصفحة عند إحسان وأخبر وكتب في هامشها في م : فأخبر وهي في أصل المخطوط فأخبر ولا أعلم من أين أتى الدكتور إحسان وأخبر .

<sup>(</sup>٤) ذكر إحسان في هامش ص: ٢٢٣ في م: متقدماً .

وعِلمُكَ بالحُقُوقِ وأَنتَ فرعٌ كَرِيهُ لا يُعَيِّرهُ صباحٌ يُبَاري الرِّيحَ مَكْرِمةً وجُوداً إذا أثنى عليكَ المرءُ يوماً وأرضُكَ أرضُ مَكْرمةٍ بناها وقال أميّةُ يرثيه في أبياتٍ:

نِعْمَ الفَتَى وأخو العَشِيرةِ إنَّـهُ

لكَ الحَسَبُ المُهنَّبُ والسَّناءُ عَنِ الخُلُقِ الجميل ولا مَساءُ إذا ما الكَلْبُ أَحْجَرَهُ الشِّتاءُ كفاهُ مِنْ تعرُّضِهِ الثناء بنو تَنْم وأنت لها سماءُ [من مجزوء الكامل]

جِيحُ المسامِيحُ الأخايرُ سرو أنّهُ يوماً مُدابِرْ له المُسَافِرْ له المُسَافِرْ لله المُسَافِرْ لله المُسَافِرْ لله المُسَافِرْ للفقي مُتْرَعَةٌ زواخِرْ غَرَةِ الفُحُولِ إذا تُخَاطِرُ سن بما شَجِينَ به ضَرائِرْ من بما شَجِينَ به ضَرائِرْ من تأثرُ (۱) في طوائفها وضاطِرُ (۲) خي طوائفها وضاطِرُ (۲) خي المحَلُ ولا مُجَاوِرْ جادتُ أكفَّهُمُ المواطِرُ نائسي المَحَلُ ولا مُجَاوِرْ نائسةُ والأعِنَّةُ والبَواتِرْ بهمُ البواطن والظَّواهِرْ الكامل]

يُعطِي الجَزِيلَ ولا يكدُّ السائلا

<sup>(</sup>۱) غُرَينة : بطن من قبيلة كلب وهو عرينة بن ثور بن كلب بن وَبرَة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، النسب الكبيرج : ٣ مشجرة رقم : ١٠٣ .

 <sup>(</sup>۲) ضاطر : بطن من خزاعة ، وهو ضاطر بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن
 ربيعة ( لحى ، خزائعة ) النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٧١ .

وقال خِداش بن زهير بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة يهجو ابن جُدعان : [من الطويل] أَغَرَّكَ أَنْ قَالَتْ قُريشٌ مُسَوَّدٌ وأَنَّكَ مَكْفِيٍّ بمكة طاعِمُ فبعث إليه فأرضاه ...

قالوا: ولما مرّوا بنعش ابن جُدعان صَرِخَتْ ضُبَاعة بنت عامر بن قُرُط بن سَلَمة بن قَشَير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، وكانت عند عبدالله بن جُدعان بعد أبي هوذة الحنفيّ فلم تلد منه ، وكان عقيماً ، فسألته الطلاق فطلقها فتزوجها هشام (١) بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ، فولدت له سَلَمة ، فقال لها زوجها هشام : ما هذا ؟ فقالت : نعم زوج الغريبة ، فقال : أي والله والقريبة ، وما ألومُكِ أن تبكي سيّد قريش .

اليومُ يبدو بَعضُهُ أو كُلُهُ فما بدا منه فلا أُحِلُهُ كُلُهُ فما بدا منه فلا أُحِلُهُ كما مناطر فيله فما يَمُلُهُ أَحْسَم مِثلُ القعب بادٍ ظِلُّهُ

والأخثم الفرج المرتفع الغليظ ـ اللسان ـ رسائل الجاحظ ج: ٢ ص: ١٤٩.

<sup>(</sup>۱) كانت ضباعة تحت عبدالله بن جدعان ، فأرسل إليها هشام بن المغيرة : قولي له يطلّقك فقالت لعبدالله ذلك ، فقال : إني أخاف عليك أن تتزوجي هشام بن المغيرة ، قالت : لا أتزوجه قال : فإن فعلت فعليك مئة من الإبل تنحرينها في الحزورة ، وتنسجين ثوباً يقطع ما بين الأخشبين ، وتطوفي بالبيت عريانة قالت : لا أطيقه وأرسلت إلى هشام فأخبرته الخبر ، قال : ما أيسر ما سألك وما يكرثك وأنا أيسر قريش في المال ، ونسائي أكثر نساء رجل في قريش وأنت أجمل النساء ، فقالت لابن جدعان طلقني فإن تزوجت هشاماً فعلي ما قلت ، فطلقها ، فتزوجهاهشام ، فنحر عنها مئة من الإبل ، وجمع نساءَهُ فنسجن ثوباً يسع ما بين الأخشبين ثم طافت بالبيت عريانة ، فقال المطلب بن وداعة : لقد أبصرتها وهي عريانة تطوف بالبيت ، وإني لغلام أتبعهاإذا أدبرت وأستقبلها إذا أقبلت ، فما رأيتُ شيئاً مما خلق الله أحسن منها واضعة يدها على ركبها وهي تقول :

قالوا: وكان ابن جدعان عقيماً فادّعى بُنُوَّةَ رجلٍ فسمّاه زهيراً وكنّاه أبا مُليكة ، ويقال أبو مليكه بن عبدالله بن جدعان .

فمن ولد أبي ملكية عبيد الله وعبد الله ابنا أبي مليكة . وذكر أبو اليقظان أنَّ أهل مكلة يقولون في مَثَلِ لهم يضربونه : حتى يرجعَ أبو مليكة إلى عصيدته ، وذلك أنّه أمر أن تُعْمَلَ له عصيدة ، فَفُقِدَ فلم يَعُدُ إليها .

فأما عبيدالله بن أبي مليكة فأقامه عمر بن الخطاب مقيماً للحدود بمكة .

وأما عبدالله فمن ولده زيد بن عبدالله بن أبي مليكة ، وكان زيد مع بعض ولد زياد بن أبي سفيان بسجستان فقتلته الترك .

وكان ابنه عليّ بن زيد بن عبدالله بن أبي مليكة الذي يقال له علي بن زيد بن جدعان ، محدثاً روى عن سعيد بن المسيّب وغيره ، ومات في أرض بني ضبّة بالطاعون ، ولا عقب له ، ولأخيه محمد بن زيد بن أبي مليكة عقبٌ بالبصرة .

حدثني الحرمازي ، عن أبي عمر الحجري ، عن أبيه ، قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : إذا غلب على العالِم الطمعُ ذهب بهاؤُهُ .

وقال سَوَّار (١) بن زهدم الجُرْمي في بعض ولد أبي مليكة : [من الوافر] بني تَيْسمِ بننِ مُسرَّةَ إنَّ فيكسم مكارمَ لسنَ في أحدِ سواكم

<sup>(</sup>۱) عند ابن الكلبي: سواد بن زَهْدم بن المُغرّب بن مسعود بن جشم بن كعب بن عامر بن غالب بن عديً بن شَمِيس بن طَرود بن قدامة بن جُرم ( الجرمي ) بن رَبّان ( علاف ) بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، النسب الكبير ج: ٣ مشجرة رقم: ١٥٠٠

فَمِنهِ نَّ الطِّعِ اللَّهِ إِذَ لَقِيتُ مُ وإعطاءُ المضافِ إذا اعتراكم وَمَنهُ لِنَّ الطِّعِ اللَّهِ المُعروف سَهُ لُلُ ولم تُحْلَلُ إلى جَهْلٍ حُباكُمْ

وكان عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن أبي مليكة يروي عن عبدالله بن عباس ، مات سنة سبع عشرةومئة .

وقال محمد بن سعد : كان من ولد جُدعان ، يعقوب بن زيد بن طلحة ، ويكنى أبا عَرَفَة ، وكان قاصًا ، روى عنه مالك بن أنس ، مات في خلافة أبي جعفر .

# محمد بن المنكدر

۱۰۳ ومن بني تَيُم بن مُرّة ، محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهُدَير (۱) بن عبدالهٔ بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مُرة ، وكان الهُدَير منقطعاً إلى عائشة ، ووصلته بعشرة آلاف درهم فاشترى أمَّ ولده .

قال أحمد بن إبراهيم ، عن الحجّاج بن محمد ، عن أبي معشر ، أنّ عائشة وهبت للمنكدر عشرة آلاف درهم فابتاع منها جاريةً بألفي درهم فولدت محمداً وأبا بكر وعمر بني المنكدر .

وأتى رجل بمالٍ فقال : ذُلُّوني على رجلٍ فاضلٍ بالمدينة أدفعُ إليه هذا المال ، فَدُلَّ على عمر بن المنكدر فلم يقبل المال ، فدُلَّ على أبي بكر فلم يقبله فدُلَّ على محمد فلم يقبله ، فقال الرجل : يا أهل المدينة إن استطعتم أن يلدكم كلَّكم المنكدر فافعلوا .

<sup>(</sup>١) في أصل المخطوط الهُدَير وفي نسب قريش ص: ٢٩٥ الهُدَير ، وعند ابن الكلبي في الجهمرة ج: ١ ص: ١٠٧ الهَدِير بفتح الهاء وكسر الدال .

وقال ان عيينة : كان محمد بن المنكدر من معادن الصدق ، وكان يجتمع إليه الصالحون .

حدثناأحمد بن إبراهيم ، عن عليّ بن الحسين ، عن سفيان بن عينة ، قال : قلتُ لمحمد بن المنكدر : أيُّ الأعمال أحبُّ إليك ؟ قال : إدخالُ السرور على المسلم . قال : فما بقي ممّا تستلذّهُ ؟ قال : الإفضال على الإخوان .

قالوا: وكان محمد بن المنكدر يضعُ خدّه بالأرض ثم يقول لأمّه: قومي فضعي قدمَكِ على خدّي .

وكان ابن المنكدر يقومُ الليلَ فيصلّي فيسمعُ صياحَ جارٍ له مبتلىً ، فكان يرفعُ صوته بالحمد ، فقيل له في ذلك فقال : رفعَ هذا صوتَهُ بالبلاءِ وأرفع صوتي بالنعْمةِ .

حماد بن زيد ، عن عمر بن جابر ، عن محمد بن المنكدر ، قال : إنّ المتكلّم يخافُ مقتَ الله ، وإنّ المستمع يرجو رحمة الله .

وقال عمر بن المنكدر : كنتُ أمشي مع أبي في الطريق فإذا مَرَّ بهذه القراطيسِ الممزَّقة ، أمرني أن آخذها فأجعلها في كوّة ويأخذها هو أيضاً .

وروى ابنُ المبارك عن أسامةَ بن زيد ، حدثني محمد بن المنكدر ، قال : كان يقال شرُّ قتيلٍ قُتِلَ في الإسلام قتيلُ يُقتل بين مَلِكَيْن يريدان الدنيا .

أحمد بن أبي معاوية ، حدثنا محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر أنّه كان يستقرضُ ويحجّ ، فقيل له الحجُّ بالدَّيْنِ ؟ فقال : الحجُّ أقضى للدَّيْنِ .

حدثني روح بن أسلم ، عن زائدة بن قُدامة ، أنبأ محمد بن سوقة سمعتُ محمد بن المنكدر يقول : إنَّ الله يصلحُ بصلاح العبد ولدَهُ وولدَ وولدِهِ وأهل دويرته وأهل الدويرات حوله ، فما يزالون في حِفْظِ من الله ما دام فيهم ، وكان الغاضر في ربما حضر مجلسَ ابن المنكدر .

، وقال سفيان : لما حضرت ابن المنكدر الوفاةُ جزع ، فقالوا : ادعُ أبا حازم يعزّيه ، فجاء أبو حازم فقال له ابن المنكدر : إن الله يقول : ﴿ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللهُ مَا لَمٌ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿ وَاخاف أَن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب ، فجعلا يبكيان جميعاً ، ويقال أنّ القائل هذا عمر بن المنكدر .

وقيل لابن المنكدر: أتصلّي على رجلٍ مُرْتَهَن ؟ فقال: إنّي أكره أن يعلمَ الله من قلبي أنّ رحمته تعجز عن واحد.

حدثني غسان بن المفضل ، قال : أعطى محمد بن المنكدر حتى بقي في إزار .

وقالت أمّ عمر بن المنكدر لعمر : يا بني إنّي لأشتهي أن تنام ، فقال : إنّي لأستقبلُ الليلَ فيهولني فيدركني الصبح وما قضيتُ حاجتي .

حدثني الحرمازي ، قال : حجّ محمد بن المنكدر ومعه فتيان من قريش ، وكانت الريح إذا رفعت ستارة عن وجة امرأة في قُبتها وعمارتها قال : بُرْقَةٌ فرفعت الريح ستارة منها فإذا وجه امرأة سوداء ، فقال محمد بن المنكدر : امّا هذه فصاعقة .

وقال الحرمازي: قيل لمحمد بن المنكدر: إنَّ ها هنا رجلاً يغنَّى

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سورة الزمر رقم : ٣٩ الآية رقم : ٤٧ .

غناءَ السفهاء ، قال : وَما يقول ؟ قالوا يقول : [من المتقارب] أُطُوفُ بِالبَيْتِ فيمن يَطُوفُ وأَرْفَعُ مِنْ مِئزَرِي المُسْبَلِ فقال : قد أحسن ، ونِعْمَ [٦٨/٦٧٠] ما صنع ، ثم أُنشد :

وأَسْجَدُ بِاللَّيلِ حتَّى الصباحِ وأتلو من المُحْكَمِ المُنزَلِ فقال : هذا رجل صدق ، فأنشد :

عَسَى فَارِجُ الهَمِّ عَنْ يُوسُفِ يُسَخِّرُ لَـي رَبَّــة المَحْمَــلِ قال : آه آه أمسكوا ، هذا رجل سوء .

وأخبرني بعضُ أصحابنا عن الحرمازي أنّه ذكر أنّ سفيانَ بن عيينة المنشَدُ هذا الشعر وأنّ الذي غنى به ابنُ جامع السهمي ، والله أعلم .

وأنشد منشدٌ ابنَ المنكدر:

فما نَوَّلَتْ حتى تصرّعتُ حَولها وأعلمتُها ما أنزلَ اللهُ في اللممْ فقال : لمن هذا ؟ قال : لوضّاح اليمن ، وقال : إنَّ وضاحَ لمقيتُ لنفسه .

ومات محمد بن المنكدر في سنة ثلاثين ومئة ، ويكنى أبا عبدالله .

وكلَّمَ ابن المنكدر عبد الملك في قضاء دينه ، فقال : أقضيه عنكَ على أَنْ لا تعودَ لِدَيْنٍ ، فقال : إنّ المؤمنَ لا يُلدَغُ من جُحْرٍ مرَّتين ، يقول : لا أسألُكَ بها قضاءَ دين .

وكان أبو بكر بن المنكدر فقيها ، وقال أبو اليقظان : ولد الهدير ربيعة وعبدالله والمنكدر ، فولد المنكدر محمداً وأبا بكر وعمر ، وكلّهم كان ديّناً خيّراً .

قال : وقال محمد بن المنكدر : بات أخي عمر يصلَّى الليلَ وبتّ

أغمز قدميّ امّي فما تسرّني ليلته بليلتي .

قال : ودخل أعرابيُّ المدينةَ فرأى إعظامَ الناسِ بني المنكدر وذِكْرَهُمْ لهم ، فَسُئلَ عن أهل المدينة لمّا خرج منها ، فقال : تركتهم بخير ، وإن استطعتَ أن تكون من بني المنكدر فكنْ .

وحج محمد بن المنكدر فأعطى ما معه وتصدّق وفرّق فلم يبق معه شيء ، فقال لأصحابه: ارفعوا اصواتكم بالتلبية ، ورفع صوته فمر ببعض المياه وعليه محمد بن هشام المخزومي ، فقال: بلغني أنّ ابن المنكدر أنفق نفقة كبيرة وما أظنُّ معه شيئاً ، فبعث إليه بأربعة آلاف درهم ، فأخذها وحمدالله كثيراً ، وقال: إنّ من أفضل أعمال أهل الإيمان إطعام الشبعان .

قال : وكان ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن مولى بني الهُدَير ، وكان ربيعة يكنى أبا عبد الرحمن أيضاً بكنية أبيه ، وكان اسم أبيه فَرُّوخ .

وكان يسار النساء من سبي أذربيجان مولاهم أيضاً ، وكان يشتري متاع العرائس ويبيعه وكانت تجارته ، فقيل له يسار النساء .

وكان إسماعيل بن يسار ومحمد بن يسار وسليمان بن يسار إخوة ، قال محمد بن يسار لإسماعيل أخيه : [من الوافر]

تلومُ على القطِيعَةِ مَنْ أتاها وأنتَ سَنَنْتَهَا في الناس قبلي وقال إسماعيل: [من المنسرح]

لا تَحْسَبنّ يَ كَمَعْش رِ كُذُب غَلَفَتهم ما أتيتَ فاغْتَلَفُ وا قَد فرّ قَ اللهُ بَيْنَ نِيّتنا في كلّ أَمْرٍ فكَيْفَ تأْتَلِفُ

وكان إسماعيل بن يسار منقطعاً إلى ابن الزُّبير ، وليس هو سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية الفقيه .

وكان الماجشون مولى بني الهُدُير أيضاً .

وقال محمد بن سعد: كان ربيعة بن عبدالله ، وهو أبو سَلَمة بن الهدير ، فقيها روى عن أبي بكر وعمر ، وكان ربيعة بن عثمان بن عبدالله ابن الهُدَير فقيها ، ومات في سنة أربع وخمسين ومئة وهو ابن سبع وسبعين سنة ، ويكنى أبا عثمان .

قال أبو اليقظان : ومن بني تَيْمِ بن مُرَّة ، عون بن عبدالله بن عيّاش بن أبي هند ، ويكنى أبا عبدالله ، وكان له قَدْرٌ بفارس ، وولي اصطخر لمنصور بن زياد ، وهلك منصرفاً من مكة .

وقال ابن سعد : كان عبد الرحمن بن صُبَيْحة التيمي من قريش ، قد حجّ مع أبي بكر وروى عنه ، وله بالمدينة دارٌ عند أصحاب الأقفاص .

وقال أبو اليقظان : كان صُبَيْحة بن الحارث بن جُبَيلة بن عامر بن كعب بن سعد ، ممّن بعثه عمر بن الخطاب لإقامةِ أَنْصَابِ الحرم .

قال ابن الكلبي: ومن بني تَيْم بن مُرَّة ، الحارث بن خالد بن صخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مُرَّة ، وكان من مهاجرة الحبشة في المرَّة الثانية ، وقد ذكرناه فيما تقدَّم من كتابنا هذا .

ومنهم خالد بن عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم وهو الشرقي ، وبعضهم يقول : الشرفي ، كان يأتي مشارف الشام ، وكان فيه وفي أهل بيته بغيٌ وشرارةٌ .

ومن ولده شُيَيْم بن قيس بن خالد بن عبد مناف ، وله تقول أمّه سُبَيْعةُ بنت الأحبِّ النصريّة (١) : [من مجزوء الكامل]

<sup>(</sup>۱) النصريّة : أي من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن الجمهرة  $\tau$  :  $\tau$  مشجرة رقم :  $\tau$ 

أَبُنَ عَيْ لا تَظْلَ مُ بمك مَهُ الصَّغيرَ ولا الكبيرا إنَّى رأيتُ الظُّلم أَوْرَثَ هُم م لِبَغيه م ثُبُ ورا والفي لُ أهلك جَيْشُ لَهُ يُغْشَى عُتَاتَهِم الصخورا والوحدش حِين أوَتْ ثبيرا

والله آمــــــنَ طَيْـــــرهـــــــا

وأنشدنيه عمرو بن الأسود الشيباني:

[من مجزوء الكامل]

لا تظلمَــنْ مَــنْ جــاء مَك ـــة مــن صَغِيــرِ أو كَبيــرْ أَبُنَـــيَّ مَـــنْ يَظْلُـــم بمك ـــةَ يَلْــقَ أطــرافَ الشــروز واحفظ مَحارِمها ولا يَغْرُرُكَ بِالله الغرورُ فالله آمان طيرها والوحش تُعْفَلُ في ثبير والفيالُ أهلك جيشك يُرْمَوْنَ فيها بالصخور ف اسْمَعْ إذا حُدِّنْتَ واف هم كيف عاقبة الأمور

والرواية الأولى رواية الحرمازي .

و قالت له أيضاً: [من الكامل المرقّل] أَبُنَيَّ إِنِّي رابني حَجَرٌ يَغْدُو بِكَفِّكَ كلَّما تَغْدو

قال : ومنهم مُسَافِعُ بن عياض بن صخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم ، وهو الذي هجاه حسّان بن ثابت الأنصاري ، فقال(١): [من البسيط] يا آلَ تَيْم أَلا تَنْهَوْنَ جاهِلَكُم قَبْلَ القِذَافِ بِأَمْثَالِ الجلامِيدِ

ومنهم محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم الفقيه أبو عبد الله ، مات سنة عشرين ومئة ، وابنه

<sup>(</sup>١) راجع جمرة النسب لابن الكلبي ج: ١ص: ١٠٧ من تحقيقي.

موسى بن محمد بن إبراهيم ، مات في خلافة المهدي .

قال: ومن بني تَيْم بن مرّة أبو الغَشْم بن عبد العزيز بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم ، والحويرث بن دّبّاب بن عبد الله بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد ، وكان من قصة دبّاب وذكر أبي طالب إيّاه ما قد شرحناه ، مع تسمية ولدِ أبي طالب لصلبه (١) .

وحدثني أبو محمد التوزي النحوي ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عمرو بن العلاء ، قال : كان ابن جُدْعان يوجّه أبا مُلَيْكة وغيرَه بالهدايا إلى ملك الحيرة وإلى كسرى ويفدُ إليهم في الأمور ويكاتبهم ، فبعث بهدايا إلى ملك الحيرة ، فَقَطَع على رُسُلِهِ بنو يربوع ، فأغار ابنُ جدعان بقريشٍ ومن لافّهم على بني يربوع ولم يعرض لغيرهم من بني تميم (٢) .

وقال ابن جُدْعان في ولد سُبَيْعة بنت الأحبّ ، وفي خالد بن عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم وإخوته :

إذا وَلَدُ السُّبَيْعَةِ فَارَقُونِي فَأَيَّ مُرادِ ذي حَسَبِ أَرُودُ أَأَقْعُدُ بَعْدَهُمْ في النَّاسِ حَيَّاً وقَدْ هَلَكَ المصالِيتُ الأُسودُ يَكُبُّونَ العِشَارَ لِمَنْ أَتَاهُمُ إذا لَم يُكَنْ في الأَرضِ عُودُ يَكُبُّونَ العِشَارَ لِمَنْ أَتَاهُمُ إذا لَم يُكَنْ في الأَرضِ عُودُ

حدثني هشام بن عمّار ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن صالح بن محمد بن زائدة ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، قالت : قلت : يا رسول الله ، ابن جُدعان كان يضيف الضيف ويطعم الطعام ويفعل ويفعل ، قال : « يا عائشة ، كيف ولم يقل قطّ ساعة من ليلٍ أو نهارٍ : ربِّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين »

<sup>(</sup>١) راجع أنساب الأشراف ج: ٢ ص: ٤١ عليّ وبنوه من تحقيقي .

<sup>(</sup>۲) بنو يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٥

# نسب وَلَد يقظة بن مرّة بن كعب ( بني مخزوم )

# نسبُ بني مخزوم

1.٤ ولد يقظة بن مُرّة: مخزوم بن يقظة ، وأمّه كلبة بنت عامر بن لؤي ، فولد مخزوم: عمر بن مخزوم ، وعامر بن مخزوم ، وحبيب بن مخزوم ، وأسد بن مخزوم ، فدرج حبيب وأسد ، وأمهم عنبة ، ويقال غنى بنت سيار ، واسمها لبنى بنت سيّار بن نزار بن معيص بن عامر بن لؤي ، وعمران بن مخزوم وعَمِيرة ، وأمّهما سعدى بنت وهب بن تيم بن الأدرم بن غالب .

فولد عمر بن مخزوم : عبدالله بن عمر ، وعبيد بن عمر ، وعبد العُزّى بن عمر ، وأمّهم بَرَّة بنت قُصيّ بن كلاب .

فولد عبد الله بن عمر بن مخزوم: المغيرةُ بن عبد الله ، إليه البيت والعدد ، وعابد بن عبدالله ، بدالٍ غير معجمةٍ ، وأسد بن عبدالله وهو ابن جندب ، وخالد بن عبدالله ، وعثمان ، وأمّهم رَيْطَةُ بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مُرَّة ، وهلال بن عبدالله ، وأمّه بَرَّة بنت ساعدة (١) بن مشنوء بن عبد بن حَبْتر من خزاعة (٢) .

فولد المغيرة بن عبدالله: هشام بن المغيرة ، وهاشم بن المغيرة ، درج ولاعقب له ، وأبا حُذَيفة بن المغيرة واسمه مُهَشِّم ، وأبا ربيعة وهو ذو الرّمحين واسمه عمرو ، وابا أميّة بن المغيرة واسمه حُذَيفة ، وأبا زُهَيـر بـن [77/77] المغيرة واسمه تميـم ، والفاكـه قتلتـه كنانـة ،

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص : ٢٣٤ في م : ساعد .

<sup>(</sup>٢) ساعدة بن مشنوء بن عبد بن حبتر بن عديّ بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة ( لحى ، خزاعة ) النسب الكبير ج: ٣ مشجرة رقم: ٧٠ .

وأمهم (۱) ريطة بنت سُعَيد بن سهم بن عمرو بن هُصيص ، وبعضهم يقول : ريطة بنت سُعَيد بن سعد بن سهم ، والأوّل قول ابن الكلبي ، والوليد بن المغيرة ، وكان يقال له العَدْل وهو الوحيد ، وعبد شمس بن المغيرة ، وأمّهما صخرة بنت الحارث بن عبد الله من ولد قَسْر (۲) بجبلة ، وحفص بن المغيرة وأمّه حبيبة بنت شيطان من بني كنانة ، ويقال حنتمة ، وكانت له حفصة وصفيّة وهند ، فأمّا حفصة فكانت عند حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم ، فقالت : [من الطويل]

ومَا لِيَ لا أَبْكِي وَأَحْلُقُ جُمَّتي وقَدْ نَكَحَ البيضَ الأوانسَ حَنْطَبُ

وكانت هند وصفيّة عند أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أميّة .

المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم

١٠٥ قالوا: وكان المغيرة بن عبد الله ذا قَدْرِ في قريش ، وكان يطعم الطعام ، وأطعم يوماً قوماً من خزاعة ، فقال : قَبَّح الله هذه الوجوه ، أعناقُ ضِباعٍ كُزْمٍ ، وأكلٌ قَثُمٌ ، أي شديد ، فقال الخزاعي ، وكان المغيرة يكنى أبا هشام :

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط أمّه وعند إحسان ص: ٢٣٤ أمه وعند الزكارج: ١٠ ص: ١٧٠ أمه وهذا خطأ من الناسخ ولحقاه الإثنان والتصحيح من جمهرة ابن الكلبيج: ١ ص: ١٠٩ من تحقيقي. وفي نسب قريش للمصعب من: ٣٠٠ وأمهم جميعاً ولم أجد حتى الآن أي خطأ جاء في الأصل وصحح عندهما.

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوط قسر بالسين المهملة وعليها علامة الإهمال فقرأها إحسان قَصْر وكأنه بناء وقرأها الزكار قشير وكأنهما لم يسمعا بخالد بن عبد الله القسري والي هشام بن عبد الملك على العراق الذي كُسِر عظمه قطعة قطعة ولم يتأوّه وقسر هو مالك بن عبقر بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان النسب الكبير ج: ٣ مشجرة رقم: ٤٤ وأولاده أنمار بن أراش حضنتهم بجيلة فنسبوا إليها ما عدا أفتل الذي هو خثعم .

وما قالَ المُغِيرةُ ذاكَ إلا ليَعْلمَ عِلْمَ ما قَدْ يستشيرُ سَيُغْنِي عن خَزِير أبي هشام صفايا كثَّةُ الأَوْبارِ خُورُ

وقال قوم ممّن يلتمس الطّعن على المغيرة إنّه استُرضع للمغيرة في شِجْع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة فمات ، فجعلت الشجعية ابنّها مكانّه وسمّته المغيرة ، وادّعت أنّ الميتَ ابنها ، فوقع لما ماتَ في بئرٍ ، فقال : يا إخوتي يا شجع ، وكان عابد (١) بن عبدالله بن عمر بن مخزوم حاضراً فقال :

عَالِ يَدَيْكَ وارْتَفِعْ أَنا أُخُوكَ لا شِجعِ

وقال قومٌ: إنَّ المُسْتَرُضَع له الوليد بن المغيرة ، فمات الوليد فجُعل الشجعي (١) مكانه ، فلما وقع في البئر قال له هذا القولَ بعضُ إخوته من بني المغيرة ، والله أعلم .

وقال حسان بن ثابت للوليد:

ما لَكَ في كَعبِ قناةٌ صَلِيبةٌ وإنْ قُلتَ مِن شِجْعِ فأنتَ كَذُوبُ ونفاه حسان من شجع أيضاً ، لأنّه يقال إنّ الشجعيّة جعلتْ مكان الميت المُسْتَرضَع له ابن عبد لهم يُقال له صَقُعَب ، وكان اسم الصبي ديسم بن صقعب .

وقال حسان في بني المغيرة من بني مخزوم أو بني الوليد: [من الوافر] إذا ذُكِرَ الأطايب مِنْ قُرَيش تلاقَتْ دونَ نِسْبَتِكُم كلابُ نَفَتْكَ بنو هُصَيْصٍ عن أَبِيها بشِجْع حيث تُسْتَرَقُ العِيابُ وعمِرانُ بنُ مخزوم فَدَعُها هناكَ العِزُ والحَسَبُ اللَّبابُ

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص: ٢٣٥ في م: عبد ، الأشجعي .

وكان كلُّ من حَجَّ من العرب ينزلون على بطون من قُريش فيعطونهم ثياباً يطوفون فيها ويلقون ثيابهم (١) ، ويأخذ البطن الذين ينزلون عليهم ما ينحرون من الجُزُر ، حتى مُنِعَ ما ينحره رجلٌ من فزارة من بني شمخ ، وكان نازلاً على المغيرة ، فتهدّده المغيرة فترك الحجّ وقال :

[من الرجز]

يا ربِّ هل عِنْدكَ مِنْ عَقِيرَهُ أَصْبِحَ مالي تاركاً محيرَهُ فياربُّ مِنيً مانِعُها المُغِيرَهُ

## هشام بن المغيرة

١٠٦ فأما هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم فكان يكنى أباعثمان ، وكان سيداً من سادات قريش في زمانه إطعاماً للطعام وتوسّعاً على الناس .

وقال أبو اليقظان: روي عن رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم أنّه قال: « لو دخل مشركٌ من العرب الجنّة لدخلها هشام بن المغيرة أنْ كان لأقراهم للضيف وأحملهم للكّل » .

وكانت قريش جعلت موته تاريخياً ، تقول : كان هذا ليالي مات

<sup>(</sup>۱) جاء في نهاية الأرب في فنون الأدب ج: ٢ ص: ٣٥٢، كانت قريش من قبائل الحمس وذلك أنها تحمست في دينها ولايطوفون بالبيت عراة ، ومن سواهم من العرب يقال لهم الحَلَّة ، كانوا يطوفون بالبيت عراة ، ويقولون : نكرم البيت أن نطوف فيه بثيابنا التي احترمنا فيها الأثام . وجاء في المحبر ص: ١٨١ وكان لكل رجل من الحَلَّة حرمي من الحمس يأخذ ثيابه فمن لم يجد ثوباً طاف عرياناً وكان رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم حرمي عياض بن عمار المجاشعي ، كان إذا قدم مكة طاف في ثياب رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم .

هشام بن المغيرة ، وكان موت هشام بن المغيرة بمكة ، فقال الشاعر : [من الوافر]

وأَصْبِحَ بَطْنُ مكَّةَ مُقْشَعِراً لأِنَّ الأَرْضَ لَيْسَ بِها هشامُ فَبَكيِّهِ ضُبِاعَ وَلا تملِّي السبكاء فاتَّه وَجُلٌ إمامُ الحُكْم والتَّقْوَى وسَيْبٌ عَلَى الأَقْوامِ إِنْ فُقِدَ الغَمامُ يَرُوحُ كَانَّهُ أَثْناءُ سَوْطٍ وفَوْقَ خِوانِهِ حَيْسِنٌ رُكَامُ يَرُوحُ كَانَّهُ أَثْناءُ سَوْطٍ وفَوْقَ خِوانِهِ حَيْسِنٌ رُكَامُ

وقالت ضباعة القشيريّة (١) ترثيه: [من السريع]

إِنَّ أَبِ عُثْمِ انَ لِم أَنْسَهُ وإِنْ صَمَتْنَا عَنْ بُكَاءٍ لَحُوبُ تَفَاقَدُوا مِن مَعْشَرٍ مِ اللَّهُمِ أَيُّ كَرِيمٍ دَفَنُوا فِي القَلِيبُ

وقال هشام بن الكلبي : مات هشام بن المغيرة بعد عبدالله بن جُدْعان بيسير ، وكان شريفاً سيّداً في أخلاقه ، فلم تقمْ سوقُ عكاظٍ ثلاثاً .

وقال فيه ابن عبلة ، وهو الحارث بن أميّة الأصغر (٢): [من الطويل] الله ذَهَبَ الفَيّاضُ والحامِلُ الثِّقلا ومَنْ لا يَصُونُ عن عَشِيرَتِهِ فَضْلا وعَانٍ تَرِيكِ يَسْتَكِينُ لِغُلِّهِ فَكَكَ أبا عثمانَ عن يدِهِ الغُلَّا وما أنتَ كَالهَلكَى فَتَبُكَى بُكاءَهُمْ ولكِنْ ترى الهُللَّكَ في جَنْبِهِ وغْلا

وحدثني عليّ بن المغيرة الأثرم ، عن أبي عبيدة معمر بن المثنى ، قال : لما قال الحارث :

<sup>(</sup>۱) ضباعة بنت عامر بن قرْط بن سلمة الخير بن قشير ( القشيرية ) بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ـ الجمهرة ـ ج : ٣ مشجرة رقم : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) عَبْلة بنت عبيد بن خالد بن خازل بن قيس بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم تزوجها عبد شمس بن عبد مناف فولدت له: نوفل ، وعبد أمية وأمية الآصغر فهؤلاء هم العبلاث منهم ابن عبلة وهوالحارث بن أمية الأصغر ، الجمهرة ج: ١ ص: ٥.

وماأنت كالهلكي .......

قال بنو حَرْب بن أميّة : إنّما عرَّضْتَ بأبينا حرب في قولك : وما أنت كالهَلكى . . . وضربوه ليموت ، فهرب إلى الطائف ، وأخربوا منزله الذي في عبد شمس ، فاشترى له بنو هاشم داره التي في أجياد فقدم من الطائف .

وقال بَحير بن عبدالله القشيري (١) : [من الوافر]

دَعِيني أَصْطَبِحْ يا بكرُ إنّي رَأيتُ الموتَ نَقَبَ عن هشامِ وَوَدّ بنو المغيرةِ لو فَدَوْهُ بألفٍ مُقاتِلٍ وبألفِ رامِ وودّ بنو المغيرةِ لو فَدَوْهُ بألفٍ من رجالٍ أو سوامِ

قالوا: وأتى هشام بن المغيرة نجران في أمرٍ من أموره ، وبها أسماء بنت مخرَّبة بن جندل بن وبير: ويقال أُبَير ، بن نهشل بن دارم (٢) ، وقد هلك عنهازوجٌ كان لها ، وكانت جميلة لبيبة فقيل: إن ها هنا امرأة من قومك (٣) ، فلما رآها رغب فيها ، فقال: هل لكِ في أن أتزوَّجَكِ وأنقُلكِ إلى مكة ؟ فقالت: ما أعرفك ولكنّي أنكحك على أن تحملني إلى مكة ، فولدت له عمرو بن هشام ويُكنى أبا الحكم ، وهو أبو جهل ، والحارث بن هشام ، ثم هلك عنها فخلف عليها أبو ربيعة بن المغيرة ، فولدت له عيّاش بن أبي ربيعة .

<sup>(</sup>١) بَحير بن عبدالله بن سلمة الخير بن قشير ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٠٥ .

<sup>(</sup>۲) أسماء بنت عمرو ( مُخَرَّبة ) \_ وفي المخطوط شدَّة من دون تشكيل ، وعند إحسان ص : ۲۳۸ مشدّدة الراء مكسورة \_ بن جندل بن أبير بن نهشل بن دارم بن مالك ( غرف ) بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) جعل قومك لأنه تميم من مضر وقريش من مضر وسكان نجران من بني الحارث بن كعب من قحطان .

وقال أبو اليقظان: سأل معاوية رجلاً عن (١) بني مخزوم، فقال: معزى مطيرة غير بني المغيرة (٢).

## عمرو بن هشام ، أبو جهل

الناس كُنُّ و مقتله فيما تقدم من كتابنا . واسمه عمرو ، وكان يكنى أبا الحكم ، فكنّاه رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم أباجهل ، وكان يكنى أبا الحكم ، فكنّاه رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم أباجهل ، وقال فيه حسان بن ثابت : [من الكامل المرّفل] الناس كُنُّ و أبا حَكَم والله كنَّ الله أباره ومقتله فيما تقدم من كتابنا .

وكانت جويرية ابنته عند عتاب بن أُسِيد بن أبي العيص بن أميّة .

قالوا: وكان هشام وابن جُدعان وحرب بن أمية يتجالسون ، فلما مات حرب بن أمية جاء أبو سفيان ليجلس مكان أبيه ، فنحّاه هشامٌ ، فقال : والله ليُجلسني مجلس أبي مَن هو أشرف منك ، عبدالله بن جُدْعان .

والحارث بن هشام ، أمّهما أسماء بنت مخرَّبة النهشليّة ، وسلمة بن هشام ، وأمّه ضباعة القشيريّة ، والعاص بن هشام ، قتل يوم بدرٍ كافراً .

وجاء هشام بن التعاص بن هشام بن المغيرة يومَ الفتح إلى النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم فنظر إلى خاتم النبوّة ووضع يده عليه ، فأقعده رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم بين يديه ، وضرب في صدره ثلاثاً ، ثم قال : « اللهمَ أَذْهِبْ عنه الغلّ والحسد » فكان ولده يقولون نحن أقلُّ قريش حسداً .

 <sup>(</sup>١) في أصل المخطوط من وعند إحسان : من والتصحيح من سياق الحديث .

<sup>(</sup>۲) وذكر إحسان في هامشها في م : وخير .

وخالد بن هشام أُسِرَ يوم بدرٍ كافراً ، ولا عقب له ، وامّهما مخزومية (١) .

وأم حرملة بنت هشام تزوّجها العاص بن وائل السهمي ، فولدت له هشام بن العاص .

ومعبد بن هشام ، درج .

فأما أبو جهل بن هشام فولد عكرمة ، وكان فارساً ، أسلم يوم فتح مكة ، وكانت له صحبة ، واستشهد بالشام يوم أجنادين سنة ثلاث عشرة وهو الثبت ، ويقال يوم اليرموك سنة خمس عشرة ، ولا عقب لعكرمة ، وكان يكنى أبا هشام .

## الحارث بن هشام

١٠٨ وأما الحارث بن هشام أخو أبي جهل فكان يكنى أبا عبد الرحمن ، وأسلم يوم فتح مكة وحسن إسلامه ، وقال : لا أدّعُ وادياً سلكتهُ في قتال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم إلاّ سلكته أو مثله في سبيل الله ولا أدع درهما أنفقته في قتاله إلاّ أنفقت مثلة في طاعة الله وطاعة رسوله ، فغزا الشام فهلك في طاعون عمواس ، وقيل بل استشهد يوم أجنادين ، وخلف عمر بن الخطاب على امرأته ابنة الوليد بن المغيرة وهي أمّ عبد الرحمن الأصغر [٢٨/٦٧٢] المركزي أبا شحمة ، ودفع رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم من عرفة بين الحالي في المرابي سفيان بن حرب .

فولد الحارث بن هشام أبا سعيلًا ، ولا عقب له ، وعبد الرحمن بن الحارث ، وأمّه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة ، ويقال خالدة بنت الوليد ،

<sup>(</sup>١) هي الشفاء بنت خالد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ، الجمهرة ج : ١ ص : ١١٥ من تحقيقي .

وكان يقال له ولامرأته ، وهي فاختة بنت عنبة بن سهيل من بني عامر بن لؤي ، شريدا قريش ، وذلك لأن أبويهما غزوا فهلكا بالشام ، وجيء بهذين صغيرين فقال عمر بن الخطاب : زوّجوا هذا بهذه لعلّ الله يخرجَ بينهما ذريّة ، فزُوِّجا .

وكان عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من سادة قُريش وخيارهم ، وله دار بالمدينة ، وزوّجه عثمان بن عفان ابنته ، وكان فيمن حضر جَمْعَ القرآن في المصحف وإقامَتهُ على لغة قريش ، ثم شهد يوم الجمل مع عائشة فكان أوّل منهزم حتى أتى المدينة ، فقال لهم : أني سمعتُ الله يقول : ﴿ أَعْمَلُوا عَالَ دَاوُردَ شُكُراً وَقِلِلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴿ أَنَى الله عليه وسلّم ولا يَخْلُونَ من بعضكم ، وكان مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولا يَخْلُونَ من بعضكم ، وكان يكنى أبا محمد .

ووقف عثمان بن عفان على بني مخزوم في مجلسهم ، فقال : إنّه ليعجبني ماأرى من جمال أمركم وهيئتكم ، فقال بعضهم : فلو زوّجْتَ بعضنا يا أمير المؤمنين ، فقال : إنْ خطبَ إليَّ عبد الرحمن ، قال : فإنّي أخطب إليك ، فزوّجه ابنته .

وأرسلته عائشة إلى معاوية في أمر حُجْر<sup>(٢)</sup> بن عديّ فوجده قد قتله فعاتبه على ذلك ، فقال : غاب عنّي مثلُكَ من حُلماء قومي .

حدثني إسحاق بن أبي إسرائيل أبو يعقوب ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن

 <sup>(</sup>۱) سورة سبأ رقم : ۳٤ الآية رقم : ۱۳ .

<sup>(</sup>٢) حُجر الخير بن عدي ( الأدبر ) بن جبلة بن عديّ بن ربيعة بن معاوية ( الأكرمين ) بن الحارث الأصغر بن معاوية بن الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن عمرو ( مرتع ) بن معاوية بن كندة ( ثور ) النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم ٥ وكان معاوية قتله صبراً في عذراء وهو أوّل من نبحته كلابها في الإسلام لإنه فتحها وقبره في عذراء .

أنس بن مالك ، أن عثمان دعا بزيد بن ثابت ، وعبدالله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فأمرهم ينسخوا الصحف التي كانت عند حفصة بنت عمر في المصاحف .

وعبد الرحمن القائل لمعاوية ، وذُكِرَ عمر بن العاص ، فقال : هو لي ناصحُ ، فقال : يا أمير المؤمنين أَطْعِمْنَا مصر كما أطعمته إيّاها ثم خُذْنا بمثل نصيحته ، إنا رأيناك يا معاوية تضربُ عوامَّ قريش بأياديك في خواصّها ، كأنّك ترى أنّ كرامها جازوك عن لئامها ، وكأنّك بالحرب قد حلّ عِقَالُها ، وأيم الله إنّك لتفرغُ من وعاء فَعْم (١) في إناء ضَحْم ، فقال معاوية : يا ابن أخي ما أحوجَ أهلكَ إليكَ .

وولد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام محمداً ، وبه كان يكنى ، وأبابكر ، وعمر ، وعثمان ، والوليد ، أمّهم فاختة بنت عنبة بن سهيل ، والمغيرة ، وعوفاً ، أمّهما شعدى بنت عوف بن خارجة بن سنان المُرّي (٢) ، وعيّاشاً أمّه أمّ الحسن بنت الزبير بن العّوام ، وعكرمة بن عبد الرحمن وعبيدالله لأمّ ولد ، وأسماء وأمّ خالد وزينب المواصلة ، وصَلَتْ حُسْنَ خُلْقها وخُلقها بحسن وجهها ، ويقال الموصلة ، وتزوّجها يحيى بن الحكم بن أبي العاص على مئة ألف درهم ، وكانت قبله عند أبان بن مروان بن الحكم ، وكان عبد الملك قد أرادها فعصت ، فأخذ مال يحيى ، فقال : كعكة وزينب .

وتزوّج أمَّ خالد عبدُالله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، وتزوج أسماء

<sup>(</sup>١) فَعْم: ممتلىء - اللسان - .

<sup>(</sup>۲) عوف بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة بن مُرَّة بن نشبة بن غيظ بن مُرَّة ( مُرَّي ) بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٢٧

الوليدُ بن عتبة بن أبي سفيان .

فأمّا محمد بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فقد روى عنه الزهري وغيره ، وله عقب .

## أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث

الما الما بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فكان ذا قَدْرٍ وفضل ومنزلةٍ من عبد الملك ، وأوصى به وبعبدالله بن جعفر الوليد ، ولم يمت حتى عمى ، وله عقبٌ بالمدينة .

وقال عبد الرحمن بن أمّ الحكم: جاء الإسلام وفينا معشرَ ثقيفٍ من قريش عدّةُ نساءٍ، فقال أبو بكر: إذاً لا نجد فيهن مغيريّة، فقال عبد الرحمن: إنّا نعتّامُ (١) لمناكحنا فنأتي الأودية من ذروتها ولانأتيها من أذنابها، فقال عبد الملك: ويحكَ ما أَسَبَّكَ.

وحدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن ابن أبي سبرة ، عن عبدالله بن عكرمة ، قال : سمعت أبي يقول : ما رأيتُ أحداً قطُّ جمعَ الله فيه من خِصالِ الخيرِ ما جمع في أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عبادةً وحلماً وشرفاً وبذلاً وإغضاءً عن الأذى واحتمالاً لكلِّ ما ناب العشيرة .

قال الواقدي ، وقال ابن أبي سبرة : زوّج أبو بكر في غداةٍ واحدةٍ عشرةً من بني المغيرة وأصدقهم وأخدَمَهم ، وبعثر مالاً عظيماً فأدّاه في دياتٍ تحمّلُها .

قال : وقال ابن أبي سبرة : قال صالح بن حسان : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في خلافته ، وذكر أبا بكر بن عبد الرحمن : أنّ هناك

<sup>(</sup>١) نعتام: نسير وقت العتمة - اللسان - .

شرفاً وفضلاً ونسكاً واحتمالاً.

وقال الواقدي : قال ابن أبي الزناد : مُنِعَ الناسُ من أن يَرْوُوا عن أبي بكر بن عبد الرحمن فيكبروا جلاً لته وهيئته ونبله .

وقال الواقدي : قال أبو عون مولى المسور بن مخرمة : رأيتُ أبا بكر بن عبد الرحمن ، وقد ذهب بصره ، يُفْرَشُ له وسط الدار ، وهي دارٌ فيها من أهل بيته خلقٌ ، ما يفتح بابٌ ولا يغلق ، ولا يدخل داخلٌ ولا يخرج ولا يمّر به أحدٌ حتى يقومَ إعظاماً له .

وحدثني محمد بن سعد ، عن محمد بن عمر الواقدي ، عن إبراهيم بن موسى الربعي ، قال : قال لي عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، قال لي أبي : يا بنيّ لا يفقدن منّي جليسي إلاّ وجهي ، وهذا عهدي إليك ، وهو عهد أبي إليّ .

وحدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، قال : كان عبد الرحمن بن المحارث بن هشام يكنى أبا محمد ، وكان حيث قبض النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ابن عشر سنين أو أشف ، ومات في أيام معاوية ، وروى عن عمر بن الخطاب ، وكان في حجره لأن أمّه كانت عنده خَلَفَ عليها بعد أبيه ، قال : وولد ابنه أبو بكر بن عبدالرحمن في أيام عمر واسمه وكنيته واحدة ، وكان يقال لأبي بكر بن عبد الرحمن راهب قريش لكثرة صلاته وصومه وزهده ، وكان مكفوفاً .

قال الواقدي: صلى العصرَ ودخل مُغْتَسَلَه فسقط، فحمل فجعل يقول: والله ما أحدثتُ في صدر نهاري شيئاً، فلم تغرب الشمس حتى مات، وذلك بالمدينة سنة أربع وستين.

ومن ولد أبي بكر: عيسى بن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن الذي

يقول فيه سهيل أبو الأبيض:

[من الرمل]

كانَ ممّا زانَنِي رَبِّي بِهِ طيِّبُ الأَثْوابِ عيسى بن عُمَرْ حَسَنُ الحَجْهِ كرِيمٌ ماجِدٌ سَبِطُ الكَفَّينِ وَهَابُ الغُررُ

وأما عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة ، فإنّ ابن الزبير استعمله على الكوفة ، فأعطاه المختار بن أبي عبيد (١) مئة ألف درهم وانصرف عنه ، ثم صار مع الحجّاج ، ومات بالعراق وقد ذكرنا أمره في أخبار المختار .

وكان محمد بن عمر بن عبد الرحمن ابنه من رجال قريش ، وهو الذي أتى يزيد بن عبد الملك بن مروان برأس يزيد بن المهلب ، فأقطعه داراً وبعض ضياع المهلب ، وعقبُه بالكوفة .

وكان عتبة بن عبد الرحمن ابنه أيضاً من دهاة قريش وعلمائهم ومياسيرهم ، وكان ذا سخاء ولم يزل مع الحجاج ، وكان الحجاج يختصُّه ويأنسُ به .

وحفص وسهيل ابناه أيضاً ، ولهما عقب بالبصرة وواسط .

قال أبو الحسن المدائني: قال خالد بن عبد الله القَسْري (٢) يوماً: إنّ أقواماً ينفقون أموالَهُم، فإذا أنفذوها ادّانوا في أديانهم، فظنّ عتبة بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنّه يعرِّضُ به، فقال: إنّ أقواماً أموالهم أكبر من مروءاتهم فلا ينفقوها فتبقى لهم، وإنّ أقواماً

<sup>(</sup>۱) المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدةً بن غِيرة بن عوف بن ثقيف ( الثقفي ) الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١١٨ .

<sup>(</sup>۲) خالد بن عبدالله بن يزيد بن آسد بن كُرز بن عامر بن عبدالله بن عبد شمس بن غمغمة بن جرير بن شِقّ بن صعب بن يشكر بن رُهم بن أفرك بن نذير بن مالك (قسر) بن عبقر ( بجيلة ) . النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٤٤ .

مروءاتهم أكبر من أموالهم فهم ينفقون أموالهم فإذا أنفذوها ادّانوا على فضل الله وسعة رزقه ، قال : صدقتَ وإنّك لمنهم .

وأما عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فكان يكنى أبا عبدالله ، ومات في أيام يزيد بن عبدالملك ، وكان ابنه عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث يكنى أبا محمد ، وكان محدّثاً ووَلِي صدقات حنظلة وعمرو بن تميم .

وأما أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، فمن ولده عبد الملك بن أبي بكر ، وكان سخيّاً سريّاً ، مات في أوّل أيام هشام بن عبد الملك .

وأما عثمان بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فولد عثمان بن عثمان ، وكان عثمان من خيار المسلمي من قريش وذوي الهيئة منهم ، وكان يكنى أبا عبد الرحمن [٦٨/٦٧٣] وله عقب بالبصرة ، وولد أيضاً عبد الرحمن بن عثمان بن عبدالرحمن ، وكان له عقب فانقرضوا .

وأما الوليد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فله عقب .

وقال أبو اليقظان : كان لحفص بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عقب بالبصرة وواسط .

#### المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث

١١٠ وأما المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فكان مطعاماً للطعام جواداً .

حدثني عباس بن هشام الكلبي ، عن عوانة بن الحكم ، قال : كان عبد الملك بن بشير بن مروان ، وعمران بن موسى العمري من بني تَيْم قريش ، وبعض آل أبي سفيان بن حرب ، وخالد بن الوليد بن عقبة ابن أبي مُعَيط ، يتوسعون في الطعام ولا يمنعونه مَن حضر ، فقدم الكوفة

المغيرة الأعور بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي ، فكان يطعم طعاماً كثيراً خاصّاً وعامّاً ، وكانت مائدته أسرى من موائد الأخرين ، وكان يأمر فتتّخذ له حَيْسةٌ تجعل على الأنطاع فيأكل منها الراكب ، ويطعمُ الناسَ لحمَ الجزور في الجفان ، حتى غمر الباقين وعجزوا عن مجاراته فأمسكوا فقال الأقيشر(١): [من الوافر]

أتَاكَ البحر طَمَّ على قُريش مُغِيريٌّ ، فَقَدْ راغَ ابن بشر وراغَ الَجُديُ (٢) جَدْيُ التَّيْمَ لمَّا رَأَى المَعْرُوفَ مِنْه غَيْرَ نَرْدِ ومن أولادِ عُقْبة قـد شفاني ورَهْطِ الحاطبيِّ ورهطِ صَخْر<sup>(٣)</sup>

وابتاع منزلَ أبي أيوب الأنصاري(٤) الذي كان النبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم نزله بألف دينار من أفلح مولى أبي أيوب ، ونزل أفلح داراً غيرها ،

(١) الأقيشر الشاعر هو المغيرة بن عبدالله بن الأسود بن وهب بن ناعج بن قيس بن سعد ( مُعَرِّض ) بن عمرو بن أسد بن خزيمة ، الجمهرة ج : مشجرة رقم : ٥٨ وأخباره كثيرة في الأغاني ج: ١١ ص: ٢٣٥ .

(٢) جاء في الجمهرة ج: ١ ص: ١١٨ وزاغ الجديُّ بالإعجام وفي أصل المخطوط وراغ الحدى بالإهمال وصحح على الحاء وعن إحسان ص: ٢٤٦ وراغ الحدي ، وفي الجمهزة بزيادة بيت آخر مع تغيير في بعض الألفاظ.

وفي الجمهرة ج: ١ ص: ١١٩ التالي ، وجدي التيم عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله ، وأوتار عقبة بدلاً من أولاد عقبة يريد خالد بن خالد بن الوليد بن عقبة بن أي مُعَيط وبني عمارة ، والحاطبي : محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب الجمحي، وأراد بصخر الصغير بن أبي الجهم العدوي وهؤلاء كلهم من أهل الكوفة ، كان بالكوفة أكثر من خمسة عشر رجلاً يطعمون الطعام فبذَّهم المغيرة حتى تركوه والطعام وأمسكوا .

أبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن عنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو ( دُحَىّ ) بن الخزرج ( الأنصار ) النسب الكبير ج: ٣ مشجرة رقم: ٦١.

فكان المغيرة يمّر به فيقول: ﴿ فَرِيقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي السَّعِيرِ ﴿ ﴾ (١) فيقول: فَتَنَتْنِي الدنانيرُ يا أبا هاشم ، ولمّااشتراها تصدَّق بها ، وقد صارت دارُ أفلح لعمر بن بُزيع (٢) .

ودخل دارَهُ أعرابيٌّ وهو يُطْعِمُ الناس الثردَ وعليها العُراق ، فلما رآه أعور ، قال : الدَّجالُ والله ، وخرج من الدار مبادراً ولم يَطْعَم شيئاً ، وكانت عينه ذهبت في أرض الروم ، وفيه يقول الشاعر : [من الطويل] لَقَدْ عَلِموا أَنَّ المُغِيرةَ قائِلٌ لِمَنْ بَيْنَ سَدَّيْها ادْخُلوا بِسَلامِ قالوا : ولما شخص المغيرة الأعور بن عبد الرحمن بن الحارث عن الكوفة قال الشاعر :

أَلاَ يَا مَعْشَرَ الأَعْرَابِ سِيرُوا فَمَا بَعْدَ المُغِيرَةِ مَن مَقَامِ وَخَطَبُهَا ابن عمِّ لَهَا وَخَطَبُ المغيرة امرأةً من بني جعفر بن كلاب ، وخطبها ابن عمِّ لها فزوّجها المغيرة ، فقال ابنُ عمّها :

إذا دَخَلتْ دارَ المغيرةِ ضمَّها مَصَارِيعُ أبوابِ غِلاظٍ وحاجِبُ إذا حالَ أبوابُ المغيرةِ دونها وعرضُ الفيافيُ لم يَزُرُها الأَقَارِبُ

فقالت حين بلغها الشعر: إذا شممتُ ريحَ طعامِ المغيرة لم يكرثني (٣) ألا أرى قريباً.

ومَرَّ المغيرة في سَفَرٍ له بغديرٍ آجنِ الماء ، فأمر بزقاق العسل فَشُقَّتْ فيه وخِيضَ ماءُ الغدير به ، ثم سقاه من معه .

<sup>(</sup>١) سورة الشورى رقم ٤٢ الآية رقم : ٧ .

<sup>(</sup>٢) عمر بن بُزيع هو مولى المهدي أمير المؤمنين . الطبري ، ج : ٨ ص : ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) كرثه الأمر : اشتد عليه \_ اللسان \_ .

فولدت الكلابيّةُ للمغيرة بن عبد الرحمن هشام بن المغيرة ، وكان يَفْرُق شعرَهُ من خَلْفٍ ومن قُدَّام ، فسمّي ذا الفرقين .

وكان للمغيرة بن عبد الرحمن ابنٌ آخر يقالُ له صَدَقة ، وأمّه الكلابية أيضاً ، ويقال أمّه كلبيّة ، وكان صدقة سيّداً مطعاماً ، وله عقب بالمدينة .

وقال رجلٌ لغلام المغيرة : على أيّ شيء جعلتم ثريدكم هذا ؟ أعلى العمد ؟ فقال : بل على أعضاد الإبل ، فأعتق الغلام ووهب له دنانير .

وأمر المغيرة أن يدفن بأحُدِ مع الشهداء ، وأوصى أن يُطْعَمَ الناسُ بألف دينار عند قبره ، فمنع إبراهيم بن هشام (١) من ذلك وصرف صَدَقته في عمارة ضيعة وقَفَها .

وقال أبو اليقظان : قدم محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام على زياد بن أبي سفيان فزوّجه ابنته ، وعقبه بالبصرة ، منهم محمد بن أبى بكر بن عبيدالله ، كان جميلاً نبيلاً .

وولد محمد بن أبي بكر هذا عبدالرحمن بن محمد ، ويكنى أبا محمد ، وكان قاضياً لمحمد بن سليمان بن على على البصرة .

وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي ، ثنا يعلى بن عبيد ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عليّ بن عمرو الثقفي ، قال : قالت عائشة : لأن أكونَ حُبِستُ عن مسيري إلى البصرة أحبُّ إليَّ من أن يكونَ لي عشرةُ بنين من رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم مثل ولد الحارث بن هشام ، أو قالت : مثل ولد عبدالرحمن بن الحارث بن هشام .

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ولى المدينة زمن هشام بن عبد الملك ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٢٣ .

## سَلَمة بن هشام بن المغيرة

ويكنى أبا هاشم، وأمّه ضُباعة القشيريّة، فإنه أتى رسولَ الله صلّىٰ الله عليه ويكنى أبا هاشم، وأمّه ضُباعة القشيريّة، فإنه أتى رسولَ الله صلّىٰ الله عليه وسلّم في فتيةٍ من قريش، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وزهّدهم في عبادة حجارةٍ صمّ لا تسمع ولا تبصر فأسلموا، وهاجرَ سَلَمةُ إلى الحبشة في المرّة الثانية، ثم قدم مكة فحبسه بها أخوه أبو جهل، وقد ذكرناه في مهاجرة الحبشة، واستشهد بالشام يوم مرج الصفّر سنة أربع عشرة، قال أبو اليقظان وغيره: قالت ضباعة: [من الرجز] لا هَم مَر الكعبة المحرّم انصر على كلِّ عَدُوِّ سَلَمَهُ أَجْرَأُ مِنْ ضِرغَامةٍ في أَجَمَهُ يَحْمِي غَدَاةَ الرَّوْعِ يَوْمَ المَلْحَمَهُ المُسْلِمَهُ

وقالت : [من الرجز]

لَقَدْ نَمَاهُ لِلذُّرَى هِشامُ قِدْماً وآباءٌ لَهُ كِرامُ جَماهُ لِحَامُ جَمامُ جَمامُ خَضَارِمٌ عِظامُ

#### العاص بن هشام بن المغيرة

العاص بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ، فإن أبا لَهَب لاعبه على إمْرَةٍ مُطاعةٍ فقمره أبو لهب ، فأسلمه قيناً ، ثم إنه لاعبه أيضاً فقمره فأرسله مكانه إلى بدر ، فقتله عمر بن الخطاب .

فحدثني أبو عدنان الأعور ، عن هشام بن الكلبي ، عن أبيه ، قال : ساير علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي ، فأصاب ساقَهُ رِكابُ عليًّ

فقال: يا سبحان الله ، ما رأيت أحداً يسايرُ الناسَ مثل هذا الركاب ، فقال علي : إنّه من عمل قينٍ كان بمكة ، يعرّض بالعاص بن هشام حين أسلمه أبو لهب قيناً .

### خالد بن العاص بن هشام

11٣ فولد العاص بن هشام خالداً والوليد ، فأما الوليد فقتل يوم أحُدٍ ، وأما خالد بن العاص فولد الحارث بن خالد بن العاص الشاعر صاحب عائشة بنت طلحة ، وقد كتبنا خبره وخبرها ، ويزعمون أنّ عمر بن الخطاب ولّى خالد بن العاص عملاً .

وقال محمد بن العاص : أسلم خالد بن العاص يوم الفتح ، وأقام بمكة ، وهو أبو عكرمة والحارث الشاعر .

وقال الكلبي: ولد خالد بن العاص أيضاً عكرمة بن خالد بن العاص أخا الحارث بن خالد الشاعر، وعبد الرحمن، وكان شاعراً.

وقال أبو اليقظان: ولّى يزيد بن معاوية في أيام عبدالله بن الزبير الحارث بن خالد بن العاص مكة ، فتقدّم ليصلي فمنعه ابن الزبير من الصلاة ، وولاه أيضاً عبد الملك مكة ثم عزله .

قالوا: قدم الحارثُ بن خالد من الشام ومعه مال وحِبَر ، فدعا ابنَ سُرَيج ، فظنَّ أنّه يريدُ صِلَتَهُ ، قال : فدخلتُ عليه فرحَّبَ بي ثم قال : قُمْ إلى الكوَّة فخذ ما فيها من الرقاع ، فاعمل من الشعر الذي فيها غناءً تحسنه وتعجّله ، فأخذتها ومن رأي أن أخرقها إذا لم أحْلُ (١) منه بشيء ، فلما نظرتُ فيها أعجبني شعرُه فتَغنَّيتُ وسيّرته .

<sup>(</sup>١) في أصل المخطوط أحْلُ بضم اللام وعند إحسان ص : ٢٤٩ أحْلَ بفتح اللام .

#### هشام بن العاص بن هشام

114 وأما هشام بن العاص بن هشام بن المغيرة ، فيقال إن له هجرة ، ومن ولده خالد بن سلمة بن هشام بن العاص بن هشام ، كان شريفاً بالكوفة وكان فقيها ، وكان يزيد بن عمر بن هُبَيرة بواسط ، وكان بطيناً فكان يلقبه الحبلى .

ومن ولد العاص بن هشام أيضاً محمد بن عبد الرحمن الأوقص<sup>(۱)</sup> ، كان قاضياً لأمير المؤمنين أبي جعفر عَلى مكة .

وأما خالد بن هشام بن المغيرة أخو أبي جهل أيضاً ، فإنه أُسرَ يوم بدرٍ ثم أسلم وبقي إلى أيام معاوية ، ولا عقب له .

وقال أبو اليقظان : كان من ولد العاص بن هشام بن المغيرة خالد بن إسماعيل ، وكان ذا قدر ، وهو الذي اتّخذ الغُمَيْرَ منزلاً فيما بين ذات عِرقِ والبستان ، ويدعى ذلك الموضع وادي كندة .

وقال غير أبي اليقظان : هو من ولد خالد بن هشام بن المغيرة ، والأول أثبت ، وقال الشاعر :

لَعَمْرِكَ إِنَّ المَجْدَ ماعاشَ خالدٌ على الغَمْرِ من ذي كِنْدَةٍ لمُقِيمُ

وأما هاشم بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ، ويكنى أبا عبد مناف ، فولد حنتمة أمّ عمر بن الخطاب .

أبو ربيعة بن المغيرة بن عبد الله

١١٥ وأما أبو ربيعة بن المغيرة فهو ذو الرمحين ، قاتل في يوم من

<sup>(</sup>۱) الأوقص: هو محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن يحيى بن هشام بن العاص بن هشام بن المغيرة ، ولاّه المهدى قضاء مكة الجمهرة ج: ١ ص: ١١٩ .

أيامهم برمحين معاً ، ويقال كسر [٦٨/٦٧٤] واحداً ثم أخلف آخر ، وقال ابن الزِبَعْرَي (١) : [من الهزج] وذُو السرّمحيْسنِ أشْبَساكَ مِسنَ القُسوّةِ والحَسنْم

فولد أبو ربيعة عمروُ بن المغيرة ، عيّاشَ بن أبي ربيعة ، وعبدَ الله بن أبي ربيعة ، وعبدَ الله بن أبي ربيعة ، ولقبه بُجَير ، وأمّهما أسماء بنت مخرَّبة النهشليه ، وفي عبدالله يقول الشاعر :

بُجَيْرُ بنُ ذِي الرُّمَحَيْنِ قَرَّب مَجْلِسي يـروِحُ ويَغْـدُو فَضْلُـهُ غَيْـرُ نـائــمِ وبعضهم يرويه بَحير .

ولما استُخْلِفَ أبو بكر واعتزل الزبير ، وجّهه أبو بكر مع محمد بن مسلمة الأنصاري<sup>(۲)</sup> إليه فعقله بُجَير وصرعه وكسر متن سيفه ، فقال الزبير : أما والله لئن كسرتة اليوم لرُبَّ كُرْبَةٍ فَرَّجْتُها عن رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، واستعمله أبو بكر رضي الله عنه على بعضِ اليمن ، ويقال على جميع اليمن ، وهلك في أيام عثمان بن عفان ، فرثاه رجل من بني نهشل ، فقال :

نَعَيتُ ابنَ اسماءَ الذي هَدَّ يومُهُ بُيوتَ بني كَعْبِ وأَسْغَبَ دَارِما<sup>(٣)</sup> فَلَوْ كُنتَ يا ابنَ النهشليَّةَ شاهداً لأَبْرَمْتَ مَيْموناً مِنَ الأمْرِ حازما

<sup>(</sup>۱) عبدالله الشاعر بن الزّبعري بن قيس بن عدي بن حبيب بن زيد ( سهم ) بن عمرو بن هُصَيص بن كعب بن لؤي الجمهرة . ج : ٣ مشجرة رقم : ٢٥ .

<sup>(</sup>۲) محمد بن مسلمة بن مسلمة بن خالد بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو ( النبيت ) بن مالك بن الأوس ( الأنصار ) ، النسب الكبير  $\pi$  :  $\pi$  مشجرة رقم :  $\pi$  .

<sup>(</sup>٣) قال بيوت بني كعب بن يقظة بن مرّة بن كعب بن لؤي ، وقال : دارم لأن نهشل بن دارم .

فولد عبدالله وهو بجير (١) ، الحارث وأمُّه أمُّ ولد نصرانية ، كان أبوه أصابها من ساحل البحر ، وكانت سوداء تسمّى سيخا(٢) ، وكانت صادت طائراً من حمام مكة فأكلته .

وحدثني الأثرم عن الكلبي ، قال : سبى عبدالله بن أبي ربيعة أمَّ ولده ، وكانت نصرانيّة ، وسبى معها ستمئة من الحبش وهو عامل لعثمان ، فقالت : لي إليك ثلاث حوائج : تعتق هؤلاء الضعفاء ، ولا تمسّني حتى نصير (٣) إلى بلدك ، وتقرّني على ديني ، فأجابها إلى ذلك .

وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة ، وأمّه ليلى ابنة عطارد بن حاجب بن زُرارة بن عُدُس ، وعمر بن عبدالله ، أمّه أمّ ولد يقال لها مجد .

## الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة ( القُبَاع )

117 وأمّا الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة فكان ذا قَدْرٍ ، وولاّه عبدالله بن الزبير البصرة، فأتاه أهلها بمكيالٍ لهم ، فقال : إنّ هذا لقُباع ، وهو الأجوف فلقب القباع ، وقال أبو الأسود (٤) لابن الزبير : [من الوافر] أبا بَكْرِ جَرزاكَ اللهُ خيرراً أرحْنا مِن قُبَاعِ بني المغيرة

<sup>(</sup>۱) عند ابن الكلبي في الجمهرة: ج: ١ ص: ١٢٠ بَجير، سمّاه رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم عبدالله .

<sup>(</sup>٢) ذكر إحسان في هامش ص : ٢٥١ في م : سيحا بالإهمال .

<sup>(</sup>٣) وذكر أيضاً في هامشها في م: تصير بالتاء المعجمة .

<sup>(</sup>٤) أبو الأسود واسمه: ظالم، وعثمان بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حلس بن نُفاثة بن عدي بن الدِّيل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، الجمهرة ج: ٣ مشجرة رقم: ٤٣.

وقال أبو اليقظان : اتّخذ مكيالاً سماه القباع ، والأول قول الكلبي .

قالو: وهدم دار الفرزدق مرّتين فقال (١): [من الطويل]

أَحَــارثُ داري مَـرَّتَيْـنِ هَــــــدَمْتَهــا وكنتَ ابنَ أَختٍ (٢) لا تخاف غوائِلُهْ فَـــَارثُ داري مَــرَّتَيْـنِ هَــــــدَ وَلَو وشِرَتْ (٣) كُفُّ القُباع وكاحِلُهُ فَـــُأُهُ وَلَو وشِرَتْ (٣) كُفُّ القُباع وكاحِلُه

وولاً مصعب أيضاً الكوفة ، ثم أتى مكة فهلك بها ، فنعاه الوليد بن عبد الملك إلى أبيه عبد الملك ، فقال : هلك سيّد بني مخزوم ، فقال : أهكذا تقول ؟ قُلْ : مات سيّد قريش ، ولا عقب له ، وقد ذكرنا أمر ولايته في أخبار عبد الله بن الزبير ومصعب .

وقال له ابن الزبير ، وقد قال له : إقبل أمان يزيد : يا ابن آكلة حمام مكة أتشير على بمثل هذا الرأي ؟ .

حدثني علي بن الأثرم ، عن الأصمعي ، عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ، قال : قال عبد الملك للحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة ، وهو القباع ، وكان حازماً : ما كان الكذّاب (٤) يقول في كذا ؟ فقال : ما كان كذّاباً ، فقال يحيى بن الحكم : من أمّك يا حار ؟ قال : هي من تعلم ، فقال عبد الملك بن مروان : اسكتْ فإنّها أنجبُ من أمّك .

قال : وكانت أمّ الحارث نصرانية ، فلما ماتت أتاه قوم من المسلمين

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين ، ج : ۱ ص : ۱۹۶ ديوان الفرزدق ج : ۲ ص : ۲۲۹ - ۲۳۰ طبعة دار الكتاب العربي ببيروت .

<sup>(</sup>٢) قال ابن أختٍ لأن نهشلية والفرزدق من مجاشع ونهشل ومجاشع أخوان ولدا دارم ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) وشر: نشر \_ اللسان \_ .

<sup>(</sup>٤) يقصد بالكذاب عبدالله بن الزبير لأنه كما مر سابقاً ولاه البصرة .

يعضدونه ويحشدون له ويجلسون معه ، فقال : رحمكم الله ، انصرفوا فإنّ لها ولاةً سواكم ، وكان أبوه سباها من اليمن .

حدثني عبدالله بن صالح ، عن ابن كناسة ، قال : كانت أمّ القباع سوداء فوقع بينه وبين يحيى بن الحكم بن أبي العاص كلام ، فقال له يحيى : يا ابن السوداء يا ابن آكلة حمام مكة .

وضرب القباعُ مُرَّةَ بن محكان السعدي [ثم التميمي<sup>(١)</sup>] فقال : [من الطويل]

عَمَدْتُ فعاقَبْتُ امْرَءاً كان ظالماً فألهبتَ في ظهري القباعُ وأوقدا سِياطاً كأَذْنابِ الكلابِ معَدَّةً إذا أَخْلَقَ السَّوطُ المُحَدْرجُ (٢) جَدّدا

وأما عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة فكان أحول ، وقال الشاعر :

يا لَيلَ يا أُمَّ الغُلامِ الأَحْولِ أُمَّ الغُلامِ الحَسَنِ المكحل جُودي بما مَنَّيتِنَا لا تَبخلي

(۱) الإضافة واجبة وإلا يظن أنه من بني سعد هوازن الذين أرضعوا رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم لأنهم الأشهر بإرضاعهم رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم وهو ليس منهم ، حيث جاء في الأغاني ج: ٢٢ ص: ٣٤٨ هو مرّة بن محكان ولم يقع إلينا باقي نسبه أحد بنى سعد بن زيد مناة بن تميم .

(٢) في أصل المخطوط المدحرج وعن إحسان ص: ٣٥٣ المدحرج ، وعند الزكارج: ١٠ ص: ١٨٨ المدحرج وهي خطأ وقد صحفها ناسخ المخطوط فسار كلاهما على منواله وصحتها المحدرج ، وجاء في اللسان المحدرج المفتول وسوطٌ محدرج: مغار ، وحدرجة أي فتله وأحكمه ، وقال العُجيفُ العقيلي :

صبحناها السياط محدرجات أي المفتولة .

وإلا فما معنى مدحرجة هنا ، ولم يمر معي قطّ خُطأ في أصل المخطوط فصححه إحسان أو الزكار .

وكان ذا كبر ، وتزوّج أمَّ كلثوم بنت أبي بكر بعد طلحة فولدت له ، وله عقب بالمدينة ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى منه شيئاً فعرك أذنه ، وقال : نخوة بني مخزوم ، وتزوج أيضاً بنتَ الوليد بن عبد شمس بن المغيرة التي كانت عند عثمان ، فقال معاوية : غلبنا عبد الرحمن على أيامي (١) قريش ، وقال عبد الرحمن لولده : إنّي كنتُ أنالُ من علي تقرّباً إلى الله ، فمن فَعَلَ ذلك اتّباعاً لي فلا يفعلنّه ، ومَنْ كان يفعلهُ تديّناً فليفْعَلهُ .

### عمر بن أبي ربيعة

11٧ وأما عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة بن المغير فكان يكنى أبا الخطاب ، وهو عمر بن أبي ربيعة الشاعر ، وكان ذا فُتُوَّةٍ وغَزَلٍ وظَرفٍ ، فلما حجّ عبد الملك لقيه فقال له : لقد علمتْ قريشٌ أنّك من أطولها صبوة وأبطئها توبة ، فقال : يا أمير المؤمنين بئستْ تحيّة أبن العمّ لابن عمّه على طول العهد وشحط النوى ، فقيل له : يا أمير المؤمنين سلّم عليكَ فتى قريشٍ فَتَجَهْمَته بهذا القول ، فقال : صدقتم ودعا به ، فلما دخل عليه رأى عند رأسه جارية وعند رجله (٢) جارية ، فقال له : يا أبا الخطاب سلني حوائجك ، فقال : قد علمتْ قريشٌ أنّي أكثرها عيناً وأقلّها ديناً ، وما حاجتي إلاّ بقاؤكَ يا أمير المؤمنين ، فلما خرج من عنده قيل له : يا أبا الخطاب دعا بك أمير المؤمنين في مجلس خاص وأمرك أن تسأله حوائجك فلم تَفْعَل ، فقال : إنّه جعل الشمس عند رأسه والقمر عند رجله ، ثم قال : تصدّق ، والله ما كان هذا ليكونَ ابداً .

<sup>(</sup>١) الأيم الرجل أو المرأة الذي لا زوج له ـ اللسان ـ وجمعه أيامي .

<sup>(</sup>٢) ذكر إحسان في هامش ص : ٢٥٤ في م : رجليه .

وقال عمر بن أبي ربيعة : ابتدأتُ أُنْشِدُ ابنَ عباس ، فقلت : [من المتقارب]

تَشُطُّ غَداً دارُ جيرانسا

فقال : وللــــدَّارُ بعـــد غـــدِ أَبْعَـــدُ

فقلت : كذا والله قلت ، فقال : إنَّ الآراء تتفق .

وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : كان يقال : إذا أعياكَ أَنْ تُطْرِبَ القرشيّ فأَسْمِعْهُ غناءَ ابن سُرَيج بشعر عمر بن أبي ربيعة فإنّك ترقصه .

وقالوا: كان عمر بن أبي ربيعة مُوزعاً بالشّريا بنت عبدالله بن الحارث بن أميّة الأصغر ، وكانت تنزل الطائف ، وكان عمر يغدو فيتلقّى الذي يقدمون بالفاكهة فيسألهم عن خبر الطائف وأهله ويتحسّس من خبرها ، فلقي يوماً بعضَهم وسأله عمّا حدث ، فقال : ما حدث إلاّ خير ، غير أنّي سمعتُ صياحاً على امرأةٍ من قريش تُسمّى باسم نجم من النجوم ، فقال عمر : الثريا ؟ قال : نعم قال : ومالها ؟ قال : ماتت أو هي مُشْفِيةٌ على ذاك ، وقد كان بلغه قبل ذلك أنها عليلة ، فركض فرسة قبل الطائف وأخذ طريق كرى (١) حتى انتهى إليها فوجدها سالمة ، فقالت : مَهُ ، فأخبرها الخبر فضحكت ، وقالت : أنا والله أمرتهم لأنظرَ مالي عندك ، فقال عمر :

تَشُّكى الكُمَيْتُ الجَرْيَ لمّا جَهدتُهُ وبَيَّنَ لـو يسْطيعُ أَن يَتكلَّمـا

وفيها يقول :

[من الخفيف] لَهُ عَا لَهُ عَا والكتاب

مَنْ رَسُولي إلى الثريّا بأنّي ضُقْتَ ذَرْعاً بِهَجْرِها والكتاب

<sup>(</sup>١) كَرَا : مقصور ثنيّة بين مكة والطائف \_ معجم البلدان \_ .

يريد كتاب الله عزّ وجلّ ، حلف به ، فبلغ قولُهُ ابنَ أبي عتيق ، فقال : أنا والله رسولٌ إليها ، وخرج حتى قدم مكة بغير عُمْرَةٍ ، وكانت الثريا تسكن الطائف ، فخرج إليها بالطائف حتى أصلح بينهما وانصرف إلى المدينة ، وقد قيل إنَّه خرج من المدينة إلى مكة ثم انصرف ، وطُلِبَ إليه المقام فلم يقم .

وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي ، حدثني كلثوم الفِهريّ عن أبيه قال : رأيت عمر بن أبي ربيعة عظيماً طويلاً آدم يتهافت في مشيته تهافتاً .

قالوا: وكانت رملة بنت عبدالله بن خَلَف أختُ طلحة الطلحات الخزاعي ، وهي أمّ طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر التيميّ ، حَجَّتْ فتعرّض لها عمر بن أبي ربيعة حين لقيها ففيها يقول : [من الخفيف]

قُلْتُ مَنْ أَنتمُ ؟ فَصدَّت وقالت أَمُبِـدٌ سُـــــــــــا العـــــالمينــــا نحنُ مِن سَاكنِي العِراقِ وكُنَّا قَبْلُها قَاطِنِينَ مكَّة حِينا قَدْ صَدَقْناكَ إِذْ سَأَلتَ فَمَنْ أن يَجُرَّ شأنٌ شؤونا

[من المتقارب]

تَشُــطُّ غَـــداً دارُ جِيـــراننـــا تَحَمَّــلَ لِلبَيْــنِ جِيـــراننـــا في قصيدةٍ.

وللدَّارُ بَعْدَ غَدِ أَبْعُدُ وقَـدْ كـانَ قُــرْبُهُــم يَحْمَــدُ

وكان عمر بن أبي ربيعة يُغَنُّى بقوله :

وقال عمر في رملة :

يا أمّ طلحة إنَّ البَيْنَ قَدْ أَفِدا قَلَّ الثَّواءُ لئن كانَ الرَّحِيلُ غدا والغناء له [٥٧٦/٨٨] أو لغيره.

ولما تزوّج عمر بن عبيدالله بن معمر عائشةَ بنت طلحة بن عبيد الله ،

قال جبر بن حبيب ، وكان كَرِيَّ عمر حين خرج من البصرة: [من البسيط] أَنْعِمْ بِعائِشَ في عَيْشٍ وفي أَنْقٍ<sup>(۱)</sup> وانْبُذْ برَمْلَةَ نَبْذَ الجَوْربِ الخَلَقِ وكانت رملة حسنة البدنِ وفي وجهها ردَّةٌ وفي أنفها عِظَمٌ ، فقالت له عائشة : أنت أشجعُ الناس حينَ قدمتَ على أنف رَمْلَة .

وقال عمر: [من الطويل]

أَشَارَتْ بِمِدْرَاهَا وقالت لأُخْتِهَا أَهْذَا المُغِيرِيُّ الَّذِي كَانَ يُذْكَرُ لَئِنْ كَانَ إِيَّاهُ لَقَدْ حَالَ بَعْدَنَا عَنِ العَهْدِ والإنسانُ قد يَتَغَيَّرُ

يعني عائشة بنت طلحة .

وقال محمد بن سلام الجمحي: كان بين عائشة بنت طلحة وزوجها عمر بن عبيد الله بن معمر ليلةً من الليالي كلامً ، فسهرت ليلتها ، فقالت (٢): وَيْحَ عمر بن أبي ربيعة ما أجهله بليلي حين يقول: [من الطويل] ووال كفاها كل شَيءٍ يَهْمُها فَلَيْستْ لِشَيءٍ آخِرَ الليلِ تَسْهَرُ

قالوا: وكان سببُ تزوّج عمر بن عبيدالله عائشة أنه أتى (٣) يخطبها على بشر بن مروان بن الحكم فقالت له: أما وجَدَ بشرٌ رسولاً إلى ابنة عمّك (٤) غيرك؟ وأينَ بكَ عن نفسك؟ قال: وتفعلين؟ قالت: نعم، فتزوّجها.

<sup>(</sup>١) ورد البيت سابقاً في أخبار طلحة بن عبيدالله :

عِيشَىنْ بعائىشَ عيشاً غير ذي رَنَـق وانبـذ بـرملـة نبـذ الجـورب الخلـق ) في أصل المخطوط: قال والأصح قالت يدل عليها سُيْآقُ الحديثُ حيثُ يقول:

 <sup>(</sup>٢) في أصل المخطوط: قال والأصح قالت بدل عليها سُيْآق الحديث حيث يقول:
 ما أجهله بليلي .

 <sup>(</sup>٣) في متن المخطوط: أتاها وأشار إلى الهامش وكتب فيه: أتى صح وعند إحسان ص:
 ٢٥٧ أتاها وعند الزكارج: ١٠١ ص: ١٩٢ أتاها.

<sup>(</sup>٤) ابنة عمك : القرابة بينهما إلى البطن تيم بن مرة فعائشة تيمية وعمر تيمي ولذلك قالت له : ابنة عمك .

قال الجمحي: قال الأصمعي: قالت رملة لعمر: أسائلٌ أنت كلَّ امرأةٍ تلقاها ؟ أفمن رأيك أن تحدّث الناس بأنّي من نسوتك اللاتي تزعم أنهن يعشقنك ويراسلنك ؟ فذلك قوله:

قلتُ مَنْ أنتم فصدّتْ وقالتْ أمُبِدُّ سُوالك العالمينا أي: أسأئل أنت كلَّ إنسانِ على حدته ، لا ترى أحداً إلاّ سألته ؟ ويروي أمُبثُّ .

وقال عمر بن أبي ربيعة : [من الطويل]

وبالأمْسِ أَرْسَلْنَا بذلك خالداً إليك وَبيّنًا له الشأنَ أجمعا في قصيدة له ، يعني خالد بن عبد القسري ، وذلك أنّ عبد الملك حين سيّر إلى سعيد بن العاص سيّر عبدالله بن يزيد ، لأنّه كان على شرطة عمرو بن سعيد الأشدق ، فصار إلى مكة ومعه ابنه خالد وهو غلام فنشأ بمكة ، وكان فيه لين (١) .

وقال الأصمعي : وأنْشَدَ سليمان بن عبد الملك أو أُنْشِدَ قولَ عمر : [من الطويل]

تَبَالَهْنَ بِالعِرِفَانِ لمّا عَرَفْنَنِي وقُلْنَ : امرؤٌ باغٍ أَكَلَّ وأَوْضَعَا وقَلْنَ : امرؤٌ باغٍ أَكَلَّ وأَوْضَعَا وقَرَّبْنَ أسبابَ الصِّبا لمقتَّلِ يقيسُ ذِراعاً كلَّما قيس إصْبَعا

فقال: إنّ من هذا اشتُقّ النسيب.

<sup>(</sup>۱) جاء في الأغاني ج: ١ ص: ١٥٤ خالد الخريت هو خالد بن عبدالله القسري ، والخريت : الرجل الماهر الذي يهتدي إلى خرت الإبرة ـ اللسان ـ وهذا الغلام اللين ولي العراق وغضب عليه الوليد بن يزيد فقتل بأن وضعت عصاة على ساقيه ووقف عليها من كل جانب رجل حتى كسرت ساقيه قطعة قطعة حتى مات ولم يتأوه ولم يتغير لونه ، فضرب مثلاً في الكبر .

قال : وكان عمر بن أبي ربيعة وجميل العذري<sup>(١)</sup> يتعارضان في الشعر ، فقال عمر :

أَمِنْ آلِ نُعْم أنتَ غادٍ فمُبكِرُ غَداةً غَدِ أَمْ رائعٌ فَمُهَجِّرُ أَمِنْ آلِ نُعْم أنتَ غادٍ فمُبكِرُ غَداةً غَدِ أَمْ رائعٌ فَمُهَجِّرُ فَال جميل :

أغادٍ أخي من آل لُبْنَى فمبكر أبِنْ لي أغادٍ أنتَ أمُ مُتَهِجّر فلم يصنع جميل مع عمر شيئاً ، وعارضه عمر في قوله : [من الطويل] خَلِيليَّ فيما عشتُما هَلْ رأيتُما قَتِيلاً بكى من حُبِّ قاتِلهِ قَبْلِي فقال :

جَرىَ ناصِحُ بالود بيني وبينها فَقَرَّبني يومَ الحِصَاب (٢) إلى قتلي فلم يصنع مع جميل شيئاً.

وروي عن ابن أبي الزناد ، قال : خرج عمر بن أبي ربيعة يريدُ الشام إمّا غازياً وإمّا إلى بعض بني أميّة ، فلما كان بالخباب<sup>(٣)</sup> لقيه جميل ، فقال له عمر : أنشدني ، فأنشده :

خَلِيليَّ فيما عشتما هل رأيتما قَتِيلاً بَكى منْ حبِّ قاتلِهِ قبلي في قصائد له ، ثم قال له جميل : أنشدني يا أبا الخطاب ، فأنشده :

<sup>(</sup>۱) جميل (ابن قميّة) بن عبدالله بن معمر بن الحارث بن خيبري بن ضبيس بن حِنّ بن ربيعة بن حرام بن ضنه بن عبد بن كبير بن عذرة (العذري) بن سعد هذيم ،النسب الكبير ج: ٣ مشجرة رقم: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) الحِصاب : موضع رمي الجمار بمنى واستشهد بهذا البيت ـ معجم البلدان ـ .

<sup>(</sup>٣) في أصل المخطوط: الخباب وقد يكون الخبأب لأن الهمزة غير واضحة ، وعند إحسان ص : ٢٥٨ الجناب بالجيم والنون وهو تصحيف وجعلها الزكارج: ١٠١ ص : الخبار بالراء وشرح الخبار .

[من الطويل]

أَلَم تَعْرِفِ الأطلالَ والمُتَربَعا بِبَطْنِ خَلِيّاتٍ دَوارِسَ بَلْقَعا حَتَى مَرّ بقوله:

فلّما تواقَفْنَا وسَلَّمَتْ أَشْرَقَتْ وَجُوهٌ زهاها الحُسْنُ أَنْ تَتَقَنَّعا تَبَالَهْنَ بِالعِرْفانِ لما رأينني وقُلْنَ امرزٌ باغٍ أَكل وأوضَعا فصاح حمل: ألا أنّ النسبَ أُخذَ من هذا ، فما أنشده جمالٌ حُرفاً

فصاح جميل : ألا أنَّ النسيبَ أُخِذَ من هذا ، فما أنشده جميلٌ حُرفاً وانخزل .

فقال عمر لجميل: امض بنا إلى بُثَينة (١) نسلّم عليها، فقال: إنّ السلطان أحَلَّ لهم ضربي إن وجدوني بأرضهم، وهاتيك أبياتها، فأتاها عمر فوقف ببابها وتأنّس حتى كُلِّم، فقال: يا جارية أنا عمر بن أبي ربيعة، فأعلمي بثينة مكاني، فخرجت إليه في مباذلها، ثم قالت: يا عمر، والله لا أكون من نسائك اللّائي تزعُمُ أنْ قد قتلهن الوجد بك، قال عمر: فانكسرتُ، وإذا امرأة أدماء طويلة.

وذكر بعض القرشيين: أنّ امرأةً شريفةً أرسلتُ إلى عمر بن أبي ربيعة أن يوافيها بالصُّورَيْنِ (٢) ليلاً وهو في طريق المدينة، وسمّت له الليلة، فوافاها فتحدّث عندها حتى أدركه السحر، ثم ركب راجعاً إلى مكة ولم يدخل المدينة، وقال: والله ما بي زهادة في زيارة قبر رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم في مسجده، ولكنّي لا أخلط زيارتكِ بشيء ولا أدخل مكة إلا عليه وسلّم في عنها بزينب:

<sup>(</sup>١) بثينة معشوقة جميل وهي بثينة بنت حَبّا بن ثعلبة بن الهَوْذا بن عمرو بن الأحبّ بن حِنّ بن ربيعة وتلتقي مع جميل في النسب عند حِن بن ربيعة هذا .

<sup>(</sup>٢) الصوران: موضع بالمدينة بالبقيع ـ معجم البلدان ـ.

ألمِمْ بزينبَ إن البينَ قد أفدا قَلَ الثواءُ لئن كان الرحيلُ غدا وقيل أنّه قال هذا الشعر في غير هذه المرأة .

وقال القحذمي : حَجَّتِ امرأةٌ من آل أبي بكرة من أهل البصرة ، فرآها عمر فشيَّعها حتى بلغت الخِرْنِقَ (١) ، وقال : [من المتقارب]

وكيفَ طلابي عراقيَّةً وقد جاوَزَتْ الخِرْنِقَا تَوَيُّهُ الحداةُ بها مَنْها لاً مِنَ الطفّ(٢) ذا بَهْجةٍ مُونِقا

فقالت له: لو بلغت أهلي فخطبتني إليهم زوّجوك ، فقال: لا أُخْلِطُ تشييعي بخطبة ، ولكني أرجع ثم آتيك خاطباً ، وقال بعضهم: إسمها سُمَيعة (٣) وهي أمّ ولد عبد الرحمن بن أبي بكرة . .

[من المتقارب]

وأنشد ابن قحذم فيها لعمر:

مِنَ البَكَراتِ عِراقِيَّةٌ تُسَمَّى سُمَيْعَة أَطْرَيتُها مِن آلِ أَبِي بَكْرة الأَكْرَمِينَ خَصَصْتُ بِودِّي فَأَصْفيتُها ومِنْ حُبِّها زُرْتُ أهلَ العِراقِ وأَسْخَطْتُ أهلي وأرضيتُها وأُقْسِمُ لَوْ أَنَّ ما بِي بها وكنتُ الطبيبَ لداويتُها

حدثني حفص بن عمر، عن الهيثم بن عدي، عن عبدالله بن عياش الهمداني، عن رجل من بني محزوم، قال: ترك عمر بن أبي ربيعة قول الشعر وغزا في البحر، فقال ابن عمر أو غيره: لقد كان هزله هزلاً وجِدُّه جِداً.

وقال هشام بن الكلبي: ولد عمر بن أبي ربيعة حين توفي عمر بن

<sup>(</sup>١) الخرنق: موضع بين مكة والبصرة ـ معجم البلدان ـ .

<sup>(</sup>٢) الطف : أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية ـ معجم البلدان ـ .

<sup>(</sup>٣) في الأغاني ج: ٨ ص: ٢٢٢ سبيعه بالباء المعجمة.

الخطاب ، فكان يقال : أيُّ خيرٍ رُفع وأيّ شرِّ وُضع ، ثم أنه تاب وغزا ، فقال ابن عمر : لقد تلافي نَفْسَه من سَفَهها بخير عملها .

قالوا ولقي عمُر بن أبي ربيعة عبدَ الملك بن مروان فقال له : كيف تهكُّمُكَ اليومَ بنساء قريش ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ليس وراء ذلك مكروهٌ ولا مأثَمٌ ، واستغفرالله .

قالوا: وآلى عمر بن أبي ربيعة ألا يقول بيتاً إلا أعتى نسمة ، فبينا هو ذات ليلة في الطّواف إذا فتى يتبع جارية مثل المهاة ، فأخذ عمر بيده ، فقال له: يا ابن عم خَلِّ عني فإني أموتُ إذا حَبَسْتنَي عنها . قال : وما خبرك ؟ قال : أنا فلان بن فلان وهذه ابنة عمّي وأحبُّ الناس إليّ ، خطبتها إلى عمّي وأبت أمّها أن تزوّجني إيّاها ، فخلّى يده ومضى إلى أبي الجارية فضرب بابه ، فسئل من هو ؟ فقال : عمر بن أبي ربيعة ، فخرج إليه أبو الجارية ، فقال له : يا أبا الخطاب لِم تعنيّت ؟ ولو أرسلت إليّ أتيتك ، فما حاجتك بأبي أنت ؟ قال : جئتك خاطباً لابنتك ، قال : أمرها في يدك ، فقال : قد زوَّجتها بن أخيك وأصدقتها عنه أربعة آلاف درهم ، وأمر فحُمِل المالُ إليه وأهديت الجارية إلى الفتى ، يقال من ليلتها .

واستلقى عمر على فراشه حين انصرف من عند الرجل فجعل يأتيه الشعر ويذكرُ يمينَه .

فتململ ، فقالت له جاريته : لقد عَرَاكَ في هذه الليلة شرٌّ ، وأنشأ يقول :

تَقُـولُ وليـدتـي لمّـا رأتنـي طَرِبْتُ وكنتُ قد أَقْصَرتُ حِينا بعيشك هل رأيتَ لها رسولاً فشاقـكَ أم رأيتَ لها خدينا

<sup>(</sup>١) في هامش المخطوط: أتاك خ وذكر إحسان في هامش ص: ٢٦١ في م: أتاك.

فقلتُ شكا إليَّ أخْ مُحِبٌّ كبعض زمانِنا إذ تعلمينا وقص عليَّ ما يَلْقَى بِسُعْدَي فوافقَ بعض ماكنّا لقينا

ولم يزل يقول حتى استتمّ اثني عَشَرَ بيتاً ، ويقال ثمانية أبيات ، فاعتق بكلِّ بيتٍ مملوكاً ، وكان له نحو من مئة مملوك في أعمالٍ ومهنٍ وللخدمة .

وغزا في بحر الشام فمات ، ويقال في غير البحر ، فقالت جارية من جواري بني أمية كانت ربيت بالمدينة أو بمكة : مات عمر بن أبي ربيعة فمن للظّرف بالحجاز بعده ؟ فقيل : قد نشأ فتى من ولد عثمان له ظَرْف وغَزَلٌ وتشبيبٌ [٦٨/٦٧٦] بالنساء فقالت : الحمدُ لله الذي لم يُخْلِ حَرَمَهُ من فتى يَزينهُ ويؤنسُ أهلَهُ ويذكر ملاحة نسائِه .

قالوا: ولقي عمرُ ابنةَ الحارث بن عوف المريّ (١) ، وهو يسير على بغلة له ، فقال لها: قفي أنشدكِ ما قلتُ فيك ، فأنشدها: [من الوافر] ألا يا ليل إنَّ شفاءَ قلبي نوالُكِ إذبَخِلْتِ فَنَوِّلينا وقد حضَرَ الرحيلُ وحانَ مِنّا فيراقٌ فانظري ما تأمرينا فقالت: آمركَ بتقوى الله وتركِ ما أنتَ عليه .

وأمّا عياش بن أبي ربيعة فكان من المستضعفين ، وأمّه أسماء بنت مخرّبة ، وأخوه لأمّه أبو جهل والحارث بن هشام ، أسلم فاشتدّ عليه أخوه أبو جهل وضربه ، فخلص وهاجر إلى الحبشة في المرّة الثانية ، ومعه امرأته ابنة سلمة بن مخربة ، فولدت له بالحبشة عبدالله بن عياش بن

<sup>(</sup>۱) الحارث بن عوف بن أبي حارثة بن مُرّة بن نُشبة بن عيظ بن مُرّة (المريّ) بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٢٧

أبي ربيعة ، ثم قدم مكة ، وكان من خبره في الهجرة إلى المدينة ما قد ذكرناه في أخبار مُهاجرة الحبشة ، وكان بعد أن قبض رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم أتى الشام فغزا وجاهد ، ورجع إلى مكة فأقام بها إلى أن مات ، ولم يبرح ابنه عبد الله المدينة ، وكان مولده بالحبشة .

حدثني عبد الواحد بن غباث ، ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أنّ الحارث بن يزيد كان شديداً على رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، فجاء وهو يريد الإسلام فلقيه عياش بن أبي ربيعة وعياش لا يدري ، فحمل عليه فقتله ، فأنزل الله عزّ وجلّ (١) : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤَمِنًا إِلّا خَطَانًا ﴾ (٢) .

وقال الواقدي: من ولد عياش بن أبي ربيعة ، عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، مات في أول خلافة أبي جعفر ، وكان زياد بن عبدالله استعمله على تَبالَة (٣) ، فأصاب بها مالاً فقدم فبنى بالمدينة داراً وسمَّاها تبالة ، فاشتراها موسى بن جعفر من ورثته .

وكان أبو سلمة عبدالله بن عبد الرحمن هذا خرج مع محمد بن عبدالله ابن الحسن ، فأُخِذَ أسيراً ، فقتله المنصور أمير المؤمنين .

(١) راجع القصة في أنساب الأشراف ج: ١ ص: ٢٣٧ من تحقيقي .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء رقم: ٤ الآية رقم: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) تبالة: بلدة مشهورة من أرض تهامة في طريق اليمن بينها وبين مكة إثنان وخمسون فرسخاً معجم البلدان ـ وجاء في أصل المخطوط زياد بن عبد الله استعمله على تبالة وعند إحسان ص: ٢٦٢ كذلك وعند الزكارج: ١٠٠ ص: ١٩٨ كذلك زياد بن عبد الله وأنا أظنه زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي وهو خال أبي العباس السفاح . حيث جاء في الطبري ج: ٧ ص: ٤٠٩ : وجه على المدينة ومكة والطائف واليمامة خاله زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي ، ولا يوجد والي اسمه زياد بن عبد الله .

وأمامُهَشّم بن المغيرة ، ويكنى أبا حذيفة ، فإنّه أشار على قريش بأن يضع الركنَ أولَ من يدخلُ من باب بني شيبة ، فدخل رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، فقالت قريش : قد دخل الأمين ونحن نرضى به ، فوضع رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم الحجر ، ولا عقبَ لمُهَشّم .

وكان ابنه هاشم ، ويقال هشام بن أبي حذيفة من مهاجرة الحبشة في المرّة الثانية ، وأقام مع جعفر بن أبي طالب ، وقدم المدينة ، ومات في أيام تبوك .

## أبو أمية بن المغيرة عبد الله بن مخزوم

۱۱۸ وأما أبو أمية بن المغيرة واسمه حذيفة ، وأمّه ريطة بنت سعد بن سهم ، فكان يقال له : زاد الركب<sup>(۱)</sup> ، كان يطعم من صَحِبَهُ في سفره ويَمُونُهُمُ ، وكان ذا قدر ، وهلك بموضع بناحية اليمامة يعرف بِسَرْدِ سُحَيم ، فرثاه أبو طالب ، فقال :

أَرِقْتُ وبتُ الليلَ في العَيْنِ عائِرُ<sup>(۲)</sup> كَأْنِي على رضراضِ قَضْنِ<sup>(٣)</sup> وجَنْدلٍ الله أن زادَ السركُسبِ غَيْسرُ مسودًع وكانَ إذا يأتي مِنَ الشامِ قافِلاً أخا ثقةٍ لن يَيْرَح الله مرَ عنده

وجادت بما فيها العيونُ الغزائِرُ من الليلِ أو تحت الشِّعارِ المجامر بسَرْدِ سُحَيْمٍ غَيَّبَتْهُ المقابِرُ تَقَدَّمُهُ تسعى إلينا البشائرُ مجعجعة أُدْمٌ سِمانٌ وباقررُ

<sup>(</sup>١) جاء في المحبر ص: ١٣٧ أزواد الركب: الأسود بن المطلب بن أسد، ومسافر بن أبي عمرو بن أمية، وأبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وزمعة بن الأسهد.

<sup>(</sup>٢) ذكر إحسان في هامش ص : ٢٦٣ في م : غائر .

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش المخطوط: خ قض.

إذا أُكِلَتْ يوماً أتى الغَدَ مِثْلُها البهازر: العظام واحدها بهزرة.

ضَروبٌ بنَصْل السَّيْفِ سُوقَ سِمَانِها وإن لم يكنْ لحمٌ غريضٌ فإنَّهُ وقال أبو أحيحة يرثيه:

ألا هَلَكَ الماجدُ الرافِدُ

فما لكَ من ناع حُبيتَ بآلةٍ

[من المتقارب] وكل لُّ قُريس له حامِدُ ومَــنْ هُــوَ عِصْمَــةُ أيتــامِنَــا وغَيْــثُ إذا فُقِــَدَ الـــراعـــدُ

زاهِــتُ زُهْــمٌ أو مخــاضٌ بهــازر

إذا عَـدِمَـوا زاداً فـأنـتَ عـاقِـرُ

تُكُبُّ على أفواهِهِنَّ الغرائر

مؤلَّلةِ تُصْفَرُّ منها الأظافر(١)

وقال أبو اليقظان : كان يقال إنَّ أبا أميّة كان ربما كسا أهل مكة حتى تبيض البطحاء من كسوته.

فولد أبو أميّة ، زهير بن أبي أمية وعبدالله ، أمّهما عاتكة بنت عبد المطلب ، وأمَّ سَلَمةَ زُوِّجَ النبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم أمَّها من بني مالك بن كنانة ، وقريبةً أمّها بنت عتبة بن ربيعة ، وقريبةً الصغرى ، أمّها كنانيّة ، والمهاجرَ ومسعودَ بن أبي أميّة ، قَتل يوم بدرٍ ، قتله عليٌّ عليه السلام ، وهشامَ بن أبي أميّة .

فأمّا أمّ سلمة فكانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد ، ثم خلف عليها رسولُ الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم ، وقد كتبنا خبرها في قصة أخبار أزواج النبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم ، وفي الهجرة ، إلى المدينة ، وأما قريبة فتزوّجها عمر بن الخطاب ثم طلقها ، فخلف عليها معاوية بن أبي سفيان في أيام عمر رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>١) جاءت هذه الأبيات في ديوان شيخ الأباطح أبي طالب طبعة النجف ص : ٣٧ بتغيير كثير من الألفاظ.

وأما قريبة الصغرة فكانت عند عبدالله بن أبي بكر الصدّيق رضى الله عنهما .

وأما زهير بن أبي أميّة فكان ممّن أعان على نَقْضِ الصحيفة ، ومات ولم يسلم ، وله عقب بمكة .

وأما عبد الله بن أبي أميّة ففيه نزلت : ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُر لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ إِلَى قوله : ﴿ مَلَكَ ارَّسُولًا ۞ ﴾ أنه أسلم واستشهد يوم الطائف ، وكان شاعراً .

فولد عبدالله بن أبي أميّة ، عبد الله ، وكان شريفاً ، وفد على معاوية وقد خضب بالسواد ، فقال معاوية : هذا شيءٌ ما دام في الوجْهِ ماؤُهُ وطراوتُهُ ، فإذا ذهبَ ماءُ الوجه فليس بشيء ، وكان يقول الشعر .

وكان المهاجر بن أبي أمية مَرّ بالزبرقان بن بدر (٢) وهو على ركيّ له ، فاستسقاه لنفسه وركابه فلم يسقه ، فشكا ذلك إلى عمر ، فدعا بالزبرقان ، فقال : ما بالك لم تَسْقِهِ وابن السبيل أوْلَى بأنْ يكونَ أولَ ريّان ؟ فقال الزبرقان : لي أنْ أمنعَ ما استنبطته بمالي وعبدي (٣) ، فقال عمر : لئن عدت لمنع فضل الماء لا تنزل من نجد قاعاً ، يقول : أنفيك عنه ، فقال عبد الله بن عبد لله بن أبي أمية ، وكان مع عمّه : [من الطويل] وماالـزبـرقـانُ يـومَ يمنعُ مـاءَهُ بمحتسبٍ تَقْـوى ولا متـوكّـلِ

 <sup>(</sup>١) سورة الإسراء رقم ': ١٧ الآيات رقم : ٩٠ \_ ٩٠ .

 <sup>(</sup>۲) الزبرقان ومعناه القمر واسمه خُصين بن بدر بن امرىء القيس بن خلف بن بهدلة
 (۱ الجذاع) بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، الجمهرة ج: ٣ مشجرة
 رقم: ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) ذكر إحسان في هامش ص: ٢٦٥ في م: عبيدي.

ولا ناظر في نفعه غير أنه يُرفّعُ أعضادَ الحياضِ بمعولِ وقال ابن الكلبي: قُتل نوفل بن عبدالله بن أبي أميّة يومَ الخندق كافراً، وقتل أخوه عثمان بن عبدالله يوم أُحُدٍ، أو يوم بدرٍ وكان كافراً.

وأما المهاجر بن أبي أميّة فولاّه رسولُ الله صلّىٰ الله عليه وسلّم بعضَ اليمن ، وكتب إليه أبو بكر أن يصير إلى زياد بن لبيد البياضيّ (١) من الأنصار فيكون مدداً له ، وولاّه عمر بعضَ الصدقات .

وأما مسعود فدرج ، وأما هشام فدرج أيضاً ، وقد يقال إنّ لهما عقاً .

وأما الفاكه بن المغيرة فقتله (٢) بنو كِنانة في الجاهلية ، وقُتل ابنهُ أبو قيس بن الفاكة بن المغيرة يوم بدر كافراً ، قتله حمزة عليه السلام ، ويُقالُ الحبابُ بن المنذر (٣) ، ولا عقب له ، وكانت هند أُمُّ معاوية عند الفاكة أيضاً (٤) .

وأما حفص بن المغيرة ، فكان سيّداً في زمانه مطعاماً للطعام ، وفيه

<sup>(</sup>۱) زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عديّ بن أميّة بن بياضة (البياضي) بن عامر بن زُريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشم بن الخزرج (الأنصار) استعمله النبي صلّى الله عليه وسلّم على حضرموت وقبض عليه السلام وهوعليها فارتد أهل حضرمزت فحاربهم ولهذا السبب كتب إليه أبو بكر ، النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) ذكر إحسان في هامش ص : ٢٦٦ في م : فقتلوه .

<sup>(</sup>٣) الحُبابُ بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج ( الأنصار ) وهو صاحب الرأي يوم بدر ، النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) وهو الذي رمى هند بالزنى فحاكمه أبوها إلى أحد كهان اليمن ، راجع الأغاني طبعة دار الكتب المصرية ج : ٩ ص : ٥٠ .

يقول الشاعر: [من الطويل]

ونادِ الضَّعِيفَ والمُسْتَضِيفَ وقُلْ له إذا جئتَ حَفْصَ بنَ المغيرةِ فاجْلِسِ وكانت عنده هند بنت عتبة أم معاوية قبل أبي سفيان .

وكان أبو عمرو بن حفص شريفاً ، وكان ابنه عبدالله بن أبي عمرو بن حفص أوّلَ من خَلَعَ يزيد بن معاوية ، وفد إلى يزيد فوصله وأثنى جائزته ، ثم قدم المدينة فقال في مسجد رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : إنّي وفدتُ على يزيد فأعطاني وأحسن جائزتي ، وإنّي أشهدكم أنّي قد خلعته كما خلعتُ عمامتي ، فخلعوه بالمدينة ، وهو الذي أهاج يوم الحرّة فقتل ، فقال الشاعر :

إذ يُسَاديهُ مُ ابنُ حَنْظَلَةَ الخير وقد يُسْمِعُ البعيدَ النّداء وببَطْنِ الغُرَارَةِ ابنُ أبي عمر وقيلٌ جادتْ عليه السماء ولأبي عمرو عقب بمكة .

وكانت عُند أبي عمرو فاطمة بنت قيس أخت الضحّاك بن قيس<sup>(١)</sup> فطلّقها البتّه ، فذكرتْ ذلك للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : « لا نفقة لها عليه » ثم تزوجت أسامة بن زيد بن حارثة (٢) .

وأما عبد شمس بن المغيرة فولد الوليد بن عبد شمس ، فولد الوليد عمارة بن الوليد وابنة كانت عند عثمان بن عفّان رضى الله عنه [٧٧٧/٦٥]

<sup>(</sup>۱) الضحّاك بن قيس بن خالد ( الأكبر ) بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر ، الجمهرة ج : ٣ مشجّرة رقم : ٣٤ .

<sup>(</sup>۲) أسامة بن عامر بن زيد بن حارثة مولى رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم وهو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرىء القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد وُد بن عوف بن كنانة بن عوف بن عُذرة بن زيداللات بن رُفيدة بن ثور بن كلب بن وَبَرة ، النسب الكبيرج : ٣ مشجرة رقم : ١١٤ .

فولدت له سعيد بن عثمان .

وكان عمارة في قول أبي اليقظان عاملاً لابن الزبير على اليمن ، وفيه يقول أبو دهبل الجمحي (١) :

نَعَمْ منه خَيْرٌ من ثمانينَ حَلْفَةً من آخرَ أعطى أو تولَّى فَعَرَّدا أَخُ لي عليه كلُّ شيءِ أَهَمَّني إذا ما يُنلني اليومَ لا يعتلِلْ غدا

وقال ابن الكلبي: كان الأزرق، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن الوليد بن عبدشمس بن المغيرة عاملًا لابن الزبير على اليمن، وكان أجود العرب، وهو الذي كان أو دهبل مدحه، وهذا أثبت الخبرين، ومات الأزرق بتهامة.

#### الوليد بن المغيرة

المغيرة ، وكان عظيم القدر في زمانه ، وكان من المستهزئين ، وقد كتبنا خبره فيما مضى من هذا الكتاب ، وكان يقال له العِدلُ لأنّه كان وقد كتبنا خبره فيما مضى من هذا الكتاب ، وكان يقال له العِدلُ لأنّه كان يكسو الكعبة سنة وتكسوها قريش سنة ، فكان يعدلها ، وقيل له الوحيد ، وقال الله عز وجل : ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمَدُودًا ﴾ (٢) ، وقال أبو اليقظان : يُسمّى مالُهُ اليومَ بالطائف الممدود ، وقال للنبي صلّىٰ وقال أبو اليقظان : ادعُ ربّك أن يزيد في مالي مثله فقال الله عز وجل : ﴿ ثُمُ الله عليه وسلّم : ادعُ ربّك أن يزيد في مالي مثله فقال الله عز وجل : ﴿ ثُمُ عَلَمْ مُلْهُ هاهنا ولَدَهُ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) أبو دهبل الشاعر واسمه وَهب بن وَهب بن زمعة بن أسيد بن أَحَيحة بن خلف بن وهب بن حُذافة بن تيم ( جمح ) الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر رقم: ٧٤ الآية رقم: ١١-١١.

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر رقم : ٧٤ الآية رقم : ١٥ .

وقال أبو اليقظان: كان ديسم بن صقعب عبداً روميّاً فرغب فيه المغيرة فادّعاه وسمّاه الوليد، وهذا الخبر الذي قبله مما يكذّبُ في الجاهلية، قال حسان:

قُلْ للوَلِيدِ مَتَى سُمِّيتَ باسمِكَ ذا أَمْ كَانَ دَيْسَمُ في الأَسماءِ كالحلمِ وكان الوليد شريفاً يُتَحَاكَمُ إليه ، وأمّه صخرة (١) ، فقال أبو طالب : [من الطويل]

هَلُمَّ إلى حُكْمِ ابنِ صَخْرةَ إنّه سَيَحكمُ فيما بيننا ثمَّ يَعْدِلُ فولد الوليدُ بن المغيرة خالدَ بن الوليد ، وأمّه لُبابة الصغرى (٢) وهي العصماء بنت الحارث بن حَزْن بن بجير أخت لبابة الكبرى أمّ عبد الله بن العباس ، وأخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم وكانت صفيّة بنت حزْن عمّة ولد الحارث أمّ أبي سفيان بن حرب ، وعمارة بن الوليد أمّه كنانيّة ، وهشام بن الوليد ، أمّه قُشَيريّة ، والوليدَ بن الوليد ، وخالدة تزوّجها الحارث بن هشام بن المغيرة ، وأبا قيس بن الوليد ، قُتِل يومَ بدر كافراً ، قتله على بن أبي طالب ، ولاعقب له .

فأمّا الوليد بن الوليد فكان من المستضعفين المؤمنين ، وهاجر إلى النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ماشياً ، وقد كتبنا خبره في أول هذا الكتاب ، وقال الوليد :

هاجِرْ وليدُ وبِع الْأنباقَهْ(٣) واشْتَرِ منه جملًا وناقه

<sup>(</sup>١) صخرة بنت الحارث من بني قَسْر بجيلة ، الجمهرة ج : ١ ص : ١٠٩ من تحقيقي .

<sup>(</sup>٢) العصماء (لبابة الصغرى) بنت الحارث بن حزّن بن الهُزْم بن رُوْيبة بن عبدالله بن هلال (البطن) بن عامر بن صعصعة ،الجمهزة ج : ٣ مشجرة رقم : ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) النّبق: ثمر السدر واحدتها بالهاء ـ اللسان ـ .

# ورُمْ بِنَفْسِ نحوهم مُشْتَاقَهُ

ومات الوليد فرثته أم سلمة زوج النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ، فقالت رضى الله عنها :

أبكي الوليد بن الولي بن الوليد بن المغيرة إنّ السوليد فتى العشيره إنّ السوليد فتى العشيره قد كانَ غَيْسًا للصديد تو وجعفراً (١) هَطِعاً (٢) ومِيرَه

وضمت الوليد بن الوليد إليها ، فرآها النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ، فقال : « لقد اتخذتم الوليد فقال : « لقد اتخذتم الوليد حناناً » وسمّاه عبدالله . وزُوّج عبدالله بن الوليد بن الوليد سُعْدَى بنت عوف بن خارجة بن سنان المرّيّ ، فولدت له سلمة ، فولد سلمة : يعقوب وأيّوب .

فمن ولد سلمة بن عبدالله بن الوليد بن الوليد ، أمّ سلمة بنت يعقوب ، تزوّجها أمير المؤمين أبو العباس (٣) ، وأخوها محمد بن يعقوب بن سلمة ، وذكروا أنّ محمداً قَتل رجالاً من ولد أبي هرير في الفتنة .

وأما أيوب بن سلمة بن عبدالله فكان تائها ، وتزوّج فاطمة بنت حسن بن حسن بن علي ، فخوصم في ذلك ، وكان سابَ عبد الله بن حسن بهذا السبب ، ورفع أمره إلى هشام بن عبد الملك ، فقال هشام : والله لا يدخل عليها نهاراً .

<sup>(</sup>١) الجعفر: النهر عامة وقيل الجعفر النهر الملآن ـ اللسان ـ .

<sup>(</sup>٢) هطع وأهطع : أقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه وقيل المهطع الذي ينظر في ذلِّ وخشوع ـ اللسان ـ .

<sup>(</sup>٣) راجع في زواج أم سلمة بأمير المؤمنين أبي العباس كتابي الشهد المذاب فيما لذ وطاب ص : ١ .

وولَّى أبو العباس أمير المؤمنين إسماعيلُ بن أيوب بن سلمة مكة ، وكان ذا قَدْرِ في قريش ، وله عقب بالمدينة .

وأما هشام بن الوليد بن المغيرة فهو قاتل أبي أزيهر الدوسي (١) بعقر أبيه عنده ، وكان الوليد تزوّج ابنة لأبي أزيهر فامسكها عنه ولم يهدها إليه ، وفد ذكرنا أمره في أول كتابنا ، فأوصى الوليد أن يُطلَبَ أبو أزيهر (٢) بعُقْره ، وأسلم هشام فحسن إسلامه ، وهو الذي بعثه عمر إلى الكوفة للمسألة عن سعد بن أبي وقّاص حين رُفِعَ عليه وشُكِي ، فكثّر على سعد ، فدَعا عليه سعد أن يسلبَهُ الله عقله ، فجُنَّ في آخر عمره ، فكان يكشفُ ذكره ويخرج حتى يراه الناس ، وأدرك أيام عثمان بن عفان .

فولد هشامُ بن الوليد بن المغيرة إسماعيل ، أمّه من بني أسد بن عبد العُزّى .

فولد إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة هشاماً ومحمد بن إسماعيل ، أمّهما من بني قيس بن ثعلبة ، وولّى عبدُ الملك بن مروان هشام بن إسماعيل المدينة .

فولد هشام ، إبراهيمَ ومحمداً ، وأمّهما جَيْداء أمّ ولد ، وعائشةَ ، ويقال فاطمة ، وتكنى أمّ هشام ، تزوّجها عبدالملك فولدت له هشام بن عبد الملك ، ولي الخلافة ، وأمّها مُرِّيَّةُ يقال لها مريم ، ويقال إنّ اسمها

<sup>(</sup>۱) أبو أزيهر بن أنيس بن الخَيسق بن مالك بن سعد بن كعب بن الحارث ( الأصغر الغطريف ) بن عبدالله بن عامر ( الغطريف ) بن بكر بن يشكر بن مبشر بن صعب بن نصر بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد ، النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٨٩ ، وكان عداده في دوس فسمّي الدوسي وكان حليفاً لأبي سفيان بن حرب .

<sup>(</sup>٢) بعقر أبيه . . . . أبو أزيهر سقط من م ذكر ذلك إحسان في هامش ص : ٢٧٠ .

هي مريم.

قالوا<sup>(۱)</sup>: ودخل نُصَيْبُ علَى إبراهيم بن هشام فأنشده مديحاً له فيه ، فقال: ما هذا بشيء ، أين هذا من قول أبي دهبل لصاحبنا الأزرق ؟ فغضب نُصَيب فخلع عمامته وبرك عليها ، وقال: ايتوني برجل مثل الأزرق نأتكم بأجود من شعر أبي دهبل:

لقَدْ غالَ هذا القَبْرَ من بطن عُلَيْبٍ فتى كانَ من أَهْلِ النَّدى والتكرُّم

وكان إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن الوليد عاملًا لهشام بن عبد الملك على المدينة سنة ثم عزله عنها ، فلما ولي الوليد بن يزيد بن عبد الملك بعث به إلى يوسف بن عمر الثقفي فعذّبه حتى قتله ، وكان ممّن يشير على هشام بخلعه .

وكان محمد بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد أخوه بخيلًا ، وولاً هشام بن عبد الملك مكة ثم ولاً ه المدينة فتحوّل إليها .

وقد كان هشام ولّى إبراهيم الموسم في بعض سنيه فحجّ بالنس، وقال رجل من بني أسد ابن خُزَيمة : [من الطويل]

إذا كنتَ ترجو الخيرَ أو تبتغي الندى فحطَّ قتُود الرَّحْلِ عند محمد فقتله يوسف بن عمر أيضاً ، وله عقب بالمدينة .

وأما عمارة بن الوليد بن المغيرة ، فكان يكنى أبا فائد ، وكان فتى قريش جمالاً ، وقالت قريش لأبي طالب : أعطنا محمداً وخذ إليك

<sup>(</sup>۱) هذه الفقرة كانت في المخطوط بعد: وولى العباس أمير المؤمنين إسماعيل بن أيوب في الصفحة السابقة ، وكتب في هامش المخطوط: موضع هذه الحكاية بعد سبعة أسطر ، ولذلك أنا وضعتها هنا بينما تركها إحسان على ماهي عليه ص: ٧٠٠ وكذلك ، الزكارج: ١٠٠ ص: ٢٠٦ .

عمارة ، فقال : بئس ماسمتموني ، أدفعُ إليكم ابن أخي لتقتلوه وآخُذ ابنكم فأغذوه ، وقد كتبنا خبره وشخوصه إلى الحبشة مع عمرو بن العاص وما فعل به الحبشيُّ في أوَّلِ كتابنا مع ذكر من هاجر إلى الحبشة ، ولا عقب له .

#### خالد بن الوليد بن المغيرة

وقد كان بالوليد بن الوليد بن المغيرة ويكنى أبا سليمان ، وقد كان قبل ذلك يكنى أبا الوليد ، فإنه أسلم في صفر سنة ثمانٍ قبل الفتخ ، وأمّه لبابة الصغرى بنت الحارث الهلاليّة أختُ ميمونة زوّج النبي صلّى الله عليه وسلّم ، ولبابة أمِّ عبدالله بن العباس ، وهو الذي حمى الناس يومَ مؤتة وقدم بهم ، وقالوا : إنّه كسرت في يده يومئذٍ عدّة أسياف ، وهو الذي وقد في أيام أبي بكر ، وكان له أجملُ بلاءٍ في أهل الردّة في أيام أبي بكر ، وبالشام والحيرة ، وقد ذكرتُ خبره في كتاب البلدان .

وقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم فيما ذُكرَ لنا: « لا تسبّوا خالداً ، إنّه سيف الله » ، فكان يقال له خالد سيف الله ، وتوفي خالد بحمص ودفن في قرية على ميلٍ منها .

قال الواقدي: فسألتُ عن تلك القرية فقيل دُثرت، وأوصى إلى عمر بن الخطاب، وكان موته سنة إحدى وعشرين.

وقال أبو اليقظان : حدّث شعبة بن الحجّاج أنّ خالداً لما مات أتى عمرُ منزله ، فكفّ إلنساء عن البكاء ، ثم قال عمر : وما على نساء بني

<sup>(</sup>۱) مُسَيلمة الكذاب الذي ادّعى النبوّة: وهو مُسَيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن عدي بن حنيفة (الحنفي) بن لُجَيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل الجمهرة ج: ٣ مشجرة رقم: ١٥٦،

المغيرة لو بكين أبا سليمان في غير نَقْع ولا لَقْلَقَةٍ.

ولما حجّ عمر سمع حادياً من أهل الشام يقول: [من الرجز] إذا رأيت خالداً تجفَّفا وهَبّتِ الريحُ شمالاً حَرْجَفَا (١) وودّ بعض القوم لو تَخَلّف رأيته في الحرب ليشاً أغْضَفا فبكى عمر حتى نشج ، وقال: لو كان حيّاً لرددته عليكم .

وكان خالد يقول: ما ليلةٌ يُهدى إليَّ فيها عروس أحبّها، أو أبشَّرُ فيها بمولودٍ ذكرٍ، بأسَرَّ إليَّ من ليلةٍ شديدةِ البردِ كثيرة الجليدِ وأنا فيها في سَريَّةِ أُصَبِّحُ العدقِ.

وقال بعض الرواة عن مالك بن أنس: كان خالد بن الوليد يشبه عمر، فخرج عمر في السحر فلقيه رجلٌ، فقال: مرحباً بك يا أبا الوليد، فردّ عليه عمر، فقال الرجل: عزلكَ ابن الخطاب؟! قال له عمر: نعم قال: أما شبع لا أشبع الله بطنه؟! قال عمر: فما عندك؟ قال: ما عندي إلا سمع وطاعة، فلما أصبح عمر [۲۸/۲۷۸] أخبرهم الخبر وضحك.

وقال عمر: ما عتبت على خالدٍ إلاّ في المال.

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد

• ١٢٠ وولد خالد بن الوليد عبد الرحمن بن خالد ، وكان يلي الصوائف .

فحدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي في إسناده ، قال : توفي خالد بن الوليد بحمص سنة عشرين أو إحدى وعشرين ، وكان عبد

<sup>(</sup>١) الحرجف: الريح الباردة - اللسان - .

الرحمن بن خالد يلي الصوائف فيبلي ويحسنُ أثره ، فعظم شأنه بالشام ، ومال الناسُ إليه ، فحسده معاوية وخافه ، فدسَّ إليه متطبباً يقال له ابن أثال ، وجعلَ له خراج حمص ، فسقاة شربة فمات ، فاعترض خالدُ بن المهاجر بن خالد بن الوليد ، ويقال : خالد بن عبدالرحمن ، ابنَ أثال ، وكان يعرف بالأركون ، والأركون كالرئيس في الناحية ، فقتله ، فرُفع ذلك إلى معاوية فحبسه أيّاماً ثم أغرمه (۱) ديته (۲) ولم يُقْدِهُ .

وحدثني حفص بن عمر العمري ، عن الهيثم بن عديّ ، وابن الكلبي ، عن عوانة ، عن أبيه ، والمدائني ، عن غياث بن إبراهيم ، أنّ معاوية ولَّى الصائفة ، وقد جاشت الروم ، عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وكتب له عهداً ثم قال له : ما أنت صانعٌ بعهدي ؟ قال : اتّخذه إماماً ومثالاً فلا أتجاوزه ، فقال : ردّ علي عهدي ، فقال : أتعزلني ولم تُخْبَرني ؟! أما والله لو كنّا ببطن مكة على السواء ما فعلت بي هذا ، فقال معاوية : لو كنّا ببطن مكة لكنتُ معاوية بن أبي سفيان بن حرب ، وكنت عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، وكان منزلي بالأبطح وكان منزلك بأجياد ، أعلاه مَدَرَةٌ وأسفله عَذِرَة ، ثم بعث إلى سفيان بن عوف الغامدي من الأزد (٣) ، فقال له : ولَيْتُكَ الصائفة إلى سفيان بن عوف الغامدي من الأزد (٣) ، فقال له : ولَيْتُكَ الصائفة

(١) ذكر إحسان في هامش ص: ٢٧٣ في م: أعرضه .

<sup>(</sup>٢) جاء عند إحسان في متن الصفحة : دَيْنَهُ وهذا خطأ ولا يمكن أن يكون تصحيف طباعي لأنه شكلها بفتح الدال وسكون الياء وفتح النون ، وفي أصل المخطوط ديته بكسر الدال وفتح الدال ، وعند الزكار ج : ١٠٠٠ ديته ، وهنا ينقل الزكار عن المخطوط وليس عن إحسان لأن كتاب الزكار صدر قبل كتاب إحسان وهذا ما يؤكد أن كل كتاب يعيد تحقيقه الزكار فإنما يصوره تصويراً ولذلك يأتي كالأصل . ولا أجد معنى لدينه هنا ولم يغرم أحد دين بعد قتله .

 <sup>(</sup>٣) سفيان بن عوف بن المغفّل بن عوف بن عُمير بن كلب بن ذُهل بن سيّار بن والبة بن
 الدول بن سعد مناة بن عمرو ( غامد الغامدى ) بن عبد الله بن كعب بن الحارث بن =

وهذا عهدي فما أنتَ صانعٌ ؟ قال : اتّخذه إماماً ما أمَّ الحزم ، فإذا خالفه أعملتُ رأيي وسألتُ الله التوفيق ، فقال معاوية : أنتَ لها ، فلما ودَّعه قال معاوية ، هذا والله الذي لا يُدْفَعُ من بُطء ولا يكَفْكُفُ من عَجَلَةٍ ، ولا يُضرِبُ على الأمور ضَرْبَ الجمل الثَّفال(١) ، فغزا بالناس الصائفة ثم هلك ، واستخلف عبدالله بن مَسْعَدة الفزاري(٢) ، وقال له : احرص على أن ترجع بالناس سالمين ، فغزا بهم ورجع منهزماً ، وقد كان الشاعر قال فيه :

أَقِمْ يَا ابِنَ مَسْعُودٍ قَنَاةً صَلِيبةً كَمَا كَانَ سُفْيَانُ بِنُ عَوفٍ يُقِيمُها وَسُمْ يَا ابِن مسعودٍ مدائنَ قَيْصَرِ كَمَا كَانَ سَفِيانُ بِنُ عَوفٍ يسومها

فلما قدم على معاوية ، قال له : أقم يا ابن مسعود . . فقال له : يا أميرَ الؤمنين قرنتني إلى رجلٍ قلَّ أشباهُهُ في حزمه وبأسه ، فقال معاوية : إنَّ من فضلك عندي مَعْرِفتك بفضل مَن هو أفضلُ منك ، ولكنّك قلت : هذه أوّل ولاياتي ومحني ، فحرصتَ فغُرِّرْتَ ، والله يغفر لك .

وكان عبد الرحمن يلي بعد ذلك الصوائف ، وكان كعب بن جُعيل [التغلبي (٣)] صديقاً لعبدالرحمن بن خالد ، فقال له معاوية : لم تَرْثِ صديقكَ ، ولو كان للشعراء عهد لرثيته ، فقال : قد قلت فيه : [من الوافر]

<sup>=</sup> كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ( الأزدي ) ، النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٩٠ .

<sup>(</sup>١) الجمل النُّفال: الجمل الثقيل بطيء الحركة لا ينبعث إلا كرها - اللسان - .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن مسعدة بن حكمة بن مالك بن حُذيفة بن بدر بن عمرو بن جُويَّة بن لوُذان بن تعلبة بن عديّ بن عمرو ( فزارة ) بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان ، الجمهرة : ج : ٣ مشجرة رقم : ١٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) كعب ( الشاعر ) بن جعيل بن عمير بن قُمير بن عُجرة بن عوف بن مالك بن بكر بن حُبيّب بن عمرو بن غَنْم بن دثار ( ثعلب ) ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٦٥ .

ولو سُئلَتْ دمشقُ وبَعْلَبَكُ وحمصٌ مَنْ أباحَ لها حماها معاقل عزها وحوى قراها وكانت أَرْضُهُ أَرْضًا سواها

ألا تبكي وما ظَلَمَتْ قريشٌ بإعلانِ البكاءِ على فتاها لقالتُ إنَّ سيفَ الله أوْهَي وأَنْـزَلَهـا معـاويـةَ بـنَ حَـرْبِ

فكان معاوية يكرم كعباً ويتُقِيه .

وقال بن الكلبي : قُتِل المهاجرُ بن خالد بن الوليد مع على بن أبي طالب بصفّين ، والمهاجر القائل : [من الرجز].

أما تَرَيْني أشمط العُسناتِ فَقَد لَهَوْتُ بالنِّسا الحُرَّاتِ في بُعْثُطِ البطحا مُصرّحِناتِ(١)

وقال أيضاً: [من الرمل]

رُبَّ لَيْلِ ناعِم أَحْيَيْتُهُ في عفافٍ عند قبَّاءِ الحَشَا ونهار قَدْ لِهَوْنها بِالَّتِي لا يُرَى شِبْهُ لها فيمن مَشَى

وكان خالد بن المهاجر مع ابن الحنفيّة في الشعب ، فعلّق عليه عبدالله بن الزبير زُكْرَةً فيها خمر ثم ضربه الحدّ ، وهو قاتل ابن أثال طبيب كان بدمشق .

قال: وكان عبد الرحمن بن خالد ناسكاً وشهد صفين مع معاوية.

(١) جاء عند إحسان ص: ٢٧٥ الرجز كالتالى:

إمّا تَسرَيْني أشمط العُسُنات فقد لهوتُ بالنساء الحُرّاتُ فى بُعْشطِ البطحاءِ مُصْرَحِناتْ

ولم يذكر من أي جاء بذلك وفي أصل المخطوط كما أثبته ، وعند الزكارج : ١٠ ص: ٢١١ اشمط الحسنات وكذلك البطحاء مضرجات وهو خطأ ، والعَسْنُ : الطول مع حسن الشعر والبياض \_ اللسان \_

وكان الحجّاج بن عِلاط السُّلَمي<sup>(۱)</sup> ادّعى عبيد الله بن رياح وذكر أنّه أتى أمّه في الجاهليّة ، وكان رياح عبداً أسود لخالد بن المغيرة ، فخاصم فيه نَصْرُ بن الحجاج عبد الرحمن بن خالد بن الوليد إلى معاوية ، وقال نصرٌ لعبيدالله بن رياح :

أبا خالد لا ترهبنَّ ابنَ خالد فلم يكنِ الحجّاج يرهبُ خالدا أبا خالد لا تجعلن بناتنا مواليَ مخزوم وكنَّ مواجدا أبا خالدٍ أوصيك (٢) أمّك حيَّةً وأَوْصى أبي عُوَّادَهُ والعوائدا

فقضى معاويةُ به لبني مخزوم ، وناول نصراً حجراً ، فقال نصر : ما هذا فقال : قال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم : « الولدُ للفِراشِ وللعاهر الحجر » فقال : فهلا قضيتَ بهذه القضيّة في زياد ؟ ! .

وقال يزيد بن معاوية : [من الطويل]

ما أنت من بَهزٍ ولا كان مِنْهُمُ أبوكَ ولكنْ أنتَ مولى لخالدٍ

وولد عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ، أبا السائب واسمه صيفي بن عابد ، وأبا رِفاعة واسمه أميّة ، وعتيقَ بن عابد ، وزهيرَ بن عابد ، أمّهم بَرَّةُ بنتُ أسد بن عبد العُزَّى بن قُصى .

فمن بني عابد ، عبدُالله بن السائب بن أبي السائب ، وكان أبو السائب شريكَ النبيّ صلّىٰ الله عليه وسلّم في الجاهلية وأتىٰ النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم يومَ الفتح مسلماً ، فقال : يا رسول الله هل تعرفني ؟ فقال :

<sup>(</sup>۱) الحجّاج بن علاط بن خالد بن نويرة بن حنتر بن هلال بن عبد بن ظفر بن سعد بن عمرو بن تيم ( بهز ) بن امرىء القيس بن بُهْتُة بن سُليم ( السلمي ) الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) ذكر إحسان في هامش ص : ٢٧٥ في م : أوصتك .

« ألستَ شريكي » ؟ قال : بلى يا رسول الله ، فكنتَ خيرَ شريكِ ، كنت لا تداري ولا تُماري ولا تظلم .

وقُتِل السائب بن أبي السائب يوم بدرٍ ، قتله الزبير .

ورفاعةُ وصيفيٌ ، ويكنى أبا السائب ، وأبو المنذر ، وزهير بنو أبي رِفاعة أميّة بن عابد .

فأما رفاعة فقتل يوم بدر ، قتله سعد بن الربيع (١) ، وأما صيفي وهو أبو السائب بن عابد فقتله عبد الرحمن بن عوف يوم بدر ، وأما أبو المنذر فقتله معن بن عدي الأنصاري (٢) يوم بدر ، وأما زهير فقتله أبو أُسَيد الساعدي (٣) يوم بدر ، وأما صيفيّ بن أبي رفاعة أُسِرَ يوم بدر ولم يكن له فداءٌ فأُطلق .

وحدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي وغيره ، قال : روى عبدالله بن السائب بن أبي السائب ، ويكنى أبا عبد الرحمن ، عن النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم أنّه سمعه يقول فيما بين الركن اليماني والحجر

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) سعد: شهد بدراً والعقبة وهو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك ( الأغر ) بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ( الأكبر ) الأنصار ، النسب الكبير ج ٣ : مشجرة رقم : ٦٣

<sup>(</sup>۲) معن بن عدي بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام بن جُعَل بن عمرو بن جشيم بن وَدْم بن ذبيان بن هُمَيم بن ذهل بن هنيّ ( البلوي ) بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، النسب الكبير : مشجرة رقم : ۱۹۲ والعجلان بطن حلفاء لبني زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ( الأنصار ) النسب الكبير ج ٣ ص : ۱۲ .

 <sup>(</sup>٣) أبو أُسَيد واسمه مالك بن ربيعة بن النّدي بن عمرو بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة ( الساعدي ) بن كعب بن الخزرج ( الأنصار )النسب الكبيرج : ٣ مشجرة رقم : ٦٢ .

الأسود : « رَبّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً » ، مع أحاديث غير ذلك ، وروى عن عمر بن الخطاب .

وكان قيس بن السائب مولى مجاهد بن جبر صاحب التفسير (١) .

[من المديد]

وقالت امرأة منهم ترثيهم :

إخوري لا تبعدوا أبداً وبلي والله قد بَعُدوا لله ولي والله قد بَعُدوا لله ولي والله قد بَعُدوا لله ولي والله ولي والله والله أو ولي والله من بعض الذي أجِدُ كُلُ من يمشي بعقوتها واردُ الماء الدي وردوا وقالت هذا لأنهم لم يعقبوا .

ومنهم محمد بن صيفي بن أبي رفاعة ، وجدّته أمّ أمّه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها .

كانت في الجاهلية عند عتيق بن عابد فولدت له جاريةً يقال لها هند ، فتزوجها صيفيّ بن أبي رفّاعة وهو أميّة بن عابد بن عبدالله ، فيقال لبني محمد بن صيفيّ بالمدينة بنو الطاهرة ، لأنه كان يقال لخديجة الطاهرة .

وقتل عبد الرحمن بن السائب بن أبي السائب يوم الجمل . وكان للسائب ابنٌ يقال له عطاء ، ذكر ذلك الزبيري (٢) .

<sup>(</sup>۱) مجاهد بن جبر شيخ القراء والمفسرين ، أبو الحجاج المكيّ ، الأسود ، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ، ويقال مولى عبد الله بن السائب القارىء ، ويقال مولى قيس بن الحارث المخزومي ، سير أعلام النبلاء ج : ٤ ص : ٤٤٦ وجاء هنا قيس بن الحارث وهو خطأ وصحته قيس بن السائب كما جاء في طبقات ابن سعد ج : ٥ ص : ٤٤٦ وص : ٤٤٦ وكما جاء أيضاً في معارف ابن قتيبة ٤٤٦ وفي كليهما مولى قيس بن السائب المخزومي .

<sup>(</sup>٢) يقصد بالزبيري مصعب صاحب كتاب نسب قريش حيث جاء فيه ص: ٣٣٣ وعطاء بن=

ويقال إنه لم يكن في بني عابد هجرة ، وقال الشاعر : [من الوافر] وإنْ تَصْلُحْ فَإِنَّكَ عابدِيٌّ وصلحُ العابديِّ إلى فساد

قالوا: وعُمَّرَ أبو السائب صيفيّ بن عابد شريكُ النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم، وطاف معاوية بالبيت ومعه جندُهُ فزُحِمَ أبو السائب فسقط، فقال: يا معاوية جئتنا بأوباش يصرعونا(١)، والله لقد أردتُ أن أتزوّج أمّك، فقال، ليتكَ فعلتَ فجاءت بمثل أبي السائب، يعني عبدالله بن السائب.

وولد أسدُ بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم ، عبدَ مناف وهو أبو الأرقم ، وجندب وعبد العُزّى ، وعبد .

# الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي

۱۲۱ فمنهم الأرقم بن أبي الأرقم بن أسد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ، شهد بدراً مع النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ، وكان النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم مستخفياً في داره يدعو الناس إلى الإسلام ، وقالوا : أمُّ الأرقم [۲۸/۲۷۹] بن أبي الأرقم أميمةُ بنتُ عبد الحارث من خزاعة ، وخاله نافع بن (۲) عبد الحارث الخزاعي عاملُ عمر بن الخطاب على مكة .

وكان أرقم بن أبي الأرقم يكني في الجاهلية أبا عبد مناف ، فلما أسلم

السائب وأمّه أمّ الحارث بنت الحارث بن هبيرة .

<sup>(</sup>١) ذكر إحسان في هامش ص : ٢٧٨ في م : فصرعونا .

<sup>(</sup>٢) نافع بن عبد الحارث بن جُبالة بن عُمير بن الحارث (غُبشان) بن عبد عمرو بن عمرو بن عمرو بن بُويّ بن مِلكان بن أفصى بن حارثة ( خزاعة )النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٧٧ .

أبا عبدالرحمن ، وكان رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم يدعو في داره عند الصّفا ، وفيها مات أرقم في زمن معاوية ، وولده يقولون إنّه سابعُ سبعةٍ في الإسلام ، وكانت داره صدقة على ولده ، فلماكانت خلافة أبي جعفر أمير المؤمنين خرج بعضُ ولده مع محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن ، فصارت إلى أبي جعفر ابتياعاً ، ثم صارت للخيزران أمّ ولد أمير المؤمنين المهدي بإقطاع من المهدي ، ثم صارت لجعفر بن موسى ، وهي التي يسكنها أصحابُ العَدَنِيّ والشّطوي .

وشهد الأرقم المشاهد كلَّها مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وآخى بينه وبين أبي طلحة ، وأوصى أرقم أن يصلّي عليه سعدُ بن أبي وقاص ، ومروان على المدينة من قِبَلِ معاوية ، ومات الأرقم فاحْتُبِسَ سعدٌ لأنه كان في قصره بالعقيق ، فقال مروان : أَيُحْبَسُ صاحبُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لرجل غائب ؟! وأراد الصلاة عليه ، فأبى ذلك عبيدالله بن الأرقم ، وقامت معه بنو مخزوم ، ووقع بينهم كلام ، وجاء سعدٌ فصلّى عليه ، وذلك في سنة خمسٍ وخمسين بالمدينة ، وهلك الأرقم وله بضعٌ وثمانون سنةً .

وكان للأرقم من الولد: عبيدالله لأمّ ولد، وعثمان لأمّ ولد، والعقب له وبعضهم بالشام، وكان للأرقم بنات: مريم وصفيّة وأميّة.

وولد عثمانُ بن عبدالله عمر بن مخزوم ، عمَرو بنَ عثمان ، وأمّه قُلابة بنت عمرو من خزاعة ، وعرفجةَ وعريفجةَ وعثمانَ وأبا بردٍ .

وولد عمروُ بن عثمان ، الحارث(١) والحويرث والوليد ، وأمّهم

<sup>(</sup>۱) هكذا جاء في أصل المخطوط: الحارث وعند إحسان ص: ۲۷۹ الحارث وعند الزكارج: ۱۰ ص ۲۱۰ الحارث وفي مخطوط استنبول ص: ۵۶۰ الحارث، وهذا=

فاطمة بنت المغيرة بن عبدالله .

منهم عمرو وسعید ابنا خُریث بن عمرو بن عثمان بن عبدالله بن عمر بن مخزوم .

فأما سعيد فصحب النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ، وقال الواقدي : سعيد أَسَنَّ من أخيه عمرو بن حريث ، ويقولون : إنّه شهد الفتح مع النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم وهو ابن خمس عشرة سنة ، وكان إسلامه قبل الفتح وهو الذي قتل ابن خطل الأدرمي<sup>(۱)</sup> ، وقسم النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم شيئاً وجدَه في البيت فأعطاه منه ، وتحوّل سعيد إلى الكوفة فنزل مع أخيه بها ، وغزا خراسان ، وزعموا أنّ غلمانه قتلوه بظهر الكوفة ، ولا عقب له .

### عمرو بن حُرَيث بن عمرو بن عثمان

1۲۲ وأما عمرو بن حُرَيث فكان يكنى أبا سعيد ، قال أبو نُعَيم الفضل بن دُكَين : توفي سنة خمس وثمانين ، وقال الواقدي : توفي النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وهو ابن اثنتي عشرة سنتة ، وكان عمال العراق ، زياد وغيره يستخلفونه على الكوفة إذا خرجوا منها ويتولَّى أمرهم وشُرَطهم

خطأ عندالجميع ، وقد جاء عند المصعب في نسب قريش ص : ٣٣٢ حُريثاً والحويرث والوليد وفي الإصابة رقم: ١٦٥ حريث وعندابن الكلبي في الجمهرة ج: ١ ص : ١٢٥ حُريث ، خاصة وبعد قليل في السطر الثاني يقول : منهم عمرو وسعيد ابنا حريث .

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط: ابن خطل الأدرمي ( والأدرم الذي لا سنان له ) وابن خطل واسمه هلال بن عبد الله وأخوه عبد العزى يدعيا الخطلان ابنا عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كبير بن تيم ( الأدرَّم ) بن غالب بن فهر ( قريش ) الجمهرة: ج: ٣ مشجرة رقم: ٣٣ وعند ابن الكلبي في الجمهرة ج: ١ ص: ١٧٤ قتله عبد الله العجلاني من بليّ لأنّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم هدر دمه، وعند إحسان ص: ٢٧٩ ابن الأخطل الأذرمي خطأ في الإسم والنسبة بالذال المعجّمة.

إذا حضروها .

وكان عمرو ابتاع سفطاً كان للنُخيرجان فربح فيه ، فكان أوّل من اعتقد مالاً عظيماً بالكوفة ، وله بها عقب .

قال عبد الله بن همام السلولي يمدح عمرو بن حريث: [من الطويل] أبوكَ المُنَقَّى من قُرَيشِ زنادُه وخالُكَ زاد المرملين هشامُ وحيُّ بني سَهْمِ إذا عُدَّ مُجدُهُمْ أصابكَ منه حارِكُ(١) وسنام

حدثني هدبة بن خالد ، ثنا أبو هلال ، ثنا حميد بن هلال ، قال : خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم الطائي (٢) ابنته ، فقال عدي : ما أنا بمزوّجها إلاّ على حكمي ، ثم رجع عمرو إلى أصحابه فقال : امرأة من قريش أتزوّجها على أربعة آلاف درهم أحبُّ إليّ من امرأة من طىء أتزوجها على حكم أبيها ، قالوا : إنّ ذلك كذاك ، ثم عاد فخطبها فزوّجه إيّاها على حكمه ، وقال له : ما حكمك ؟ قال : أربعمئة وثمانون سُنة رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، اثنتا عشرة أوقية ، والأوقية أربعون ، فبعث إليه عمرو بن حُريث بأربعمئة وثمانين درهما مهراً ، وبعشرة آلاف درهم سوى الصداق .

وقال هُدُبة : قال أبو هلال : يقال إنَّ ولد عمر بن حُريث من ابنة عديَّ خيرُ ولده .

حدثني أبو صالح الفرّاء الأنطاكي ، حدثني أبو إسحاق الفزاري ، عن الشيباني ، عن

<sup>(</sup>١) حارك: أعلى الكتف اللسان ـ

<sup>(</sup>٢) عديّ بن حاتم ( الجواد ) بن عبدالله سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي ( بنو الزعراء ) بن أخزم بن أبي ( هزومة ) بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء ، النسب لكبيرج : ٣ مشجرة رقم : ٢٥ .

سعيد بن جبير ، قال : اعتكفتُ في مسجد الحيّ فأرسل إليَّ عمرو بن حريث ، وهو أمير الكوفة ، يدعوني فلم آتِهِ ، ثم أتيتُهُ ، فقال : ما مَنعَك من إتياننا ؟ قلت : كنتُ معتكفاً ، فقال : وما على المعتكف ، يشهدُ الجمعة ، ويعودُ المريض ، ويمشي في الجنازة ، ويأتي الإمام .

حدثني عمر بن شبّة ، قال : قال خلف بن خليفة : أراني أبي عمروَ بنَ حُرَيث ، وأنا ابن ستّ سنين ، فرأيتُ عليه عمامةً سوداء قد أرخى طرفها بين يديه وطرفها الآخر من خلفه ، فقال الناس : هذا قد صلّى خلف رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم .

وروى سفيان بن عيينة ، عن خالد بن خالد ، قال : قال عمرو بن حريث : ما ظلمتُ في داري هذه أُجيراً ، وإنّ أَصْلَها لمن عطيّة رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم .

حدثني بكر بن الهيثم ، عن يحيى بن ضُريس قاضي الريّ ، عن سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، قال : رأيتُ عمرو بن حريث على المنبر يومَ عرفة ، والناس مجتمعون إليه يعظهم ، ويقول : من تَعزّزَ بالمعصية أورثه الله الذلّة .

حدثني عمر بن شبّة ، ثنا أبو أحمد الزبيري ، ثنا سفيان ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، أنّ عمرو بن حريث أجاز شهادة المختبىء .

وحدثني عمر بن شبّة ، ثنا عبد الرحمن بن مهديّ ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أنّ عمرو بن حريث جعل السلعة رهناً بما بقي .

ورُوي عن الشعبي أنَّ رجلاً ابتاع جاريةً بستين ديناراً فنقد ثلاثين واحتبس الجارية حتى يأتيه بالثلاثين الباقية ، فأتاه بها فدفعها إليه وقد ماتت الجارية فاختصما إلى عمرو بن حريث ، فقال : أمّا الثلاثون التي أخذتها والجارية حيَّةٌ فهي لك ، وأمّا الثلاثون التي أخذتها وقد ماتت الجارية فردَّها ، وكان الشعبيُّ يستحسنُ ذلك .

وحدثني عبد الله بن صالح، عن خالد الطحّان ، عن بن أبي ليلى ، قال : قال عمرو ابن حريث ، وهو صاحب زقاق عمرو بالكوفة : ما تناجى اثنان دون ثالث إلاّ ظنَّ بهما اغتياباً له، أو طَيّاً لأمرهما عنه، فأحْنَقَتُهُ تلك وأَوْحَشَتُهُ هذه.

وحدثني عبد الله بن صالح ، عن ابن كناسة ، عن ابن شبرمة ، أنّ عمرو بن حريث قال لابنه : اصحبْ من الإخوان مَنْ إذا صحبته زانك ، وإذا اختللت مانك ، وإذا رأى منك حسنة أظهرها ، وإذا رأى سيّئة سترها ، من لا تُخافُ بوائقُهُ ، ولا تختلف عليك طرائقُهُ .

حدثني عبد الله بن صالح ، قال حُدّثت عن سفيان بن سعيد ، عن مولى لعمرو بن حريث ، عن عمرو ، أنّه قال لرجلين تمازحا ، إنّ المزاح جدٌّ فكفًّا .

حدثني روح بن عبد المؤمن ، حدثني عمّي أبو هشام ، عن المعافى بن عمران ، عن سفيان الثوري ، قال : كان عمرو بن حريث يقول في خطبته : إنّه ليست بين الجنّة والنار منزلةٌ ثالثة ، فمنْ أخطأتْهُ الجنّةُ دخل النار فلا تُكْذَبوا .

حدثني عبد الله بن صالح ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، أنَّ عمرو بن حريث كان يقول : إنَّ أضرَّ الكذب بك كَذِبُكَ نَفْسَكَ .

قال شريك (۱) ، وكان عمرو يقول : من رضِيَ بالجهل استغنى عند نفسه عن الحلم .

وقالوا: قدم سدرة الهجيمي (٢) ، واسمه الهملَّعُ بن أعفر ، الكوفة ، وكان حافياً ، فرأى بالكناسة عمراً وعليه ثياب خز مضاعفة ، فقال : هذا سيّد القوم ، فأتاه فسأله ، فقال له عمرو : إن كنتَ تريدُ الخزَّ فهو

<sup>(</sup>١) عن إحسان ص: ٢٨٢ قال شريك بفتح الكاف وهو خطأ مطبعي وسها عنه .

<sup>(</sup>٢) الهجيمي : بطن من تميم وهو الهجيم بن عمرو من تميم ، ومن بني عمرو بن الهجيم الهجيم الهجيم الذي خطب إليه الزبير بن العوام فردّه ، الجمهرة ج : ١ ص : ٣٧٩ .

حاضر ، وإن كنتَ تريدُ النقد فعليك بصاحب البرذون الأشهب ، قال : الدالُّ على الخير كفاعله ، فقال : ومن هو ؟ قال : أسماء بن خارجة (١) ، وعن يمينه لبيد بن عطارد (٢) وحجّار بن أبجر (٣) وشمر بن ذي الجوشن (٤) ، فأنشأ يقول :

إليكَ تخطَّت عن قريش ولم تُرِد تميماً ولم تعرِضْ لبكر بن وائل [٦٨/٦٨٠] ولا عامراً لـم يُعْتَمَدُ للتي بها

ولا غيرهم من جمع تلك القبائل

فوصله وقال له : عُدْ إليَّ فأقمْ عندي ، فقال له : إنِّي أشأم العرب ما صحبتُ أحداً قطَّ إلاَّ مات ، فقال له : ليس في العرب شؤم ، فمضى ثم قدم عليه فوافقَ جنازتُهُ محمولةً ، فقال : شؤمي والله قتله .

#### جعفر بن عمرو بن حريث

**۱۲۳\_** فمن ولد عمرو بن حریث <sup>(ه)</sup> ، جعفر بن عمرو بن حریث وکان فقیهاً ذا هیئة <sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>۱) أسماء بن خارجة بن حصن بن حُذيفة بن بدر بن عمرو بن جُويّة بن لَوْذان بن ثعلبة بن عدى بن عمرو ( فزارة )الجمهرة ، ج : ٣ مشجرة رقم ١٣٠ .

<sup>(</sup>۲) لبید بن عطارد بن حاجب بن زرارة بن عُدُس بن زید بن عبد الله بن دارم بن مالك (۱۲) لبید بن حنظلة بن مالك بن زیدمناة بن تمیم ، الجمهرة ج: ۳ مشجرة رقم: ۲۰.

 <sup>(</sup>٣) حجار بن أبجر بن جابر بن بُجير بن عائذ بن شري بن عمر بن مالك بن ربيعة بن عجل
 ( البطن ) بنُ لُجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم :
 ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) شَمِر بن شُرَحبيل (ذي الجوشن) بن الأعور بن عمرو بن معاوية (الضّباب، البطن) بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، الجمهرة ، ج : مشجرة رقم : ٩٨ .

<sup>(</sup>٥) ذكر إحسان في هامش ص : ٢٨٣ في م : حويرث .

 <sup>(</sup>٦) وذكر أيضاً في هامشها في م: داهية .

حدثني أبو مسعود الكوفي عن ابن كناسة، قال: كانت بين عبدالرحمن ابن عنبسة بن سعيد بن العاص وبين جعفر بن عمرؤ بن حريث مماظة ومعابثة ، فدخل جعفر بن عمرو على خالد بن عبدالله القسري<sup>(۱)</sup> يوما وعنده عبد الرحمن بن عنبسة ، فلما استقرَّ بجعفر مجلسه قال لعبدالرحمن ، ورأى صبياً على صدر خالد وهو يقبّله : من هذا الصبيّ ؟ قال : ابني ، فقال : أصلح الله الأمير ، نحِّ هذا الصبيّ عن صدرك فما رأيت أقذرَ منه وأنت تقبّله ، فقال خالد : أفي نفسك على أبي عبدالله موجدة ؟ يعني أخاه أسد بن عبد الله فقال : أصلح الله الأمير ، إنّ هذا الفاسق خدعني وزعم أنّه ابنه ، فضحك خالد حتى فحص برجه .

وحدثني هشام بن عمار الدمشقي ، ثنا سفيان ، عن مساور الورّاق ، عن جعفر بن عمرو بن حريث ، عن أبيه ، قال : رأيتُ النبيَّ صلّىٰ الله عليه وسلّم وهو يخطبُ على المنبر وعليه عمامة سوداء .

وحدثني علي بن المغيرة الأثرم ، عن خالد بن كلثوم ، عن مساور الورّاق ، عن جعفر بن عمرو بن حريث أنه قال : قلّما يسعد برأيه مستبدُّ .

وقال بن الكلبي : من ولد عمر بن حريث ، عون بن عمرو وجعفر بن عون الفقيه .

وولد خالدُ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم وابصة بن خالد ، فولد وابصة ألعاص بن وابصة .

<sup>(</sup>۱) خالد بن عبدالله (والي هشام على العراق) بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبدالله بن عبد شمس بن غمغمة بن جرير بن شِقّ بن صعب بن بشر بن رُهم بن أفرك بن نذير بن مالك (قسر) بن عبقر بن أنمار ، النسب الكبير ج: ٣ مشجرة رقم : ٤٤ .

فمن ولد وابصة ، العطَّافُ (١) بن خالد بن عبدالله بن عثمان بن العاص بن وابصة ، وكان العطّاف محدّثاً حدّثنا عن إسحاق بن أبي إسرائيل وهشام بن عمّار .

وولد هلالُ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ، عبدَ الأسد ، وأمّه نُعْم بنت عبد العزّى بن رياح بن عبدالله بن قرط بن رزاح (٢٠) .

#### أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال

17٤ فولد عبد الأسد ، أبا سَلَمة واسمه عبدالله بن عبدالأسد ، وأمّه بَرَّة بنت عبد المطلب ، هاجر إلى الحبشة مرّتين ومعه امرأته أم سلمة بنت أميّة ، وكان أوّلَ مَنْ قدم المدينة مهاجراً ، وكان قدومه لعشر خلون من المحرَّم ، وقدومُ رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم إيّاها لاثني عشرة ليلةٍ خَلَتْ من ربيع الأول . .

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي في إسناده ، عن سلمة بن عبدالله بن عمر بن أبي سلمة عن جَدّته أمّ سلمة روج النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ، قالت : رَحَّل أبو سلمة بَعيرَهُ وحملني عليه وفي حجري ابني سلمة وهو (٣) يريد بي الهجرة إلى المدينة ، فلما رآه رجال بني المغيرة ، قالوا له : هذه نَفْسُكَ قد غَلَبتنا عليها فما بال صاحبتك ؟! لا ندعك وتسييرَها في البلاد ، ثم انتزعوا

<sup>(</sup>١) العطاف : توجد له ترجمة مفصلة في كتاب سير أعلام النبلاء ج : ٨ ص : ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) عبد العزى بن رياح بن عبدالله بن قرط بن رِزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهر ( قريش )الجمهرة : ج : ٣ مشجرة رقم : ٢٦ ، وجاء في هامش ص : ٢٨٤ عند إحسان في ط : رواح وفي م : رزاح وهذا غير صحيح بالنسة إلى : ط لأنها رزاح وإلاّ لماذا النقطة على الزاي إذا كانت رواح .

 <sup>(</sup>٣) ذكر إحسان في هامش ص : ٢٨٤ من (١) إلى خلعوا يده \_ من الصفحة الثانية \_ مرمج
 عليها انتهى والترميج هو فساد السطور \_ اللسان \_ .

خطام البعير من يده وآخذوني ، فغضب عند ذلك بنوعبد الأسد ، وقالوا: والله لا نتركُ ابنها عندها إذ نزعتموها من صاحبها ، وتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده ، قالوا: فكانت مخلوعة حتى مات ، وانتزعه بنو عبد الأسد وانطلقوا به ، وحبسني بنو المغيرة عندهم ، ومضى زوجى أبو سلمة إلى المدينة .

فكنت أخرجُ كلَّ غداةٍ إلى الأبطح فأبكي حتى أمْسي ، فلبثت بذلك قريباً من سنةٍ حتى مَرّ بي رجل من بني عمّي ، فرحمني لِمَا رأى بي ، فكلّم بني المغيرة فيَّ وقال : ألا ترونَ ما بهذه المسكينة من الجهد لتفريقكم بينها وبين زوجها وولدها ؟ فقالوا لي : الحقي بزوجك إن شئتِ ، وردَّ عليَّ بنو عبد الأسد ابني ، قالت : فرحَّلتُ بعيري ووضعتُ ابني في حجري وخرجتُ أريدُ زوجي وما معي أحدٌ من خلق الله ، فلما كنتُ بالتنَّعيم (١) لقيتُ عثمانَ بن طلحة بن أبي طلحة العبدريّ فقال : أين تريدين يا ابنة أبي أميّة ؟ قلت : أريد زوجي بيثرب ، فقال : أو ما معك أحدٌ ؟ قلت : لا ، فقال : مالك مَتُركٌ ، وأخذ بخطام البعير وانطلق معي يقودني فوالله ما رأيتُ أكرمَ مصاحبةً منه ، كنتُ أبلغ المنزلَ فَينينَ جملي يقودني فوالله ما رأيتُ أكرمَ مصاحبةً منه ، كنتُ أبلغ المنزلَ فَينينَ جملي ثم يستأخر عني ، فإذا نزلتُ حطّ عن بعيري وقيَّدَهُ ثم أتى شجرة فاضطجع تحتها ، فإذا أردنا الرواحَ قَدَّمَ البعيرَ فرحّله ثم استأخر ، وقال : اركبي ، تحتها ، فإذا أردنا الرواحَ قَدَّمَ البعيرَ فرحّله ثم استأخر ، وقال : اركبي ، تم يقول :

يا رخم البَيْتِ ألا استقلّي شمّ هللاً وعليه قلّي، فإذا استويتُ قاد ، فلم يزل يفعل ذلك حتى أقدَمَني المدينة ، فلما

<sup>(</sup>١) التنعيم : موضع بمكة في الحل وهو بين مكة وسرِف على فرسخين من مكة \_ معجم البلدان \_ . . . البلدان \_ .

رأى قرية بني عمرو بن عوف بقباء ، قال : زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله ، ثم انصرف راجعاً إلى مكة .

وحدثني الوليد بن صالح ، عن إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبيه إسحاق بن يسار، عن سلكمة بن عبدالله بن عمر بن أبي سلمة ، عن جدّته أمّ سلمة ، بمثله .

قالوا: وكان أبو سلمة وحمزة أخوي رسول الله من الرضاع، أرضعتهم ثُوَيْبَةُ مولاةُ أبى لهب بن عبد المطلب.

وشهد أبو سلمة بدراً وأحداً ، فرماه أبو أسامة الجشمي (١) بسهم أصاب عضده فانتقض عليه فمات لثماني ليال خلون من جمادى الآخرة سنة أربع ، فلما انقضت عدَّةُ أمّ سلمة تزوجها رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ، وكانت أحُد في شوال سنة ثلاث .

وبعث رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم أبا سلمة في المحرم سنة أربع في سرية إلى قطن (٢) وهو لبني أسد ، فكان انتقاض الجرح به بعد ذلك .

وكانت أمّ سلمة أوّلَ ظعينةٍ قدمت المدينة مهاجرة .

ووُلد لأبي سلمة ، سَلَمةُ وعمرُ وزينبُ التي كان النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم يقول لها : « ما فَعَلَتْ زُناب » وكان مولدها بالحبشة ، ونضحَ النبيُ صلّىٰ الله عليه وسلّم في وجهها ماءً وهو يغتسل ، فلم يتبين عليها الكبر ولم يزل وجهها طرياً بمائة ، وتزوجها عبدالله بن زمعة بن الأسود بن

<sup>(</sup>۱) أبو أسامة واسمه زهير بن معاوية ، وهو حليف لبني مخزوم من بني جُشم بن معاوية بن بكر بن هوازن الجمهرة : ج : ٢ ص : ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) وقال الواقدي : قطن ماء ويقال جبل من أرض بني أسد بناحية فَيْد ، وغزوة قطن قتل بها مسعود بن عروة وأمير جيش رسول الله سلمة بن عبد الأسد ـ معجم البلدان ـ هكذا جاء وصحته أبو سلمة .

المطلب بن أسد بن عبد العزى ، ودرَّةُ ، وأمّهم أمّ سلمة واسمها هند بنت أبى أميّة .

ولما أقطعَ رسولُ الله صلّىٰ الله عليه وسلّم الدورَ بالمدينة جعل لأبي سلمة موضع داره التي عند الزُّهْرِيين اليومَ ، ثم بيعتْ بعدُ .

حدثني عمرو بن محمد ووهب بن بقية ، قالا : ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : لما حضرت أبا سلمة الوفاة حضره النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم وبينه وبين النساء ستر ، فبكين ، فقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم « مَهْ إنّ الميت يُحْضَر ويؤَمّن على ما يقول أهله ، وإنّ البصر ليشخص للروح حتى يُعْرَجَ بها » فلما فاضت نفسه بسط رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم كَفَيْهِ على عينيه فأغمضهما .

حدثني عمرو بن محمد الناقد : ومحمد بن سعد ، ثناأبو نعيم الفضل بن دكين ، ثنا سفيان ، عن خالد الحدّاء ، عن أبي قلابة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أنّ النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم أغمض أبا سلمة حين مات ، وقد ذكرنا خبر أمّ سلمة وولدها في خبر أزواج النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم والهجرة .

والأسود بن عبد الأسد ، قتل يوم بدر كافراً ، وكان الأسود حَلَفَ يوم بدر ليكسرنَّ حوضَ النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم ، فقاتل أشد قتالٍ حتى وصل إلى الحوض ، فأدركه حمزة عليه السلام وهو يكسره فقتله ، واختلط دمه بالماء ، وكانت أمّه كندية .

وسفيان بن عبد الأسد ، وله عقب ، وُلِدَ له لِصُلْبة الأسودُ بن سفيان ، وهبّار بن سفيان ، هاجر إلى الحبشة في المرّة الثانية وأقام مع جعفر بن أبي طالب ، ثم قدم المدينة قبله ، واستشهد يوم مؤته ، ويقال يوم أجنادين ، والأوّلُ قول الكلبي ، وهاجر مع هبّار أخوه عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد ، وقتل يوم اليرموك بالشام .

ومن ولد سفيان بن عبد الأسد ، محمد بن عبد الرحمن بن أبي سلمة بن سفيان بن عبد الأسد ، استقضاه موسى الهادي على مكة ، وكان الأوقص المخزومي (١) استخلفه على القضاء حين توفي فأقره موسى [٦٨/٦٨] على القضاء ، واستقضاه هارون الرشيد أيضاً .

وقال أبو اليقظان : سَرَقَتْ ابنةٌ لسفيانَ بن عبد الأسد على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقطعها ، وكلّموه في ذلك ، فقال : « لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها » .

وقال معن بن أوس المزني (٢) في نخلٍ له: [من الطويل] لعَمْري وما نخلي بحالِ مَضْيَعةٍ ولا ربُّها إِنْ غابَ عنها بخائفِ فإنّ لها جارين لنْ يغدرا بها رَبِيبَ النبيّ وابنَ خيرِ الخلائفِ يعني بربيب النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم عمرَ بن أبي سلمة بن عبد الأسد ، وبابن خير الخلائف عاصم بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق .

وقال مصعب الزبيري: كان عبدالله بن جعفر بن أبي طالب قال لعاصم بن عمر: امضِ بنا إلى مصعب نستحذيه في مال العراق ، فأعطى عبدالله بن جعفر أربعين ألف دينار ، وأعطى عاصماً عشرين ألف دينار ، وإنماحكم عاصماً فاحتكم ، فاشترى بها عاصم صدقته بالأكحل ،

<sup>(</sup>۱) الأوقص واسمه محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن يحيى بن هشام بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٢٣ .

<sup>(</sup>۲) معن (الشاعر) بن نصر بن زیاد بن أسعد بن أسحم بن ربیعة بن عدّاء بن ثعلبة بن ذؤیب بن سعد بن عَدّ بن عثمان بن عمرو (مزینة) بن أدّ بن عامر (طابخة) ، الجمهرة ج : ۳ مشجرة رقم : ۸۸ وعمرو بن أدّ أمّه مُزینة بنت کلب بن وبرة ینسب الیها .

وكانت قبله لعبد الرحمن بن أبي بكر ، وقال عبدالله لمصعب : ما بالكَ لم تحكمّني كما حَكَمتَ عاصماً ؟ فقال : خِفتُ أن تحرجني أو تبخّلني ، فقال : لو فعلتَ فعلتُ .

ومن ولد الأسود بن عبد الأسد ، رزق ، وأمّه أمّ حبيب بنت العباس بن عبد المطلب .

وولد عبيدُ بن عمر بن مخزوم الحارثَ بن عُبيد ، وأمّه كنود بنت الحارث من تيم الأدرم بن غالب بن فِهر .

فولد الحارثُ بن عبيد حَنْطَبَ بن الحارث ، وأمّه من بني أسد بن خزيمة .

فولد حنطب بن الحارث ، المطَّلبَ بن حنطب بن الحارث بن عبيد ، أُسر يوم بدرٍ ، وأمه مخزوميّة (١) ، وكان آخر من بقي بالمدينة فكان يعمل في حائطٍ لأبي أيوب الأنصاري حتى فُدِيَ .

## الحكم بن عبد الله بن المطلب

ماح. ومن ولد المطلب بن حنطب ، الحكمُ الجواد بن المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم .

حدثني مشايخ من أهل منبج منهم مزاحم الكاتب قال: نزل الحكمُ الجوادُ بن المطلب منبجَ فكان أهلها يقولون: أغنى فقراءَنا ، ولا مال له يومئذِ ، كان متزهِّداً ، قيل وكيف ذلك ؟ قالوا: حضّنا على التبارِّ والتعاطف والتآسي فأفضلَ غنيُّنا على فقيرنا حتى استغنى .

<sup>(</sup>۱) أمّه حفصة بنت المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ، نسب قريش للمصعب ص : ٣٣٨ .

وسأله رجلٌ حملاناً إلى الثغر فأعطاه فرساً من فرسين كانا له .

وفي الحكم يقول ابن هَرِمة : [من الكامل]

لا عيبَ فيكَ يعابُ إلاّ أنني أمسي عليكَ من المنون شفيقا إن القرابة منك يأملُ أهلها صِلَةً ويأملُ جَفْوةً وعقوقا

وقال أيضاً:

رأيتُ الإله كفاني الذي يُهم وشيبَ بني المطّلبْ قَضَوْا لي بلا خُلُفٍ حاجتي ألا مِثْلُ سائلهم لم يَخِبْ

ولزم رجلاً من وجوه قريش دَيْنٌ ، وكان له مالٌ من نخل وزرع ، فخاف أن يُباعَ عليه ، فشخص من المدينة يريد خالد بن عبدالله القسريّ بالعراق ، وكان خالد يَبَرُّ مَنْ قدم عليه من قريش ، وأعدَّ لخالد هديّة من طُرَفِ المدينة ، فلما صار بفيند وجد بها الحكم بن المطلب وهو على سعاية المدينة والحجاز وبعض نجد ، فأتاه ، فلما رآه قام إليه وأجلسه على فراشه وسأله عن مَقْدَمه ، فشرح له قصته ، ثم قال له : إنّي لم أتلقاك ولكني أشيّعك إلى منزلك ، فلما دخل منزلَ القرشيِّ رأى تلك الهدايا ، فقال : لمن هذه ؟ فَقُدِّمَتُ إليه فأكل منها ، وقال القرشيّ لغلمانه : احملوا إلى منزله فَحُمِلُ ، ثم قال : ها هنا مالٌ من مال الصدقات وأنت عارم فأنت أحقُّ به ، فأعطاه ذلك المال وهو أربعةُ آلافِ دينار ، وإنّما كان عنه من ثلاثة آلاف دينار ، وقال له الحكم ، قد قرَّب الله عليك المخطوة ، فانكفا القرشيُّ راجعاً وشيّعه الحكم ، فلما أراد مفارقته قال له : إنّ زوجَك تسألك عن طرائف العراق وهذه خمسمئة دينار ، وكانت معه في صُرّةٍ ، فأعطاه إيّاها عوضاً عن هديّة العراق .

ولما عُزِلَ عن السعاية أُخِذَ بالحساب ، وقال له الذي ولاه : أين الإبلُ

والغنم ؟ فقال : أكلنا لحومها بالخبز وأطعمناها ، قال : فأين الدنانير والدراهم ؟ قال : اعتقدنا بها الأيادي وقضينا الحقوق ، فأمرَ به فحبس ، فقال بعض شعراء الأنصار : [من الطويل]

خليليَّ إنَّ الجودَ في السجن فابكيا على الجودِ إذْ سُدَّتْ علينا طرائقُهُ ترى عارضَ المعروف كلَّ عشيَّةِ وكلَّ ضُحيً يستنُّ في السجن بارقُهُ

فأعطاه ثلاثة آلاف درهم وهو محبوس .

وكان هوي جارية نفيسة فاشتراها بمال عظيم ، فلما أراد أن يدخل عليها لبس ثياباً سريّة ودخل على أبيه ليدعو له بالبركة ، فقال : أقسمتُ عليك يابنيّ لما وهبتَ الجارية لأخيكَ الحارث بن المطلب ، وكان أبوه يحبُّ الحارث بن المطلب حبّاً شديداً ، فوهبها له وخلع عليه الثياب التي كان لبسها ، فقال الحارث : نشدتك الله لما رددَت الجارية إلى منزلك ولبستَ ثيابك ، فقال : هي حُرَّةٌ إنْ أنتَ لم تقبلها ، فصارت له .

ومات الحارث بن المطلب قبل أبيه بعام ، فنظر إلى مضجعه بعد حولٍ فقال : هذا مضجع ابني الحارث ، وشهق شهقة خرجت معها نفسه .

ولما تنسَّكَ الحكم كان يُعلِّقُ اللحم بيده إلى منزله تواضعاً ، ومات الحكم بمنبج وبها دُفن فقال الراتجي (١) يرثيه :

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط الراتجي ، وعند إحسان ص : ۲۹۰ الرابحي وأشار في الهامش في م : الراتجي . وهذا خطأ لأن الدكتور إحسان اعتمد على من نقل له عن المخطوط ومن قرأ له الكتاب على المخطوط لأنهما لم يعرفا قراءة المخطوط فالجيم في المخطوط معجمة والنقطة تحت الجيم فجعلوها تحت النّاء المعجمة والنقطتين للتاء الراتجي ظناها للياء التي فوقها ياء ابني ، هذا أولاً وقد مرّ اسمه سابقاً عند الدوري وعندي في الجزء الثالث ص : ۱۰۷ وهو عبارة عن عمر الراتجي ، راجع أنساب الأشراف الجزء الثالث من تحقيقي هامش ص : ۱۰۷ .

ماذا بمنبج أمسى في مقابرها من التهدّم بالمعروف والكّرم

سألواعن الجودِ والمعروفِ ما فعلا فقلتُ : إنَّهما ماتا مع الحَكَم ماتا مع السيّد المُوفِي بذِمَّتِهِ قبلَ السؤالِ إذا لم يوفَ بالذَّمَم

قالوا: وانقطع شسعُ نَعْلِ الحكم فطرحها ، فأخذها بعضهم فأصلحا وأتاه بها ، فوهب له ثلاثين دينارً ، وقال : خُذِ النعلَ فهي لك .

### عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن المطلب

١٢٦ وكان عبد العزيز بن المطلب ، أخو الحكم والحارث ابني المطلب ، ويكنى أبا المطلب ، قاضياً على المدينة لأمير المؤمنين أبي [من الكامل] جعفر المنصور ، وعبد العزيز الذي يقول :

ذَهَبتْ وجُوهُ عَشِيرتي فتخرّموا وبَقِيتُ بَعْدَهم لِشَرِّ زمانِ أَبْغِي الأَنِيسَ فما أَرى في مُؤْنِسِ لَمْ تَبْقَ لي سكناً من السَّكَّانِ

وكان عبد العزيز بن المطلب تزوّج امرأةً قد تزوجها قبله خمسة (١) ، فلما مرض قالت : مَنْ لي بعدَكَ يا سيدي ؟ قال : السادس الشقي .

وكان عبد العزيز ردىء العين فكان لا يكاد يرْفعُ طَرْفَه ، وكان يقول : كان أخي الحارث عليل العين وكان يكحل ، فيقال لي اكتحل مع أخيك فأُفْسِدَتْ عينى .

وقضى عبد العزيز بقضيّة على محمد بن لوط بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، فقال : محمد : لعنك الله ولعن من ولآكَ ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط أربعة وعند إحسان أربعة ولكي يصح المعنى فإما أن نجعل الأربعة خمسة وإما أن نجعل بدل السادس الخامس .

فقال: لعنتَ أمير المؤمنين ، والله الحميدِ لأُوجعنَّكَ ضرباً ، بَرّوزه ، فَبُرِّزَ لَيُضْرَبَ ، فقال: والله لئن ضربتني سوطاً لتُضْرَبَنَ مكانَهُ سوطين ، فقال لجلسائه: إنما يريد أن يحرّدني لأضربَهُ ، فتقول قريش: أنتَ جلاّد أهلك ، لا ولا كرامة ، لا أَضْرِبُكَ ، خَلُوا سبيلَهُ ، فشكره محمد بن لوط ، وقال: ماسمعتُ بكرامةٍ في موضع قطّ أحسنَ منها في هذا الموضع ، وسكن عبد العزيز عنه ، وكان محمد حديداً .

وقضى على حسين بن زيد بن علي ، فقال حسين : هذا قضاء يُرَدُّ على أسته ، فحكَّ عبد العزيز لحيته حَرَداً ، وقال : والله العظيم لقد أغلظ لي ، وما أرد إلا أمير المؤمنين ، لأن قضائي قضاؤه ، ووالله لأضربنَّهُ حتى يكونَ أميرُ المؤمنين المخرجَ له ، فقال حسين : أو تعفو عني وتصل رحمي ، فقال : خلّوا عنه .

وخاصم إليه بعض ولدِ أبي بكر الصدّيق فقضى عليه وأمرَ به إلى الحبس ، فبلغ ذلك أباه ، فاستأذن على عبد العزيز ، فبعث عبد العزيز إليه : أنا غضبان وأنت غضبان ، ولا أحبُّ أن نلتقي غضبانين وقد عرفتُ ما جئتَ له وأمرتُ بإخراج ابنكَ من الحبس .

وفي عبد العزيز [٦٨/ ٦٨٢] يقول الشاعر: [من الطويل]

إذا قِيلَ مَنْ لِلعَدْلِ والحلم والتُّقى أشارتْ إلى عبد العزيز الأصابعُ أشارتْ إلى حُرِّ المحاتِدِ لم يكنْ ليدفعَهُ عن غايةِ المجدِ دافعُ

وحدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، قال : كانت أمّ المطلب بن عبدالله بن المطلب بن حنطب ، أم سلمة بنت الحكم بن أبي العاص بن أميّة ، فوفد إلى هشام بن عبد الملك بهذه الخؤولة ، فقضى عنه سبعة عشر ألف دينار من مال الصدقات ، والبئر التي على طريق العراق تُنسبُ إلى المطلب هي بئره .

وولد عامر بن مخزوم ، هَرَمى ، وأمّه خديجة بنت الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص ، وعَنكَثة بن عامر ، وأمّه بنت عمرو من (١) تيم الأدرم .

فمن ولد عامر بن مخزوم ، شماس بن عثمان بن الشريد بن سُويد بن مُرَمى ، هاجر إلى الحبشة في المرّة الثانية ، وأمّه صفيّة بنت عبد شمس ، واستشهد يوم أحُدٍ ، وقال بعضهم : يوم بدرٍ ، ويعرف بابن ساقي العسل ، وكان هَرَمى بن عامر يسقي الناسَ العسلَ بمكة ، وكان اسم شماس عثمان ويكنى أبا المقدام ، قتل وله أربع وثلاثون سنة ، ولا عقب له .

ومنهم سعيد بن يربوع بن عنكثة بن عامر ، وكان من المؤلفة قلوبهم ، وعاش مئة وعشرين سنة ، وشهد يوم حُنيَن فأعطاه النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم مئة من الإبل ، وكان يكنى أبا هُوْذ باسم ابن له ، ومات في سنة أربع وخمسين ، وكان استأذن عمر في الغزو فلم يأذن له ، وقال: لم يبق من أهل بيتك غيرك ، ووهب له جارية فأولدها ، وقال الشاعر :

ويـربـوعُ بـن عَنكَثَـة بـن أرضِ واعتقــه هبيــرة بعــد حيــنِ يعني هبيرة بن أبي وهب<sup>(۲)</sup>

وكان محمد بن سعيد بن المسيَّب نسَّابةً خبيثَ اللسان فنفي آل يزيد بن

<sup>(</sup>۱) عند إحسان ص: ۲۹۲ عمرو بن تيم الأدرم وهو خطأ ، وأشار في الهامش عن هذه الفقرة من نسب قريش ص: ٣٤٢ ومن الرجوع إلى نسب قريش قال: وأمّه غُنَى بنت عامر بن جابر بن عُمَير بن كبير بن تيم ( الأدرم ) بن غالب .

<sup>(</sup>٢) هبيرة ( الشاعر ) بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ، الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ٢٢ .

يربوع بن عنكثة فجلد الحدّ .

ومنهم أمّ كلثوم ، وهي عاتكلة بنت عبدالله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم ، وهي أمّ الأعمى الذي يعرف بابن أمّ مكتوم .

ومنهم عبد الرحمن بن سعد بن يربوع ويكنى أبا محمد ، وكان فقيهاً صالحاً ، وتوفى سنة تسع ومئة .

ومنهم عبد الملك بن عبيد بن سعيد بن يربوع كان فقيها ، ويكنى أبا المِسْوَر (١) .

وولد عمرانُ بن مخزوم عائذَ بن عمران ، بذال معجمة ، وعبدَالله بن عمران ، لا عقب له ، وأمّهما تَخْمرُ (٢) بنت قُصَىّ بن كلاب بن مُرّة .

فمن بني عائذ ، فاطمة بنت عمرو بن عائذ أمُّ أبي رسول الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم .

ومنهم حَزْنُ بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ ، وأمّ حزن مارية الهموم ، وكان يقال فيها ، وهي أيضاً أمّ هبّار بن الأسود من بني [أسد بن] عبد العُزّى بن قُصيّ (٣) .

ورمي عقيل بن أبي طالب أمَّ المسيَّب بن حَزْن بما رماها به حين شهد

 <sup>(</sup>١) في أصل المخطوط المسور ، وعند إحسان ص : ٢٩٣ أبا المسود بالدال المهملة وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٢) في نسب قريش للمصعب ص : ٣٤٣ بَرّة بنت قصي ، تخمر بنت عبد بن قصي بالدال
 المهملة فهي أمّ أبناء آخرين .

<sup>(</sup>٣) البطن من قريش أسد بن عبد العزى وليس عبد العزى ، وهو هبّار الذي هدر دمه رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم لأنه هو الذي نخس جمل زينب بنت رسول الله فألقت ذات بطنها وهو هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٩ .

له مخرمة ، وقد ذكرنا ذلك في نسب بني زُهْرَة .

قالوا: وأتى حَزْنُ النبيَّ صلّىٰ الله عليه وسلّم، فقال له: «أنت سهل » فقال بل أنا حَزْن، فقال: «أنت سهل » فقال: أنا حَزْن، فقال رسول الله صلّىٰ الله عليه مسلّم: «فأنت حزن»، قال سعيد بن المسيّب: فما زلتُ أعرفُ تلك الحزونة فينا، وكان سعيد شرساً سيء الخُلق.

#### سعيد بن المسيّب بن حَزْن

المسيَّبَ أباسعيد وكان يتجّر بالزيت ، فكان سعيد لا يكلمه حتى مات ، وأمّ سعيد سلميّة (١) ، وقال الشاعر : [من الوافر] الا يكلمه حتى مات ، وأمّ سعيد سلميّة (١) ، وقال الشاعر : أفْصِرْ عن فَخَارٍ فَقَدْ أَخْرَتُكَ ماريةُ الهمُومُ

وقيل لسعيد بن المسيَّب يومَ الحَرَّة : بايع ليزيد على أنّكَ عبدٌ قِنُ . فقال : أنا أبايعُ على كتاب الله وسنة نبيّه وسيرة أبي بكر وعمر وعليّ ، إنّي ابن عمّه ، فأراد مسلم بن عقبة (٢) قتله فشهد له قومٌ أنّه مجنون فخلّى سبيله .

وقال الواقدي: قال الزهري: كان سعيد بن المسيَّب عظيم القدر عند الناس لخِلالٍ: ورع يابسٍ، وكلام للسلطان بالحقِّ، وعلمٍ بارعٍ من رواية، ورأي صليب، وكانت فيه عزَّةٌ لا يكادُ يراجَعُ إلاَّ مَحِكَ.

<sup>(</sup>۱) واسمها أمّ سعيد بنت عثمان بن حكيم بن أميّة بن حارثة بن الأوقص بن مُرّة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سُليم بن منصور نسب قريش ص : ٣٤٥

 <sup>(</sup>۲) مسلم وأهل المدينة يسمونه مسرف بن عقبة بن رياح بن أسعد بن ربيعة بن عامر بن
 مالك بن مُرّة ( مُريّ ) بن عوف الجمهرة ج : ٣ مشجرة رقم : ١٢٧ .

وقال الزهري : ما كنتُ أقدرُ على مواجهته بمسألة حتى أقول : قال فلان كذا ، وقال فلان كذا ، فيجيبُ حينئذِ ويقول ما عنده .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن عبدالله بن يزيد الهذلي ، قال : سمعتُ سليمان بن يسار يقول : سعيد بن المسيَّب فقيه الناس ، وسمعتُ سعيداً يقول للسائل إذا سأله عن شيء : اذهبْ إلى سليمان بن يسار مولى ميمونة فإنه أعلم من بقى اليوم .

قالوا: وكان الحسن بن أبي الحسن البصري لا يدع شيئاً فعله وقال به ، حتى يأتيه عن سعيد خلافه فيأخذ بقول سعيد .

حدثنا إسحاق الغروي أبو موسى ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ، أنّه قال : سليمان بن يسار أفهم عندنا من ابن المسيّب .

وقال الواقدي: نزع ابن الزبير عبد الرحمن بن محمد بن الأشعب عن المدينة في سنة ثمان وستين ، وولّى جابر بن الأسود بن عوف (١) فضرب سعيداً ستين سوطاً في بيعة ابن الزبير ، فقال والسياط تأخذه: والله ما زغت عن الكتاب ، يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱللِّسَاءِ مَثَّنَى وَثُلَثَ وَرُبُعٌ ﴾ (٢) فنكحت الخامسة في عِدة الرابعة (٣) ، فكتب إليه ابن

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط ابن عوف وعند إحسان ص: ٢٩٦ ابن عبد عوف وهو خطأ وسها عنه لأنه هو نفسه جاء به جابر بن الأسود بن عوف في كتابه الأول أنساب الأشراف: ٤ ص: ٣٥٣.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء رقم : ٤ الآية رقم : ٣ .

<sup>(</sup>٣) يظهر أن كان شبق الجماع فلم ينتظر انتهاء العدة وهذا من حقه لأن الرجل إذا طلق الرابعة يحق له الزواج أما المرأة فلا حتى يظهر أثر الحمل والعدة للنساء وليس للرجال ، وقد جاء في كتاب محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب=

الزبير يلومه ، وقال : ما لنا ولابن المسيَّب ، تثوّر عليناصوتاً نعّاراً .

حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري ، عن الواقدي ، عن ابن أبي الزناد ، عمن أخبره أنَّ سعيداً أنشده بين القبر والمنبر ثلاثة أبيات للزبير بن عبد المطلب [من الوافر] وهى :

وكأس لو تُبَينُ لها كلاماً إذن قالت ألا لهُم استبيت أهنتُ لشربها نفسى ومالي فآبوا حامدين وما رُزِيتُ تَبِينُ لِكَ القذى إن كان فيها بُعَيْدَ النوم شاربها هبيت

وقال الواقدي : حدثني عبدالله بن جعفر ، عن حبيب بن نفيع ، قال : جلستُ إلى سعيد بن المسيَّب يوماً والمسجدُ خالٍ ، فجاءه رجلٌ فقال : يا أبا محمد إني رأيتُ في النوم كأنّي أخذتُ عبد الملك بن مروان فوتدت في ظهره أربعة أوتاد ، قال : ما أنتَ رأيتَ ذلك ، فأخبرني من رآه ، قال : أرسلني إليك ابن الزبير بهذه الرؤيا لتَعْبُرَها ، فقال : إنْ صدقتِ الرؤيا قتلَ عبدُ الملك عبدَ الله بن الزبير ، وخرج من صلب عبد الملك أربعةٌ كلُّهم يكون خليفةً ، قال : فرحلت إلى عبد الملك فدخلتُ عليه وهو في الخضراء فأخبرته الخبر فسرَّ به ، وسألني عن سعيد بن المسيّب وحاله ، وسألنى عن دَيْني ، فقلت : أربعمئة دينار ، فأمر لي بأربعمئة دينار من ساعته وبمئة دينار أخرى وحمّلني طعاماً وزيتاً وكُسى ثم رجعت إلى المدينة.

المدائني عن ابن جُعْدبة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيّب ، أنّه قال: الغيبة توأم الحسد وليست من أخلاق الكرماء ولا الصلحاء.

الأصبهاني ج: ٢ ص ١٦٢ طبعة المويلحي سنة ١٢٨٧هـ التالي: كان سعيد بن المسيّب يقول : اللهم قوِّ أيري ففيه قوام أهلي وقوّ سني ففيه قوام بدني .

قال الواقدي : حجّ الوليد بن عبدالملك سنة تسع وسبعين فأرسل إلى سعيد يسأله ، فأمره أن يُحْرمَ من البيداء (١) ، فأحرم من البيداء .

وقال الواقدي: ضرب هشام بن إسماعيل المخزومي في سنة ست وثمانين سعيد بن المسيّب ستين سوطاً وطاف به في تُبّانِ (٢) من شعر حتى بلغ به رأس الثنيّة ، فلما كرّوا به قال : أين تكروُّنَ بي ؟ قالوا : إلى السجن ، قال : والله لولا أني ظننته الصلبَ ما لبستُ هذا التُبّانَ أبداً ، فردّه إلى السجن ، وكتب إلى عبد الملك بامتناعه من البيعة للوليد وخِلافه عليه ، فكتب إليه يلومه فيما صنع ، ويقول : سعيدٌ والله أحوج إلى أن نصلَ رحمه من أن نضربه ، وإنّا لنعلم إنّه ما عند سعيد شقاقٌ ولا خلاف ولا هو ممّن يُخافُ على مكروه .

وكان الذي دخل على عبد الملك بكتاب هشام بن إسماعيل عامِله على المدينة في أمر سعيد ، قبيصة بن ذؤيب<sup>(٣)</sup> وكان على السكّة والخاتم والأخبار ، وقال قبيصة : يا أمير المؤمنين كيف يفتئت عليك هشامٌ بمثل هذا ويضرب ابنَ المسيّب ويطوف [٦٨/٦٨٣] به ويُقيمه ؟ والله لا يكونُ سعيد أبداً أمحكَ ولا ألجَّ منه حينَ فعلَ به هذا ، أو سعيد ممّن يُخافُ فَتْقُهُ وغوائلُهُ على الإسلام ، وأهلِهِ وهو من أهل الجماعة ؟! فقال عبد

<sup>(</sup>١) البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة وهي إلى مكة أقرب تعدّ من الشرف أمام ذي الحليفة ـ معجم البلدان ـ .

<sup>(</sup>٢) التُّبَّانِ : بالضم والتشديد سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلّظة فقط ، يكون للملاحين ـ اللسان ـ .

<sup>(</sup>٣) قَبِيصَة كان على خاتم عبد الملك بن مروان ، وهو ابن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم بن عبدالله بن قُمير بن حبشيَّة بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة (لحى ، خزاعة ) النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٧١ .

الملك : اكتبْ كتاباً منك إلى سعيد تخبره برأي فيه وكراهتي ما صُنع به ، وأنّ هشاماً قد خالف رأيي فيما كان منه إليه ، فكتب قبيصة بذلك ، فقال سعيد حين قرأ الكتاب : الله بيني وبين من ظلمني .

وكتب عبد الملك إلى هشام يعنفه على ما كان منه ، ويأمره بإكرام سعيد والوَصَاةِ به وبحفظه .

قالوا: ولما ضرب هشام بن إسماعيل سعيداً أقامه في سوق الطعام ، فمرّت به امرأةٌ فقالت: لقد أقمتَ يا شيخ مقام خزي ، فقال: من مقام الخزي فررتُ .

وقال الواقدي : وحدثني سلمٌ مولى بني مخزوم ، قال : صنعت ابنة سعيد بن المسيّب طعاماً كثيراً حينُ حُبس وبعثت به إليه ، فلما جاءه الطعام دعاني فقال لي : اذهبْ إلى ابنتي فقلْ لها : لا تَعُودي لمثل هذا ، فإنّ هشاماً إنّما يريد أن يذهبَ بمالي فأحتاج إلى ما في أيديهم ، ولستُ أدري ما مُدّةُ حبسي ، وانظري القوتَ الذي كنتُ آكلُهُ في بيتي فابعثي به إليّ ، فكانت تبعث بذلك لا تجاوزه ، وكان سعيدٌ يصوم الدهر .

وقال الواقدي : حدثني عبدالله بن يزيد الهذلي ، قال : دخلتُ على سعيد بن المسيَّب وهو في السجن وقد ذُبِحَتْ له شاة وجُعِلَ إهابها على ظهره ، ثم جعلوا له بعده قصباً رطباً يضطجع عليه ، ويقولون : يذهب بالأثر ، فكان كلما نظر إلى عضديه ، قال : اللهم انصرني على هشام .

فلما كانت سنة تسع وثمانين مات عبد الملك وولي الوليد ، وكان سيء الرأي في هشام بن إسماعيل فعزله عن المدينة وأمر أن يوقف للناس ، فدعا سعيدٌ ولده ومواليه ، فقال : إنّ هذا الرجل قد وُقِفَ للناس فلا يتعرَّض له أحدٌ ولا يؤنّبَنَّه بكلمة ، فقد تركنا مجازاته لله وللرحم ، وإنْ كان ما علمته لسيء النظر لنفسه ، فأمّا كلامُهُ فلا أكلّمه أبداً .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن محمد بن عبدالله الزهري ، عن ابن شهاب الزهري ، قال : سمعت سعيد ابن السميّب يقول : وقيل له هذا هشام بن إسماعيل موقوف للناس : الله بيني وبينه ، فقال له محمد ابنه : خلّ بيننا وبينه ، فقال له سعيد : لا تعرض له فإنّك إنْ فعلتَ لم أكلّمكَ أبداً .

قال الواقدي: وأرسل هشام بن إسماعيل إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي أكفني ابن المسيَّب فإنّه رجلٌ حالُهُ عند الناس على ما علمت ، فقال أبو بكر: لن يأتيكَ منه شيء تكرههُ أبداً ، قال: إنّه حقود ، قال أبو بكر: أمّا الحقدُ فهو فيه والذي صنعتَ به غيرُ خارج من نفسه أبداً ، ولكنّه لن يعرضَ لك ولأحدِ منك بسبيل ، فكان كذلك .

قال الواقدي: وكلّم هشام بن عبدالملك الوليد في هشام بن إسماعيل، وهو جَدُّه أبو أمّه، فانتهره وأغلظ له ثم أجابه بعدُ فصفح عنه.

وحج الوليدُ وهو خليفةٌ سنة أحدى وتسعين ، فأتاه أبو بكر بن عبد الرحمن بذي خُشُب وقد كُفَّ بصره ، فقال له : قد غمّني عناؤك على حالكَ هذه ، فقال : إنْ تبرّني يا أمير المؤمنين فقد كان أبوك يبرّني ، فقال : إنّما أقبلُ وصيَّة أبي فيك ، ولقد سمعته يقول : لربما أردتُ بأهل المدينة سوءاً فما يمنعني منه إلاّ الحياءُ من أبي بكر .

ودخل المسجد ومعه عمر بن عبد العزيز فجعل ينظر إلى بنائه وقدأُخُرجَ الناسُ من المسجد فما بقي أحدٌ إلا سعيدُ بن المسيَّب ، وذلك أنّ الحرسَ تهيّبوا إخراجه إكراماً له ولم يجترئوا عليه ، وما كان عليه إلاّ ريْطتان لا تساويان خمسة دراهم ، وهو في مصلاه ، فقيل له : لو قمت ، فقال : لا والله لا أقومُ حتى يأتي الوقتُ الذي كنتُ أقوم فيه ، قيل : فلو

سلَّمتَ على أمير المؤمنين ، فقال : لا والله لا أقوم إليه .

قال عمر بن عبد العزيز: فجعلتُ أعدلُ بالوليد في ناحية المسجد رجاء ألا يرى سعيداً حتى يقوم ، فحانت من الوليد نظرةٌ إلى القبلة ، فقال: ما ذاك الجالس ، أهو الشيخ سعيد بن المسيَّب ؟ فجعل عمر يقول: يا أمير المؤمنين من حالِهِ وأمرِهِ ، ولو علم بمكانك لقام فسلم عليك لأنّه ضعيفُ البصر ، فقال الوليد: قد علمتُ حاله ونحن نأتيه فنسلمُ عليه ، قال: فدار في المسجد ثم وقف على سعيد ، فقال: كيف أنت أيّها الشيخ ؟ فوالله ما تحرّك ولا قام ، فقال: بخيريا أمير المؤمنين والحمدلله ، فكيف أمير المؤمنين وكيف حاله ؟ فقال الوليد: بخير والحمد لله ، فانصرف وهو يقول: لعمري هذا بقيّة الناس ، فقال عمر: أجل يا أمير المؤمنين .

وقال الواقدي: قال عمر بن عبد العزيز في شيء: إنّ الذي سخّر الوليد في تجبّره، وعتوّه حتى جاء يمشي إلى ابن المسيّب فسلّم عليه قادرٌ على أن يسهّل هذا الأمر.

وقال عمر في شيء حلف عليه: لا والذي صرَفَ عن ابن المسيَّب شرَّ الوليد وسخَّره له ما كان هذا .

قال الواقدي: ومات سعيد بن المسيَّب في سنة أربع وتسعين وهو ابن خمس وسبعين ، ومات علي بن الحسين [زين العابدين] بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في أوّل السنة بالمدينة ، ثم مات سعيدبعده ، ثم مات عروة بن الزبير ، ومات في هذه السنة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فسميّت سنة أربع وتسعين سنة الفقهاء .

وقيل لسعيد بن المسيَّب حين مات علي بن الحسين : ألا تشهدُ هذا الرجلَ الصالح في البيت الصالح ؟ فقال سعيد : صلاة ركعتين أحبُّ إليَّ

من أن أشهد هذا الرجلَ الصالح في البيت الصالح ، قال الواقدي : فخرج سليمان بن يسار فصلّى عليه ، وقال : شهادة جنازته أحبُّ إليَّ من صلاة تطوّع ، فغمز سعيداً في ذلك .

قالوا : وكان سعيد يصلي خلف هشام بن إسماعيل بعد ضربه إيّاه لا يفوته بسجود ولا ركوع .

وقال ابن أبي الزناد : سئل سعيد عن حديث رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم وهو مريض ، فقال : أجلسوني فإنّي أكره أنْ أحدّث بحديثٍ عن رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم وأنا مضطجع .

وقال سعيد (١): ما لقيتُ المنصرفين من الجمعة مذ أربعون سنة يقولون أمض فأدركُ (٢) الخطبة والصلاة .

قال : وتوفي سعيد وهو ابن خمس وسبعين سنة ، وكانت ابنة أبي هريرة عنده .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن ابن أبي ذئب ، عن أبي الحويرث ، أنه

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ما : ساقطة من أصل المخطوط ويدل عليها سياق الحديث ثم أنها وردت في مخطوط استنبول ص : ٥٥٦ ، وعن إحسان ص : ٣٠١ أسقط ما ولذلك اضطرب الكلام عنده .

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوط: يقول امضي فأدرك وعند إحسان: يقول امضي فأدرك بضم الكاف، وهنا ثلاث أخطاء: أولاً يجب أن تكون يقولون لأنه قال سابقاً المنصرفين، ثانياً: امضِ محذوف العلة فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، ثالثاً: فأدرك: سكون الكاف لأنه فعل أمر ولا يجوز ضمها كما جاء عند إحسان، ولم أجد فيما مر معي أن إحسان صحح ولو مرة واحدة ما جاء خطأ في أصل المخطوط، أقول هذا رغم حبي وإقراري بفضل الدكتور إحسان، على كتب التراث والأعجب أنه ذكر في هامشها: ابن سعد ج : ٥ ص : ١٣١ وعند ابن سعد جاء الحديث كالتالي : ما فاتته صلاة الجمعة منذ أربعين سنة.

شهد محمد بن جُبَير بن مطعم يستفتي سعيد بن المسيَّب .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن هشام بن سعد ، عن الزهري ، أنّه سئل عن سعيد بن المسيّب فقال : أخذ علمه من زيد بن ثابت (١) ، وجالس ابن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقّاص ، وكان يدخل على أزواج النبي صلّىٰ الله عليه وسلّم عائشة وأمّ سلمة ، وسمع عثمان بن عفّان وعليّاً وصهيباً ومحمد بن سلمة ، وجلّ روايته المسندة عن أبي هريرة (٢) ، وكان زوج ابنته ، وسمع من أصحاب عمر ، وكان يقال : ليس أحدٌ أعلم بما قضى عمر و وعثمان منه .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، ثنا قدامة بن موسى الجمحي ، قال : كان سعيد بن المسيَّب يفتي وأصحاب رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم أحياء .

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا الأسود بن عامر ، ثنا حماد بن سلمة ، عن عليّ بن زيد ،عن سعيد بن المسيّب ، قال : بلغتُ ثمانين سنة وأنَّ أخوفَ ما أخافُ عليَّ النساء .

حدثنا ابن أبي شيبة ، عن يحيى بن أبي بكر ، عن شعبة ، قال : توفي سعيد بن المسيَّب سنة ثلاث وتسعين .

<sup>(</sup>۱) زيد بن ثابت الذي ينسب إليه علم الفرائض ، وهو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن تيم الله ( النجار ) بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج ( الأنصار ) ، النسب الكبير ج ٣ مشجرة رقم : ٦٦ .

<sup>(</sup>۲) أبو هريرة واسمه عُمَير بن عامر بن عبدذي الشرى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن هَنِيّة بن سعد بن ثعلبة بن سُليم بن فهم بن غنم بن دوس (الدوسي) بن عُدثان بن عبدالله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد، النسب الكبير ج ٣ مشجرة رقم ٨٦.

حدثني بكر بن الهيثم ، عن عبدالرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيَّب ، قال : وُلدتُ لسنتين مضتا من أيّام عمر .

حدثنا وهب بن بقية [٦٨/٦٨٤] ومحمد بن سعد ، قالا : ثنا يزيد بن هارون ، عن همّام ، عن قتادة ، قال : ما حدّثنا الحسنُ وسعيد بن المسيّب عن بدريّ مشافهة إلاّ سعيدٌ عن سعيد (١) .

حدثنا وهب بن بقيّة ومحمد بن سعد ، قالا : ثنايزيد بن هارون ، ثنا مسعر بن كدام ، عن سعد بن إبراهيم ، عن سعيد بن المسيَّب ، قال : ما بقي أحدُّ أعلم بكلِّ قضاء قضاه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبو بكر وعمر منّي ، قال يزيد : وأحسبه قال : وعثمان ومعاوية .

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن جارية بن أبي عمران ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، أنّه قال : رأسُ أهلِ المدينة في دهره المُقَدَّم عليهم في الفتوى سعيد بن المسيَّب ، وكان يقال له فقيه الفقهاء .

حدثنا علي بن عبدالله المديني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أميّة ، قال : قال مكحول : ما حدثتكم به فهو عن سعيد بن المسيّب والشعبيّ .

حدثني أبو أبوب الرقي المعلم ، ثنا ، عبدالله بن جعفر ، عن ابن المليح ، عن ميمون بن مهران ، قال : قدمتُ المدينة فسألتُ عن أفقه أهلها فَدُفِعْتُ إلى سعيد بن المسيّب .

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط سعيد عن سعيد وصحّح عليها وكأنه يقصد بسعيد الأول سعيد بن المسيب وسعيد الثاني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو بدري رغم أنه لم يحضر بدر وقد ضرب له رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم بسهمه يوم بدر لأنه أرسله وطلحة بن عبيدالله يتجسسان له عير أبي سفيان فرجعا وقد انتهت وقعة بدر فضرب لهما بسهميهما وعدّا بذلك بدريين

حدثني محمد بن سعد ، عن أبي نعيم ، عن جعفر بن بُرْقان ، عن ميمون بن مهران ، مثله .

حدثني محمد بن سعيد ، عن الواقدي ، عن سعيد بن عبدالعزيز التنوخي ، قال : سألتُ مكحولاً مَنْ أعلمُ مَنْ لقيتَ ؟ فقال : سعيد بن المسيَّب .

حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري ، عن مالك بن أنس ، قال : سئل القاسم بن محمد عُن مسألة فقيل له : إنّ ابنَ المسيَّب يقول فيها كذا ، فقال القاسم : ذلك سيّدنا وعالمنا وحَبْرُنا .

وحدثني مصعب ، حدثني أبي ، عن ابن ذئب ، عمن شهد محمد بن جُبَير بن مطعم يستفتى سعيد بن المسيّب .

وقال الواقدي : حدثني أبو مروان عن أبي جعفر ، قال : سمعتُ أبا (١) على بن الحسين يقول : سعيد بن المسيّب أعلم الناس بما تقدَّمَهُ من الآثار وأفقههم في رأيه .

سمعتُ هشام بن عمار يقول: حدثنا مالك، قال: بلغنا أنّ سعيد بن المسيّب، قال: كنتُ أسيرُ الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد.

وقال الواقدي: قال الزهري: سمعت سليمان بن يسار، يقول: كنتُ وسعيدُ المسيّب وقبيصة بن ذؤيب نجالس ابن عباس، فأما أبو هريرة فكان سعيد أعلمنا بمسنداته لصهره، كان على ابنته.

قال : وقال بكير بن عبد الله بن الأشج : كان جُلُّ ما أخذه سعيد عن زيد بن ثابت ، وكان إذا حُكِيَ له عن بعضهم شيءٌ ينكره ، قال : فأين زيد بن ثابت عن هذا ، وزيد أعلم الناس بما تقدّمه من قضاء ، وأبصرهم

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط أبي علي ، وفي مخطوط استنبول ص : ٥٥٧ أبي علي ، وعند إحسان ص : ٣٠٣ أبي على .

بما يردُ عليه ممّا لم يُسْمَعُ فيه بشيء ؟! ثم يقول سعيد: لا أعلم لزيد قولاً لا يُعْمَلُ به في شرق وغرب ، وإنّ غيره لتروى عنه أشياء لا يَعْمَلُ أحدٌ بها فيما علمنا .

المدائني عن ابن جعدبه عن الزهري عن سعيد بن المسيّب أنّه قال : من الحزم انتهاز الفرص ، ولا فرصة إلاّ فيما كان لله رضي .

حدثني العمري ، عن الهيثم بن عديّ ، عن المجالد ، عن الشعبي ، قال : وهب رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم ابنة أمِّ قِرْفَةَ الفزاريَّة (١) لِحَزْن بن أبي وهب ، واسم أبي وهب حذيفة ، وقال : « ادفعوها إلى خالي »(٢) .

وكان محمد بن سعيد بن المسيَّب خبيث اللسان عالماً بالنسب ، وكان ابنه عمران بن محمد بن سعيد على مثل ذلك ، فاستُعْدِيَ عليه عبد العزيز بن المطلب بن عبدالله بن المطلب بن حنطب المخزومي قاضي

-----

<sup>(</sup>۱) أمّ قرَفة واسمها فاطمة بنت ربيعة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عديّ بن عمرو ( فزارة ) الجمهرة ج ٣ مشجرة رقم : ١٣٠ وجاء في الطبري ج : ٢ ص : ٦٤٢ في سنة ٦هـ قتلت أم قرفة قتلاً عنيفاً ربطت رجليها كل واحدة بحبل وربط كل حبل ببعير وسارا باتجاهين متعاكسين حتى شقاها شقاً ، وكانت تؤلب على رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم .

<sup>(</sup>۲) قال خالي: لأن جدّة رسول الله لأبيه هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ، وحزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ ، والعرب تجر القرابة لأكثر من جدّ وهذا رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم يقول أخوالي بنو النجار من الخزرج ، وهم ليسو بأخواله حيث أمه من زهرة قرشيّة ولكن أخوال جده عبد المطلب لأن أمّه سلمى من بني النجار ، وهذا أيضاً تبع اليمن سيف بن ذي يزن قال لعبد المطلب حين جاء على رأس وفد قريش لتهنئة تبع على طرده الأحباش من اليمن وتكلم عبد المطلب بين يديه فقال له تبع : أنت من أرداف الملوك ؟ قال : لا فقال : أنت من ندماء الملوك ؟ قال : لا ، فقال من أنت ؟ قال : عبد المطلب بن هاشم فقال له تبع : ابن أختنا فجر القرابة إلى قحطان حيث أمّه من الخزرج والخزرج من الأزد والأزد قحطان أي يمن وهذه عادة العرب حتى الآن .

المنصور في بعض الأمور فقضى عليه وأمر به إلى الحبس ، وكان جدّ عبد العزيز ، وهو المطلب بن حنطب ، أُسر يوم بدرٍ ، أسره أبو أيوب الأنصاري ، فكان يعمل في حائطٍ لأبي أيوب حتى فُدِيَ ، فقال عمران (١) حين أمر به إلى الحبس : أين أحبس ؟ في حائط أبي أيوب ؟ فقال : ردّوه وخلّوه فقد علمتُ ما أراد .

وقال الكلبي: ومن بني عمران بن مخزوم ، حاجز وعويمر ابنا السائب بن عويمر بن عائذ بن عمران ، قتلا يوم بدرٍ كافِرَيْنِ ، وبعض الرواة يقول : جابر وعويمر ، وبجاد بن السائب أخوهما قتل بأبي أُزَيْهر باليمامة ، وعائذ بن السائب أخوهماأسر يوم بدر .

وهبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ الشاعر وكان من الفرسان ، وكان أحد من يؤذي رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم قتل في قول بعضهم يوم الخندق ، وقيل بل بقي إلى الفتح فهرب إلى اليمن فمات بها كافراً ، وهو الثبت ، وكان عنده أمّ هانىء بنت أبي طالب ، فخطبها رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم بعد هبيرة ، فقالت : والله لقد كنتُ أحبّك في الجاهليّة فكيف في الإسلام ؟ ولكني مُصْبِيةٌ فأكره أن يؤذيك صبياني ، فقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلّم «خيرُ نساءٍ ركبنَ المطايا نساءً قريش ، أحناه على ولدٍ في صغر ، وأرضاه على زوج في ذاتِ يده » .

وولدت أمّ هانيء لهبيرة بن أبي وهب جعدةَ بن هبيرة ولاّه عليّ بن أبي طالب خراسان فالتاث عليه أمرها .

<sup>(</sup>١) عند إحسان ص: ٣٠٤ قال لعمران، ولذلك اضطرب الكلام وفي أصل المخطوط كما

أثبت ولكن الدكتور ماهر جرار الذي بذل جهداً كبيراً في تدقيق الكتاب على أصله كما ذكر إحسان في آخر الكتاب قرأ العمران بدلاً من عمران حيث جاءت لام قال ملتصقة فقرأها قال لعمران سامحه الله .

وكان عبدالله بن هبيرة مع سعيد بن عثمان بن عفّان ، فأثر أثراً جميلاً فقال الشاعر :

لولا ابنُ جَعْدَةَ لم يُفْتَحْ قهُنْدُزكُمْ (١) ولا خُراسَانَ حتّى نَفْخَةِ الصُّورِ

وكان يحيى بن جعدة بن هبيرة من رجال قريش ، قتله بهدل ومروان الطائيّان (٢) اللصّان والسمهريّ العكليّ (٣) فُويق الثعلبيّة (٤) وهو خارج من العراق ، فطلبَ عقيل بن جعدة بدمه ، فحبس له بهدل ومروان بالمدينة ثم قُتلا ، ولم يقدر على السمهريّ ، ثم إنه حبس بالمدينة في جناية أخرى وأفلت ، وجعل آل جعدة فيه جُعلاً رغيباً ، فعرفته امرأة بصحراء منعج فقالت لأخيها وغلام كان معهم من بني عمّهم: هذا والله السمهري ، فأخذ وجُعِلَ للمرأة، فلما قُدِمَ بالسمهريّ المدينة حُبِسَ فقال: [من الطويل]

سيُرْضي الّتي قالتْ بصحراءِ مَنْعَج ليَ الشرَكُ بابني فائِد بنِ حبيبٌ ويُضْرَبُ في لحمي بسَهْم ولم يكنُ لها في دماء المسلمينَ نصيب

وكانت أمّ الحسن بنتَ عليّ عند جعدة بن هبيرة ، ثم خلف عليها جعفر بن عقيل ، فقتل عنها بالطائف ، ثم خلف عليها عبدالله بن الزبير .

ومن ولد جعدة بن هبيرة ، سعيد بن عمرو بن جعدة ، وكان قدم

<sup>(</sup>١) قُهندز معرب معناه القلعة العتيقة واختص بقلاع المدن ولا يقال في القلعة إذا كانت مفردة\_معجم البلدان\_ .

 <sup>(</sup>۲) بهدل ومروان ابنا قرفة بن ثعلبة بن عبدالله بن حصن بن مهلهل بن عدي بن ثوب بن
 کنانة بن عدي بن مالك بن نابل بن أسودان ( نبهان ) بن عمرو بن الغوث بن طيء ،
 النسب الكبير ج : ٣ مشجرة رقم : ٣٦ .

 <sup>(</sup>٣) أولاد عوف (ذي اللحية) بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أدّ بن عامر
 (طابخة) حضنتهم امرأة تسمى عُكل فنسبوا إليها الجمهرة ج: ٣ مشجرة رقم: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) الثعلبية: من منازل طريق مكة بن الكوفة بعد الشقوق وهي ثلثا الطريق معجم البلدان ...

البصرة داعيةً لمروان بن محمد في الفتنة بعد قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، وإظهار مروان الطلبَ بدمه ، فلم يتمَّ له ذلك ، وجعل يَعُدِهُم الأموال ويمنيهم أن تأتيهم الأعطية من قبل مروان ، فلمّا تأخَّرَ ذلك ولم يروا لقوله مصداقاً ، جعل الصبيان والإماء يقولون في السكك بالبصرة : [من الرجز]

مَــنْ يبايــع بنَسِيَّــه ابــن جَعْــدَةَ الشقيَّــه إنّها بئــس القَضِيَّــه

ظنوا أنَّ جعدة امرأةً ، وقد كتبنا هذا الخبر فيما تقدَّمَ على تمامه .

وقال الزبيريّ : من ولد عائذ بن عمران بن مخزوم ، السائب وعامر ابنا عويمر بن عائذ .

فولد السائبُ بن عويمر ، عبدَنُهُم وقيساً وحاجزاً ، قتل يومَ بدرِ كافراً ، قتله على بن أبي طالب .

فولد قيسُ بن السائب بن عويمر ، عبدَ ربّه الأكبر ، أمّه دجاجة (١) بنت أسماء بن الصَّلت ، وأخواه لأمّه عبدالله بن عامر بن كُريز ، وعبدالله الليثي من كنانة (٢) .

وقال أبو اليقظان: تزوّج دجاجة بنت أسماء بن الصَّلت عامرُ بن كُريز، فولدت له عبدَ الله بن عامر، وتزوّجها عُمَير بن عمرو الليثي، فولدت له عبدَالله بن عُمَير، ثم تزوجها قيسُ بن السائب، فولدت له عبدَ

<sup>(</sup>۱) دجاجة بنت أسماء بن الصلت بن حَبيب بن جارية بن هلال بن حرام بن سمّال بن عوف بن امرىء القيس بن بُهنة بن سليم ( السلمي ) بن منصور ، الجمهرة ج ٣ مشجرة رقم : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عمير بن عمرو بن مالك بن خلف بن صبَّاح بن مالك بن قيس بن عامر بن ليث ( الليثي ) بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، الجمهرة : ج : ٣ مشجرة رقم : ٣٧ .

ربّه بن قيس المخزومي ، أبا عبد الرحمن ، وماتت بالبصرة .

وقال الزبير بن بكّار : أمّ عبد وعائذ ابني عمران ، بَرَّةَ بنت قُصيّ ، والكلبي يقول : تَخْمُر بنت قُصيّ ، وقال الزبير : لا عقب لعبد بن عمران إلاّ نساء .

انتهى الجزء الثامن من كتاب أنساب الأشراف للبلاذري

ويليه الجزء التاسع وأوله

نسب ولد هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهر

والله المعين

# الفهارس العامة

| 774 _ 77V | ١_ فهرس الآيات القرآنية ﴿ إِنَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *** - *** | ٧_ فهرس الأحاديث الشريفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 114 - 413 | ٣_ فهرس الأعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171 _ 170 | ٤_ فهرس الأشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 840       | ٥_ فهرس الأماكن والبلدان ً ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 773 _ P73 | ٦_ فهرس المحتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ١ فهرس الآيات الكريمة

| الصفحة                   | السورة                                                                                                         | الآية                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | النساء: ٤                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
| ΥΥ<br>٣٤٩<br><b>٣٠</b> ٩ | يَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِعً ﴾                                                                             | <ul> <li>٥٨ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوَدُواً</li> <li>٣ ﴿ فَأَنكِ مُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ</li> <li>٩٢ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُقْومِنِ أَن يَا</li> </ul> |
|                          | الأنفال: ٨                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| 1                        | ـُ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءُ وَتَصَّدِيَةً ﴾                                                                    | ٣٥ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِنــَا                                                                                                                                      |
| ١٨٣                      | بِالصَّلِحِينَ﴾                                                                                                | ١٠١ ﴿ تَوَقَّنِي مُسَلِّمًا وَٱلْحِقَّنِي                                                                                                                                 |
| ۰۰ ۲۲۹ ، ۲۲۷             | نَ ﴾                                                                                                           | _                                                                                                                                                                         |
| ٤٠                       | النحل: ١٦<br>نَابَعَدِقُوَّةٍ أَنكَنَّهُ<br>الإسراء: ١٧                                                        | ٩٢ ﴿ كَالَّتِي نَفَضَتُ غَزَّلَهَا مِ                                                                                                                                     |
| ٣17                      | ، موسطر، على المراقع ا |                                                                                                                                                                           |

| الصفحة                                | السورة                                                                      | الآية                                                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | الكهف : ١٨                                                                  |                                                                                                                |
| ٠٧                                    | يَاهَذَا نَصَبًا﴾                                                           | ٦٢ ﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِهُ                                                                              |
|                                       | النور : ۲۶                                                                  |                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾                                                           | ٢٢ ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ                                                                                  |
|                                       | الشعراء: ٢٦                                                                 |                                                                                                                |
| ١٨٥                                   | رِّا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴾                                         | ٢٢٧ ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُ                                                                            |
|                                       | القصص : ٢٨                                                                  |                                                                                                                |
| Y1                                    | هُ مَعَكَ نُلُخُطُفْ مِنْ أَرْضِنَا ﴾                                       | ٥٧ ﴿ وَقَالُوٓاْ إِن نَّنَبِعِ ٱلْمُكَنَ                                                                       |
|                                       | العنكبوت : ٢٩                                                               |                                                                                                                |
| 17                                    | كَثْنُو تَعْمَلُونَ﴾                                                        | ·<br>٨ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ                                                                              |
|                                       | لقمان: ۳۱                                                                   |                                                                                                                |
|                                       | تَعْمَلُونَ﴾                                                                |                                                                                                                |
| 171                                   | اَلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً ﴾                                                   | ١٥ ﴿ وَإِنجَاهَدَاكَ عَلَىٰ ٢٥                                                                                 |
|                                       | الأحزاب: ٣٣                                                                 |                                                                                                                |
| ٣٠                                    | مَّن يَننَظِرُّ ﴾                                                           | ٢٣ ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ . ٥٣ ﴿ وَمَا كَاكَ لَكُمْ أَنْ                                               |
| 111                                   | ن نۆدوا رسولىك الله ولا ان تنجىخوا ازواجىلىم مِن بعدِه عالى .<br>سىداً : ٣٤ | ٥١ ﴿ وَمَا قَانَ لِحَدُمُ الْأَوْلِيكُمُ الْأَوْلِيكُمُ الْأَوْلِيكُمُ الْأَوْلِيكُمُ الْأَوْلِيكُمُ الْأَلْفِ |
|                                       | •                                                                           | /\$ / \$ / \$ / \$ / \$ *** *** *** \                                                                          |
| ۲۸۳                                   | كُرَّا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾                                | ١٣ ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكَّ                                                                         |

| الصفحة | السورة                                                                                     | الآية                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | الزمر: ۳۹                                                                                  |                                                                                                           |
|        | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                    | <ul> <li>٣ ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا</li> <li>٤٧ ﴿ وَبَدَا لَهُمْ قِنَ اللَّهِ مَا أَنْ</li> </ul>         |
|        | الشورىٰ : ٤٢                                                                               |                                                                                                           |
| ۲۹۰    | E                                                                                          | <ul> <li>﴿ فَرِيقٌ فِى ٱلْجَنَّـةِ وَفَرِيقٌ فِ</li> <li>٢٨ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يُنَزِلُ ٱلْغَيْـة</li> </ul> |
|        | الزخرف : ٤٣                                                                                |                                                                                                           |
| Y1V    | َّخَكِن نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَنًا فَهُوَ لَهُ قَرِيثُ ﴾                                     | ٣٦ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلزَّ                                                                        |
| ۱۹۸    | وَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا * أُوْلَتَهِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ}<br>ق : • ٥ | ١٨ ، ١٧ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِـ                                                                             |
| 1AY    | بِالْمَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ عَِيدُ﴾                                                 | ١٩ ﴿ وَجَانَة تَ سَكَّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِ                                                                   |
| יר אור | رُواْعَدُوِّى وَعَدُوَّكُمُّ أَوْلِيَّاءَ ثُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ﴿             | ١ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُ                                                        |
| ۳۱۰    | نَ وَحِيدُ اللَّهِ وَجَعَلْتُ لَمُ مَا لَا مَّمَدُودًا اللَّهِ                             | ۱۲،۱۱ ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ<br>۱۵ ﴿ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنَّ أَزِيدَ﴾                                     |
|        | الليل: ٩٢                                                                                  |                                                                                                           |
| ١٧٧    | ﴾ وَصَدَّقَ بِأَلْحُسْنَىٰ الْأَنَا ﴾                                                      | ٥ ، ٦ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنْقَىٰ إِنَّ                                                            |

### ٢\_فهرس الأحاديث الشريفة

| الصفحة                   | الحديث                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|                          | أجل فلا تردّ عليه وقل : غفر الله لك يا أبا بكر             |
| 177                      | أجلُ وأنتَ لممّن يأكل منها يا أبا بكر                      |
| ٣١                       | اجعلوها ممّا يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الأزهر          |
| 171                      |                                                            |
| 171                      | أرحم أمّتي بأمّتي أبو بكر                                  |
| و عبيدة بن الجراح        | أرحم أمّتيّ بعد نّبيّها أبو بكر وإنّ أمين هذه الأمة أب     |
|                          | ارم سعد فداك أبي وأمّى                                     |
| ٤٩                       | - استى يا زبير ثم أرسل إلى جارك                            |
| Y7                       | اسمه محمد وكنيته أبو إسحاق ، لا أجمع له اسمي وكنيتي        |
| 187                      | اطلبوا الخير من الحسان الوجوه                              |
| 17                       | أقبلي بإذن الله ، أرجعي بإذن الله                          |
|                          |                                                            |
| 17                       | أقول صارعته فصرعته فأخذت غنمه                              |
| انوا معنا في الشعب كذا ٥ | أنا وهم لم نزل في الجاهليّة كبيرنا وصغيرنا شيئاً واحداً وك |
|                          | أنا وبني المطلب كذا وكنّا في الشعب معاً                    |
|                          | إنّ الدنيا خضرة حلوة فمن سألها بإسراف لم يُبارك له فيها    |
|                          | إنَّ الرجل من أهل علَّيين ليشرف علىٰ أهل الجنة فتضيء ال    |
| 108                      | وعمر لمنهم وأنعلي                                          |
| 179                      | إنّ الصدقة لا تحلّ لغني ولا لذي مِرَّةٍ سويّ               |
| 177                      | إِنَّ فِي الجنة طير أمثال البُخت يرعين في الجنّة حيث شئن   |
|                          | إنّ هذين سيّدا أهل الجنّة من الأولين والآخرين ، كهولهم     |
| ΑΥ                       | رً<br>إنَّ الله يعذَّب يوم القيامة الذين يعذَّبون الناس    |
| ΑΥ                       | إن لقيتم هبّار فاجعلوه بين حزمتين من حطب واحرقوه           |
| ٤٦                       | ءِ<br>إنّ لكل نبيّ حواريّاً وحواريّ الزبير ابن عمّتي       |

| سفحة | 1                                                                                                                               | الحديث            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ۱۷۷  | :  ينظر إلى رجل جرّ إزاره من الخيلاء                                                                                            | إِنَّ الله لا     |
| ۲3   | رمر بالقتال                                                                                                                     | إنا لم نؤ         |
|      | لهداء عند الله يوم القيامة                                                                                                      | أنتم الش          |
|      | ْ إِلَىٰ كُلَّ خَلَيْلٍ مَنْ خَلْتُه ۚ ، غَيْرَ أَنَ اللهُ قَدْ اتَّخَذْ صَاحِبَكُمْ خَلَيْلًا ـ يَعني نفسه ـ ولو كنتُ متَّخذًا | إنّي أبرأ         |
| ١٦٠  | لاً لاتّخذت أباً بكر خليلاً                                                                                                     | خليا              |
| ٤٦   | ﻠﺖُ ﻟﻠﻔﺮﺱ ﺳﻬﻤﻴﻦ ﻭﻟﻠﻔﺎﺭﺱ ﺳﻬﻤﺎً ﻓﻤﻦ ﻧﻘﺼﻬﻤﺎ ﻧﻘﺼﻪ الله                                                                              | إنّي جعا          |
| ۱۲۸  | نٌ في أهل السماء وأمينٌ في أهل الأرض                                                                                            | أنت أمير          |
|      | حتىٰ تبلغوا روضة خاخ فإنَّ بها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلىٰ المشركين                                              | انطلقوا           |
| ٦٠   | ني بها                                                                                                                          | فأتون             |
|      | هُو من أهل بدر ، وما تدري لعلِّ الله قد اطلع علىٰ أهل بدر فقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد                                         |                   |
| ٦٠   | يتُ لكم الجنّة                                                                                                                  |                   |
| ٥٤   | ت أعرابيّتك بعد ؟                                                                                                               | أما تركد          |
| ۱۷۳  | للَّـق اليوم بصدقة ؟ أيَّكم عاد مريضاً ، أيَّكم أصبح صائماً                                                                     | آیکم تص           |
|      | س إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب ، وقال أبو بكر : صدق ، ثم اساني بنفسه وماله ، فهل                                               | أيها الناء        |
| 101  | تارک ا ما -                                                                                                                     | :1                |
| 1.7  | والثلث كثير ، إنّك إن تترك ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة                                                                    | الثلث،            |
|      | له لقد رايت هذا وما بمكة فتى من قريش انعم عند ابويه نعيماً منه ، ثم اخرجته عن ذاك الرغب                                         | الحمد لل          |
| 77   | لخير وحبّ الله ورسوله                                                                                                           |                   |
|      | لدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفليٰ ، وليبدأ أحدكم بمن يعول ،<br>                                         | خير الصه          |
| ٨٠   | يستعفّ يعفّه الله ، ومن يستغن يغنه الله                                                                                         |                   |
| 177  | ني استبقت أنا وأنت في درجةٍ فسبقتك بمرقاتين ونصف                                                                                |                   |
| 77V  | في الدنيا حسنةً وفي الأخرة حسنة                                                                                                 |                   |
| 1 *  | وسلَّموا عليهم ، فوالذي نفسي بيده لا يسلُّم عليهم مسلم إلىٰ يوم القيامة إلاّ ردوا عليه ، .                                      | روروهم<br>دخلت ال |
| 77   | ما يا بني أبي طلحة تالدة خالدة لا يظلمكموها إلاّ ظالم                                                                           |                   |
| ٨٧   | لله أبعذاب الله ، إن لقيتموه فاقطعوا يده ثم رجله                                                                                |                   |
| 10.  | لله ابعداب الله ، إن صيموه فاقطعوا يدة ثم رجمه                                                                                  |                   |
| 710  | وجهك في النار                                                                                                                   |                   |
| ۸۲   | وما يمنعنى وأنا خيرٌ منه وأبي خيرٌ من أبيه                                                                                      |                   |
|      | J.                                                                                             |                   |

| ديث الصفحة                                                                                    | الحد  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ي بعبد الرحمن علىٰ الصراط يميل مَرّةً ويستقيم أخرىٰ حتىٰ يفلت ولم يكده ١٢٧                    | کأٽي  |
| تَ لا يدخلها لأنه شهد بدراً                                                                   |       |
| ، فعلت يا أبا محمد في استلام الحجر ـ أبا محمد عبد الرحمن بن عوف ـ ١٢٣                         |       |
| سبّوا خالداً إنه سيف الله                                                                     |       |
| حنوا عليكنّ بعدي إلاّ الصابرون                                                                | لا يہ |
| نقة لها عليه                                                                                  | لا نف |
| ورّث ما تركناه صدقة                                                                           | لا نو |
| اتَّخذتم الوليد حناناً                                                                        | لقد ا |
| رأيتك ٰبمكة وما بِها أرقّ حلّةً . ولا أحسن لِمّةً منك ، ثم أنت اليوم شعث الرأس في بردة ٣١     | لقد ر |
| مَّ أذهب عنه الغلُّ والحسد                                                                    |       |
| مٌ استجب دعوته وسدّد رميته                                                                    | اللهر |
| مٌ استجب له إذا دعاك                                                                          |       |
| مُّ إِنَّ أَبِا بِكُر صاحبي في الغار فاجعله صاحبي في الجنَّة                                  | اللهم |
| خُل مشرك من العرب الجنّة لدخلها هشام بنّ المُغيرة ، أن كان لأقراهم للضيف وأحمهلم للكلّ ٢٧٨    | لو د- |
| ان أبوك حيّاً فاستوهب مني هؤلاء الأسرىٰ لوهبتهم له                                            |       |
| انت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها                                                               | لو كا |
| نتَ قلتَ بسم الله لرأيت بنيانِك يُبنىٰ في المجنّة وأنت في الدنيا ٢١٩                          | لو ک  |
| نتُ متّخذاً من أمّتي خليلاً لاتّخذت أبا بكر ، ولكنّه أخي وصاحبي في الغار                      | لو کن |
| نتَ قابلًا هديّة مشرك قبلت هديّتك                                                             | لو کن |
| كر عبدٌ ذنباً أذنبه فقّام حين يذكره فتوضّاً فأحسن وضوءَه ، ثم تقدّم فصلّىٰ ركعتين ، ثم استغفر |       |
| لله لذنبه إلا غفر له                                                                          | ان    |
| أيتُ بمكَّة أحداً أحسن لمَّةً ولا أرقّ حلَّةً ولا أنعم نعمةً ، من مصعب بن عمير                | ما رأ |
| 7.                                                                                            | - 10  |
| رضت الإسلام علىٰ أِحدٍ إلاَّ كانت عنده كبوة وتردِّد ، غير أبي بكر فإنَّه لم يتلعثم ١٤٨        | ما ع, |
| رضت الإسلام علىٰ أحدٍ إلاّ كانت عنده كبوة وتردّد ، غير أبي بكر فإنّه لم يتلعثم                | ما ما |
| يىس دىك دېي بىيە                                                                              | :     |
| أبا بكر فليصلُّ ،                                                                             |       |
| راد أن ينظر إلىٰ رجلٍ يمشي علىٰ الأرض وقد قضيٰ نحبه فلينظر إلىٰ طلحة                          |       |
| سرّه أن ينظر إلىٰ امرأة من الحور العين فلينظر إلىٰ أمّ رومان                                  | من س  |

| ديث الصف                                                                           | الحا    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| يأتيني بخبر القوم ؟                                                                | من ي    |
| نَّ المَّيت يُحضر ويؤمّن علىٰ ما يقول أهله ، وإن البصر ليشخص للروح حتىٰ يعرج بها ٩ | مَهُ إِ |
| ة الأمّة في الكلمة التي عرضتها علىٰ عمّي فردّها وهي : لا إله إلاّ الله َ ٣         | نجاة    |
| ت الملاثكة اليوم على سيما الزبير                                                   | نزلد    |
| ن سيّدا كهول أهّل الجنّة من الأولين والآخرين إلاّ النبيين والمرسلين                | هذاه    |
| خالي فليرني امرؤ خاله                                                              | هذا     |
| ك للفراش وللعاهر الحجر                                                             | الولد   |
| ا بكر أنت عتيق الله من النار ا بكر أنت عتيق الله من النار                          | يا أب   |
| ا بكر إنّي لأرجو أن تكون منهم ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                | يا أبا  |
| ا بكر ما ۚ ظنَّك باثنين الله ثالثهما ؟                                             | يا أبا  |
| ائشة كيف ولم يقل قطّ ساعة من ليلي أو نهار : ربِّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين ؟ ٤/     | يا عا   |
| مَّاه أجرني حتىٰ أطوفُ حول البيت َّ                                                | يا ع    |
| الله لك يًا أبا بكر ، يغفر الله لك يا أبا بكر ، يغفر الله لك يا أبا بكر ٥٨         | يغفر    |

\* \* 1

### ٣\_فهرس الأعلام

| عبد الله بن الزبير ٧٦                            |
|--------------------------------------------------|
| إبراهيم بن هشام أتى عبيدة بن عبد الله بن زمعة مع |
| طلوع الشمس فقدّم له الطعام ٨٦                    |
| إبراهيم بن هشام بن إسماعيل ولي المدينة لهشام     |
| وقتله يوسف بن عمر ٣١٩                            |
| ابن أثال يعرف بالأركون سمّ عبد الرحمن بن         |
| خالد بن الوليد فقتله خالد بن المهاجر بن          |
| خالد                                             |
| الأحنف بن قيس قال : واعجباً للزبير غار بين       |
| المسلمين ثم نجا بنفسه                            |
| الأحنف قال لطلحة والزبير : أنتما أمرتماني ببيعة  |
| عليّ                                             |
| الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي شهد بدراً مع       |
| النبيّ وكـــان النبيّ مستخفياً في داره يدعو      |
| الناس                                            |
| الأرقم شهد المشاهد كلها مع رسول الله وآخي بينه   |
| وبين أبي طلحة                                    |
| أروىٰ بنت عبد المطلب أمّ طُليب بن عُمَير ٣٧      |
| الأزرق عبد الله بن عبد الرحمن بن الوليد بن       |
| عبد شمس كان على اليمن لابن الزبير ٣١٥            |
| الأزهر بن عبد عوف عم عبد الرحمن أدرك             |
| الإسلام وأسلم وبقي إلى فتنة ابن الزبير ١٣٢       |
| إسامة بن زيد بن حارثة تزوّج فاطمة بنت قيس بعد    |

#### (1)

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يكني أبا إسحاق، كان محدثاً وهو صاحب المغازى ، مات ببغداد كان على بيت إبراهيم وهو خضير بن مصعب بن الزبير كان على شرط محمد بن عبد الله بن حسن لما خرج إبراهيم بن طلحة بن عمر بن عبيد الله ، كان إذا رأيت إعظام قريش له ظننت أنهم عبيدٌ له ٢٥٥ إبراهيم بن طلحة بن عمر ، أمّه فاطمة بنت إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، أمّه أم كلثوم بنت عقبة ، تزوّج سكينة بنت الحسين فخلعت إبراهيم بن عبيد الله ، الحجبي من ولد أبي طلحة ولآه الرشيد اليمن . . . . . . . . . . . . . . . . إبراهيم بن محمد بن طلخة أمّه خولة بنت منظور بن زبان الفزاري ، كان أصلع أعرج ولى ابن إبراهيم بن محمد بن جُبَير حُدّ في الخمر ١٩ إبراهيم بن هشام المخزومي هدم دار عامر بن

| أسماء بنت سلامة بن مخرِّبة التميمي ، أم         |
|-------------------------------------------------|
| عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف ، ١٣٦           |
| أسمأاء بنت عميس امرأة أبي بكر غسلته             |
| بوصيّته ،                                       |
| أسماء بنت أبي قحافة أُخِذت قلادتها يوم الفتح ،  |
| فما أحدٌ أقرّ بها أو ردّها ، ١٩٦                |
| إسماعيل بن أيوب بن سلمة ولي مكة                 |
| لأبي العباس                                     |
| إسماعيُّل بن طلحة بن عبيد الله كان سريّاً ، ٢٣٦ |
| إسماعيل بن هبّار بن الأسود كان يُرمىٰ بالذكور   |
| وقصة قتله من قبل مصعب بن عبد الرحمن بن          |
| عوف ،                                           |
| إسماعيل بن يسار قال لطلحة بن عمر بن             |
| عبيد الله بن معمر : أنت أتجر الناس ، . ٧٥       |
| إسماعيل بن يسار النساء قال لطلحة : أنت أتجر     |
| الناس ربحت إبراهيم واربعين ألف دينار ٢٥٤        |
| الأسود بن أبي البختري كان من أشدّ قريش وشهد     |
| الجمل مع عائشة                                  |
| الأسود بن الحارث بن عامر بن هشام أسر يوم        |
| بدرِ ۲۰                                         |
| الأسود بن خويلد بن أسد بن عبد العزَّىٰ ٤١       |
| الأسود بن عبد الأسد المخزومي حلف ليكسرن         |
| حوض النبيّ ، فقتل يوم بدرٍ كافراً ٣٣٩           |
| الأسود بن عبد عوف أخو عبد الرحمن ، أسلم         |
| يوم الفتح وله صحبة ، وحدّه عمر في الشراب        |
| قتل يوم الجمل مع عائشة ٢٣٣                      |
| الأسود بن عبد يغوث أخذه جبريل فحنى ظهره         |
| فقال رسول الله : خالي خالي ٩٧                   |
| الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن        |

| أبي عمرو                                      |
|-----------------------------------------------|
| إسحاق بن إبراهيم بن طلحة بن عمر أبئ أن يلي    |
| قضاء المدينة للحسن بن زيد، ثم أبرّ يمينه ٢٥٦  |
| إسحاق بن طلحة بن عبيد الله استعمله معاوية على |
| خراج خراسان ۲۳٦                               |
| أمّ إسحاق بنت طلحة أمّها أم الحارث بنت قسامة  |
| تزوّجها الحسن بن علي ثم خلف عليها             |
| الحسين بن علي ، ٢٢٨                           |
| إسحاق الموصلي قال : إذا أعياك أن تطرب         |
| القرشي فأسمعه غناء ابن سريج بشعر ابن          |
| أبي ربيعة فإنك ترقّصه ،                       |
| إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ، كان      |
| فقيهاً مات أيام المهدي ، ٢٣٦                  |
| أسد بن عبد العزَىٰ بن قصيّ ،                  |
| أسعد بن زرارة الأنصاري نزل عليه مصعب بن       |
| عميـر لمـا قـدم المدينة وكان أول من هاجر      |
| إليها                                         |
| أسماء بنت أبي بكر قالت : وما يمنعني من الصبر  |
| وقد أُهدي رأس يحيئ بن زكريا إلىٰ بغي من       |
| بغایا بنی إسرائیل ، ۲۰۸                       |
| أسماء بنت أبي بكر قالت: دعاني أبي إلىٰ        |
| الإسلام يوم أسلم فأسلمنا قبل أن يريم          |
| مجلسه ،                                       |
| سماء بنت أبي بكر أمّ عبد الله بن الزبير       |
| وإخوته ،                                      |
| سماء بنت أبي بكر زوج الزبير قالت فيه : ٥٠     |
| سماء بنت أبي بكر قالت : أسلم أبي أوّل         |
| المسلمين ، ولا والله ما عقلت أبسي إلاّ        |
| 167                                           |

| أحد كفاراً ومعهم لواء المشركين                  |
|-------------------------------------------------|
| أولاد عبد الدار بن قصي ٢٢                       |
| أولاد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ٢٨٤          |
| أولاد عبد الرحمن بن عوف                         |
| أولاد عبد العزَّىٰ بن قصيّ ٤٠                   |
| أولاد عبد بن قصيّ ٣٧                            |
| أولاد عبد الله بن الزبير بن العوّام ٧٤          |
| أولاد عبد الله بن عمر بن مخزوم ٢٧٥              |
| أولاد عبيدة بن الحارث بن المطلب ٧               |
| أولاد عثمان بن عمرو بن تيم بن مُرّة ٢٤٤         |
| أولاد مصعب بن الزبير بن العوّام ٧٧              |
| أولاد المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ٢٧٥   |
| أولاد المطلب بن أسد بن عبد العزّى ٨٤            |
| أولاد المنذر بن الزبير بن العوّام ٧١            |
| أولاد المنكد لم يقبلوا المال فقال الرجل: يا أهل |
| المدينة إن استعطتم أن يلدكم كلَّكم المنكدر      |
| فافعلوا ۲٦٧                                     |
| أولاد نوفل بن عبد مناف بن قصيّ ١٧               |
| أولاد يقظة بن مُرّة بن كعب ( بنو مخزوم ) ٧٧٥    |
| ( ب )                                           |

بادية بنت غيلان الثقفي أم جويرية بنت عبد الرحمن بن عوف ..... ١٣٦ بثينة قالت لعمر بن أبي ربيعة : والله لا أكون من نسائك اللاتي تزعم أن قد قتلهن الوجد بك ٣٠٥ بجاد بن موسى بن سعد بن أبي وقاص ، كان بخيلاً ضعيفاً وضيعاً وفيه يقول الشاعر : ٢١٧ بجير بن العوّام قتله سعد بن صفيح الدوسي . ٤١ بجير بن العوّام قتل بأبي أزيهر باليمامة . . . . ٧٥

| زهرة وهو خال رسول الله ، كان من المستهزئين ٩٧   |
|-------------------------------------------------|
| الأسود بن العوّام أمّه من بني عبد الدار ، قيّد  |
| الزبير لما أسلم واشتدّ عليه ٧٥                  |
| أبو الأسود محمد بن عِبد الرحمن بن نوفل من       |
| بني أسد بن عبد العزّىٰ، كان من المحدّثين ٩٥     |
| الأسود بن المطلب بن أسد يكنىٰ أبا زمعة وهو      |
| أحد المستهزئين وقد عمي                          |
| الأسود بن نوفل بن خويلد هاجر إلىٰ الحبشة في     |
| المرّة الثانية ٧٨                               |
| الأشعث بن قيس انتسب عند سعد بن أبي وقّاص        |
| وفخر بآبائه                                     |
| أصحاب رسول الله ووصفهم من قبله ١٥٩              |
| أصرم بن خويلد بن أسد بن عبد العزىٰ ٤١           |
| آمنة بنت الأسود بن أبي البختري أم عبد الله بن   |
| عروة ١٨٨                                        |
| آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أمّ            |
| رسول الله                                       |
| أبو أميّة بن المغيرة واسمه خُذيفة وأمه ريطة بنت |
| سعد بن سهم ، كان يقال له: زاد الراكب ٣١٠        |
| الأوقص محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن            |
| يحيي بن هشام بن العاص ، كان على قضاء            |
| مكة لأبي جعفر ٢٩٤                               |
| أيوب بن سلمة بن عبد الله ، كان تائهاً ٣١٧       |
| أولادتيم بن مُرَّة بن كعب ١٤٥                   |
| أولاد الحارث بن المطلب                          |
| أولاد الزبير بن العوّام                         |
| أولادزُهرة بن كلاب <sub>.</sub>                 |
| أولادسعد بن أبي وقّاص ١١٥                       |
| أولاد طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى قتلوا يوم   |

| أبو بكر حلف أن يقطع عن مسطح جرايته فنزلت         |
|--------------------------------------------------|
| آية                                              |
| أبو بكر أقطع الزبير ما بين الجُرف إلىٰ قناة ٤٩   |
| أبو بكر سُمّى عتيق بحديث رسول الله : أنت         |
| عتيق الله من النار١٤٥                            |
| أبو بكر بن أبي قحافة . واسمه عبد الله ولقبه عتيق |
| لرقّة حسنه واسم أبي قحافة عثما بن عامر من        |
| بني تيم بن مُرّة                                 |
| أبو بكر شارك حكيم بن حزام في بضاعة وأراد         |
| السفر معه فتركه وأسلم ١٤٧                        |
| أبو بكر سمّي الصديق لأنه صدّق رسول الله حين      |
| أسرى من المسجد الحرام إلى المسجد                 |
| الأقصى                                           |
| أبوبكر قال لعليّ: أكرهت أمارتي؟ قال: لا، ١٤٨     |
| أبو بكر أوّل من أسلم من الرجال ١٤٨               |
| أبو بكر كنّى عن إسلامه بأنه اشترىٰ سلعة من       |
| رسول الله بنسيئة                                 |
| أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ كانوا يفتون على عهد    |
| رسول الله                                        |
| أبو بكر وعمر أفتيا علىٰ عهد رسول الله ١٥١        |
| أبو بكر كان أبيضَ نحيفاً خفيف العارضين أجناً     |
| لا يستمسك إزاره في حقويه ١٥٢                     |
| أبو بكر كان عندما يمر في الطريق يتعلّق الصبيان   |
| بثوبه ويقولون : يا أبانا ، يا أبانا ١٥٢          |
| أبو بكر لما ارتدّت العرب ومنعوا الصدقة قال :     |
| والله لو منعوني عقالاً لقاتلتهم ١٥٢              |
| أبو بكـر صلّىٰ خلفـه رسول الله في مرضه وهو       |
| قاعد ١٥٤                                         |
| أبو بكر سُمّى الأوّاه لرأفته ورحمته ١٥٤          |

بحرية بنت هانئ بن قبيصة الشيباني أم عروة الأكبرين عبد الرحمن بن عوف. . . . . ١٣٥ أبو البختري العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى نزلت فيه آية . . . . . . ٤٢ أبوالبختري العاص بن هشام قتل يوم بدر كافراً ٩٤ أبوالبختري وهب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن الأسود كان قاضياً لهارون الرشيد . . . . . ٨٦ ابو البختري وهب بن وهب ، كان يحمل عنه الحديث حتى قال عن رسول الله : لا سبق إلاّ في خفّ أو حافر أو جناح فأسقط حديثه . ٨٧ برة بنت عبدالمطلب أمّ أبي سلمة المخزومي ٣٣٦ برّة بنت عوف بن عَبيد بن عَويح بن عديّ بن الحارث بن كعب ، أمّ المطلب والحارث ابنا أسد بن عبد العزى . . . . . . . . . . ٤١ بعكك بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ، أمّه من بني السبّاق من بني عبد الدار . . . . . . . . ٤١ بغيض بن عامر بن هاشم من بني عبد الدار ، هو الذي كتب الصحيفة فشلّت يده . . . . . . ٣٣ أبو بكر بكّار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت ولى المدينة فلما مات ، قال الناس : من يكتب إلى مالك خازن جهنم . . . . . . . . . . . . ٧٦ أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة ، كان شاعراً ..... أبو بكر بن عبد الرحمن بن عوف ، أمّه أمّ حكيم بنت قارظ حليف بني زُهرة . . . . . . . ١٣٥ أبو بكر بن عبد الرحمن جمع الله فيه خصال الخير ..... ١٨٥ أبو بكر الصديق قال لمسطح: مرحباً برجل 

| 171/                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| بالناس بالناس الم                                                                |
| أبو بكر قال : بلئ أحلب لكم وإني لأرجو أن                                         |
| لا يغيّرني مادخلتُ فيه عن خُلق كنت عليه ١٦٧                                      |
| أبو بكر لما حضرته الوفاة قال : ردّوا ما عندنًا من                                |
| مال المسلمين                                                                     |
| مال المسلمين                                                                     |
| أبو بكر والرجل اليماني الذي سرق فقطع وكيف                                        |
| سرق مرة ثانية من منزل أبي بكر ١٦٩                                                |
| أبو بكر وصفاته وكان يخضب بالحناء والكتم ١٧٠                                      |
| أبو بكر قال في مرض موته : انظروا ما زاد من                                       |
| مالي مذ دخلت في الأمارة ، فابعثوا به إلىٰ                                        |
| الخليفة                                                                          |
| الخليفة الخليفة أربي المخليفة المخليفة المخليفة المؤتصاري كلمةً ندم عليها ، فطلب |
| إليهم أن يقولواله مثلها ليكون ذلك قصاصاً ١٧٥                                     |
| أبو بكر كان أوّل من جمع ما بين اللوحين . ١٧٦                                     |
| أبو بكر وعظ سلمان الفارسي ١٧٧                                                    |
| أبو بكر أوصىٰ بخمس ماله وقال : ما أخذ الله من                                    |
| فيء المسلمين                                                                     |
| أبو بكر قال لمن قال : لا ، رحمك الله ، قد                                        |
| قوّمت ألسنتكم لو تستقيم ١٧٨                                                      |
| أبو بكر طلب إلى عائشة أن تردّ الحائط الذي كان                                    |
| أعطاها إيّاه                                                                     |
| أبو بكر قال للأنصار : جزاكم الله من حيّ خيراً                                    |
| يا معشر الأنصار ، وثبّت قائلكم ١٨٠                                               |
| أبو بكر قال: إنّي أظنّ ذا بطن بنت خارجة                                          |
| جارية                                                                            |
| أبو بكر قال: قال لي الطبيب أني أفعل ما أريد،                                     |
| يعني الله                                                                        |
| أبو بكر والحارث بن كلدة أكلا خزيرة أهديت إلى                                     |

أبو بكر كان أوّل من صلّىٰ مع النبيّ . . . . . ١٥٤ أبو بكر قال لرسول الله وهما في الغار : لو أنَّ أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا . . . . . . ١٥٦ أبو بكر لما هاجر نزل على خارجة بن زيد الخزرجي وتزوّج ابنته حبيبة ..... ١٥٧ أبو بكر وعمر آخىٰ رسول الله بينهما . . . . ١٥٧ أبو بكر كان علىٰ جيشٍ إللى المحد فأغار علىٰ ناسِ أبو بكر وعلى قيل لهما يوم بدر: مع أحدكما جريل ومع الآخر ميكائيل أو إسرافيل . . ١٦٠ أبو بكر كان أعبر هذه الأمّة بعد نبيّها بتفسير أبو بكر شهد المشاهد كلُّها مع رسول الله ، ودفع له رأيته العظميٰ يوم تبوك ، وكان ممن ثبت يوم أبو بكر استعمله رسول الله على الحجّ في أول حجة كانت في الإسلام ..... ١٦٣ أبو بكر قال: أجتهدرأيي فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأً فمنّى واستغفر الله . . . . . . ١٦٣ أبو بكر قال لمن قال له: أنت خليفة الله: أنا خليفة محمد وأنا بذلك راض ..... ١٦٤ أبو بكر قال: لتدعني ولا تُغرّني أنت وابن الخطاب من عيالي . . . . . . . . . . . . . . . . . أبو بكر قال : لساني سبعٌ في فيَّ ، إن أرسلته أتى عليَّ ..... ١٦٦ أبو بكر لما بويع بقى مقيماً بالسنح عند زوجته حبيبة بنت خارجة ..... أبو بكر كان يقيم يوم الجمعة صدر نهاره بالسنح فيصبغ رأسه ولحيته ، ثم يروح فيجمّع

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث كان ذا قدر وفضل ومنزلة من عبد الملك . . . . . . ٢٨٥ أبو بكر بن عبد الرحمن زوّج في غداة واحدة عشرة من بني المغيرة وأصدقهم وأخدمهم ٢٨٥ أبو بكر بن عبد الرحمن وقد قال له ابن أم الحكم: إنَّا نعتام لمناكحنا فنأتى الأودية من ذورتها ولا نأتها من أذنابها . . . . . . . ٢٨٥ أبو بكر بن عبد الرحمن أوصين ابنه أن لا يفقدنّ جليسه منه غير وجهه . . . . . . . . . . . ٢٨٦ أبو بكر بن عبد الرحمن اسمه وكنيته واحدة ، وكان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته وصومه وزهده وكان مكفو فأ . . . . . . . . . . . . ٢٨٦ أبو بكر بن عبد الرحمن كان لا يمرّ به أحد حتى يقوم إعظاماً له وقد ذهب بصره . . . . . ٢٨٦ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال : إن الحقد الذي في سعيد بن المسيّب والذي صنعت به غير خارج من نفسه أبداً ٣٥٣ أبو بكر بن المنكدر كان فقيهاً . . . . . . . ٢٧٠ بلال الحبشى آخى البنى بينه وبين عبيدة بن بلال سأل أبا بكر أن يشخص إلى الشام ، وكره المقام بالمدينة بعد رسول الله ..... ١٧٦ بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله مدحه الحزين الشاعر وكان بلال يلقب وسخ الظفر . . ٢٣٦ ( ご )

تماضر بنت الأصبغ الكلبي امرأة عبد الرحمن بن عوف أصابهاربع الثمن فخرجت بمئة ألف ١٣١

أبي بكر كانت مسمومة . . . . . . . . . . . . ١٨٣ أبو بكر قال: اللهم إنّى أستخلف عليهم خير أهلك ، لما استخلف عمر . . . . . . . ١٨٥ أبو بكر أوصىٰ عمر ثم قال : اللهمّ إنّي لم أرد إلاّ صلاحهم وخفت الفتنة عليهم . . . . . . ١٨٦ أبو بكر قال في مرض موته : الحيّ أحقّ بالجديد من الميت ، ومات ليلة الثلاثاء . . . . . ١٨٧ أبو بكر مات ليلاً ودُفن ليلاً وماتت عائشة ليلاً ودفنها عبد الله بن الزبير ليلاً . . . . . . . ١٨٧ أبو بكر أوّل ما بدئ أنّه اغتسل وكان يوماً بارداً مُحمَّ ..... ۱۸۸ أبو بكر مات مساء ليلة الثلاثاء لثماني ليال بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستون سنة . . . . . . . . . . . ١٨٨ أبو بكر كيف صلَّى عليه وأين دُفن . . . . . . ١٩١ أبو بكر وعمر ماتا ولم يحفظا القرآن . . . . ١٩٤ أبو بكر خطب فقال: ألا وإنما أنا بشرٌ ولست بخير من أحدٍ منكم فراعوني . . . . . . . ١٩٥ أبو بكر وقوله في المرأة التي قُطعت يدها لأنها أبو بكر بكي لما لقيّ رسول الله من أبي جهل وابن القبطيّة .... القبطيّة أبو بكر أوصىٰ رجاله الذين وجّههم إلىٰ الشام أبو بكر قال لعمرو بن العاص : ارفق بجندك في مسيرك وتعهدهم بنفسك . . . . . . . . . ۲۱۲ أبو بكر قال لخالد بن الوليد : ولَّيتك ما ولَّيتك فإيّاك أن تقول إنّى شاهدٌ وهو غائب . . . ٢١٢

| جبير بن مطعم كان له سقاية من أدم يسقي بها      |
|------------------------------------------------|
| الناس                                          |
| جبير بن مطعم يكني أبا محمد مات بالمدينة في     |
| داره أيام معاوية                               |
| جبير بن مطعم أسـلم قبل الفتح وصـلئ عـلئ        |
| عثمان                                          |
| جرير بن عبد الله البجلي طلب إليه الأشعث أن     |
| ينال من شرحبيل بن السمط عند عمر ١١٠            |
| ابن جرموز لحق الزبير بعدما خرج من الحرب إلى    |
| ماء بني مجاشع فقتله                            |
| جعدة بن هبيرة أمّه أمّ هانئ بنت أبي طالب ولأه  |
| عليّ عليٰ خراسان ٣٦٠                           |
| جعفر بن حریث وعبد الرحمن بن عنبسة كانت         |
| بينهمما مماظّمة وقول جعفر هذا الفاسمق          |
| خدعني                                          |
| جعفربن الزبير كان من فتيان قريش وهو القائل: ٣٣ |
| جعفر بن طلحة بن عمر بن عبيد الله عمّر ماله     |
| وأخرب بدنه                                     |
| جعفر بن عمرو بن حریث کان فقیهاً ذا هیئة ۳۳٤    |
| جُمل بنت مالك بن قُصيّة بن سعد من خزاعة ، أمّ  |
| عبد مناف بن زُهرة                              |
| جُندب بن زهير الأزدي قتل الأسود بن عوف يوم     |
| الجمل                                          |
| أبو جهـل قال عن جهم : وهذا نبيٌّ من بني        |
| المطلب١٥                                       |
| أبو جهم بن حذيفة العدوي شهد مع عقيل بن         |
| أبي طالب في قذفه المسيّب بن حَزَن ٩٨           |
| جهم بن قيس بن شرحبيل من بني عبد الدار كان      |
| من مهاجرة الحبشة                               |

| تماضر بنت الأصبغ أمّ أبي سلمة بن             |
|----------------------------------------------|
| عبد الرحمن بن عوف وهي أوّل كلبيّة نكحها      |
| قرشي                                         |
| بنو تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزَّىٰ وبنو |
| حُميـد بـن زهيـر يقـال لهـم : التـويتـات     |
| والحميدات                                    |
| (ث)                                          |

ثابت بن عبد الله بن الزبير يكنى أبا حكمة وكان بذيئاً ذا لسن ......... ٥٧ ثابت بن عبد الله قال للمطرف : خويلك خويل السوء ، يعني المختار الثقفي ..... ٧٦ الثريا ترسل إلى ابن أبي ربيعة من يبلّغه أنها ماتت فيذهب إلى الطائف ...... ٣٠٠

( **ج** ) م ناکان مایا

| الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ( القباع ) كان ذ |
|--------------------------------------------------|
| قدر ولاّه ابن الزبير البصّرة ٢٩٦                 |
| الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم ، أمّه كنود       |
| بنت الحارث من بني تيم الأدرم ٣٤١                 |
| الحارث بن علقمة بن كلدة من بني عبد الدار ،       |
| رهينة قريش عند أبي يكسوم الحبشي ٣٤               |
| ابنة الحارث بن عوف المريّ قالت لعمر بن أبي       |
| ربيعة: آمرك بتقوى الله وترك ما أنت عليه ٣٠٨      |
| الحارث بن المطلب                                 |
| الحارث بن هشام أمه أسماء بنت مخربة               |
| النهشليّة                                        |
| الحارث بن هشام يكني أبا عبد الرحمن أسلم يوم      |
| الفتح وحسن إسلامه ، هلك في طاعون                 |
| عمواس ۲۸۲                                        |
| الحارث بن يزيد جاء يسلم فقتله عيّاش بن أبي       |
| ربيعة وهو لا يعرف خبره فانزلت فيه آية ٣٠٩        |
| حاطب بن أبي بلتعة اللخمي حليف الزبير أسلم        |
| معه ٥٩                                           |
| حاطب بن أبي بلتعة يكني أبا محمد شهد المشاهد      |
| كلها مع رسول الله وأرسله إلى المقوقس             |
| بالإسكندرية                                      |
| حاطب بن أبي بلتعة نزلت فيه آية لما أرسل يخبر     |
| قریش                                             |
| حاطب بن أبي بلتعة كان من رماة المسلمين           |
| المذكورين مات بالمدينة سنة ثلاثين وصلى           |
| عليه عثمان                                       |
| حبّـــان بن أبي قيس رمىٰ سعد بن معاذ يوم         |
| الخندق                                           |
| الحجّاج قال لعروة بن الزبير: يا ابن العمياء ألا  |

### (ح)

حاجز بن السائب بن عويمر بن عائذ ، قتل يوم الحارث بن الأسود بن المطلب بن أسد قتل يوم بالحارث بن خالد المخزومي أخّر الصلاة حتى تنتهى عائشة بنت طلحة من طوافها فعزله عيد الملك عن مكة . . . . . . . . . . . . . الحارث بن خالد المخزومي ولي مكة لعبد الملك . . . . . . . . . . . . . لعبد الملك الحارث بن خالد بن صخر من بني تيم بن مرّة ، كان من مهاجرة الحبشة في المرّة الثانية . ٢٧٢ الحارث بن خالد بن العاص ولاه يزيد بن معاوية مكة فمنعه ابن الزبير من الصلاة ، وولاه عبد الملك مكة ثم عزله .... ٢٩٣ الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ، كان عظيم القدر في الجاهلية قتل يوم بدر كافراً ، وهو ممّن سرق غزال الكعبة . . . . . . . . . . الحارث بن عبد الله أمّه أمّ ولد نصرانية كانت سوداء تسمّىٰ سيخا . . . . . . . . . ۲۹۲

| للطعام ۳۱۳                                       |
|--------------------------------------------------|
| حفصة بنت عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة        |
| كانت تسمّىٰ ذات الأزواج ۚ ٢٣١                    |
| ابنة الحكم بن أبي العاص أخت مروان هي أمّ أبناء   |
| عروة بن الزبير                                   |
| الحكم الجوادبن المطلب مات بمنبج وبها             |
| دفن                                              |
| الحكم الجواد بن المطلب بن عبد الله بن حنطب       |
| المُخزومي نزل منبج فأغنىٰ فقراءها ٣٤١            |
| الحكم الجواد أعطىٰ من كان يريد عبد الله القسري   |
| بالعراق فرجع ٣٤٢                                 |
| الحكم الجواد اشترئ جارية فتنازل عنها لأخيه       |
| رضاء لأبيه                                       |
| حكيم بن حزام بن خويلد يكني أبا خالد شهد بدراً    |
| مع المشركين فنجا ولم يقتل فقال فيه حسان ،        |
| ثم أسلم                                          |
| حكيم بن حزام كان إذا بالغ في يمينه يقول:         |
| والذي نجّاني يوم بدر ٧٩                          |
| حكيم بن حزام باع داراً له بمكة وأشهد أن ثمنها في |
| سبيل الله                                        |
| حكيم اشترىٰ حلّة ذي يزن وأهداها لرسول الله فلم   |
| يقبلها ، فباعها واشتريت لرسول الله ٨٠            |
| حكيم بن حزام قال: سخطتم من أمر عثمان             |
| ما سترضون من غيره بأعظم منه ٨٠                   |
| حكيم بن حزام عمّر مئة وعشرين سنة وقال : طول      |
| العمر ينكر لك الناس                              |
| حكيم بن حزام قال : الجواد المبرّز من لم يختر     |
| مواضع المعروف، ولم يبالِ من أصاب منها ٨٠         |
| حكيم مات في المدينة سنة أربع أو خمس              |

| سکت :                                           |
|-------------------------------------------------|
| أمّ حجر بنت شيبة بن عثمان ، كانت عند خالد بن    |
| أسيد                                            |
| أبو حـذافة بن الحارث بن المطلب قتل يوم          |
| الفجار                                          |
| حذيفة بن اليمان طلبه عمر فظنّ أنه سيسأله عن     |
| سعد بن أبي وقاص                                 |
| بنو حرب بن أميّة هدموا دار الحارث بن أمية لأنهم |
| ادعوا أنّه عرّض بهم ۲۸۰                         |
| أم حرملة بنت هشام بن المغيرة ، تزوّجها          |
| العاص بن وائل السهمي فولدت له هشام بن           |
| العاص                                           |
| حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزَّىٰ قتل يوم    |
| الفجار الآخر ٤١                                 |
| حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ أمّه مارية       |
| الهموم كان يقال فيها ٣٤٧                        |
| حزن بن أبي وهب خال عبد الله بن عبد المطلب       |
| أبي رسول الله وهبه أم قِرفة الفزاريّة ٣٥٩       |
| أم الحسن بنت علي كانت عند جعدة بن هبيرة ثم      |
| خلف عليها جعفر بن عقيل ، ثم عبد الله بن         |
| الزبير                                          |
| أم الحسين بنت الزبير تزوّجها عبد الرحمن بن      |
| الحارث بن هشام                                  |
| الحُصين بن الحارث بن المطلب أمّه سخيلة ٩        |
| حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص قتله              |
| المختار الثقفي مع أبيه عمر ١١٧                  |
| حفص بن عمر بن موسئ بن عبيد الله قتله غلمانه     |
| بفارس۲۶٦                                        |
| حفص بن المغيرة كان سيّداً في زمانه مطعاماً      |

خالد بن أسد بن عبد العزى أمّه أم ولد . . . . ٤١ خالد بن إسماعيل من ولد العاص بن هشام كان ذا خالد بن حزام بن خويلد هاجر إلى الحبشة في المرّة الثانية ، فمات في طريقه قبل أن يصل ٧٨ خالد بن حزام نهشته أفعىٰ وهو يريد الهجرة إلىٰ خالد بن الزبير استعمله عبد الله على اليمين . ٦٤ أم خالد بن الزبير وإخوته أمةُ بنت خالد بن سعید بن العاص . . . . . . . . . . . . . . . . . . خالد بن العجير بن عبد يزيد حُدّ في الشراب ١٤ خالد بن العاص بن هشام أسلم يوم الفتح وأقام بمكة.................... خالد بن عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم وهو خالد بن عرفطة العذري ، استخلفه سعد على الكوفة ففرق بين امرأة وزوجها عندما أسلمت . . . . . . . . . . . . . . . . . أ خالد بن هشام بن المغيرة أسريوم بدر كافراً ٢٨٢ خالد بن الوليد أمّه لبابة الصغرى . . . . . . ٣١٦ خالد بن الوليد توفي بحمص ودفن في قرية تبعد ميلاً منها سنة إحدى وعشرين . . . . . . ٣٢٠ خالد بن الوليد يكني أبا سليمان ، أسلم سنة ثمان 

حكيم بن حزام قال لأبي بكر لما أسلم أبو بكر: ما أحت لك ما فعلت . . . . . . . . . . ما أمّ حكيم بنت قارظ حليف بني زهرة هي أم أبي بكر بن عبد الرحمن بن عوف . . . ١٣٥ الحلال بنت قيس من بني أسد بن خزيمة ، أم خديجة الصغرى بنت الزبير .... ٥٨ حمزة بن جعفر بن مصعب بن الزبير حُدّ في حمزة بن جعفر قُتل وابنه عمّار يوم قديد . . . ٧٣ حمزة بن الزبير قتل مع أخيه عبد الله . . . . . . ٦٤ حمزة بن عبد الله بن الزبير كان مضعوفاً ، يعطى يوماً فيبارى الريح ، ويمنع يوماً شسعاً . . ٧٤ حمزة بن عبيدة بن الحارث كان أوّل من عقد له حمنن بن عوف أسلم يوم الفتح وكان له صحبة ، مات في المدينة ..... المدينة حمنة بنت جحش زوجة مصعب بن عُمَير . . ٣٢ حمنة بنت جحش أمّ محمد السجّاد بن طلحة ٢٢٨ حمنة بنت سفيان بن أميّة بن عبد شمس ، أم سعد بن أبي وقّاص . . . . . . . . . . . . . حمنة بنت سفيان أم عُمير بن أبي وقّاص . . ١١٩ حميدبن عبدالرحمن بن عوف كان فقيهاً، يكني أبا عبدالرحمن، مات بالمدينة وكان ذا مال ١٣٨ حنتمـة بنت هاشم بن المغيرة أمّ عمر بن الخطاب ..... ٢٩٤ حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم ..... ۴٤١ الحويرث بن نفيد بن بجير بن عبد بن قصى ،

| لؤي أمّ مصعب بن عُمير٢٦                       |
|-----------------------------------------------|
| خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي أمّ |
| موسیٰ بن طلحة ۲۲۸                             |
| خولة بنت منظور بن زبان الفزاري أمّ إبراهيم بن |
| محمد بن طلحة ٢٣٠                              |
| خويلد بن أسد بن عبد العزّىٰ ٤٠                |
| الخيار بن عدي بن نوفل ٢٠                      |
| أمّ الخير سلميٰ بنت صخر بن عمر بن كعب بن      |
| سعد بن تيم ، أمّ أبي بكر الصدّيق ١٤٦          |
| ( 2 )                                         |

(;)

 خالدة بنت هاشم بن عبد مناف أمّ نوفل وحبيب وصيفي أولاد أسد بن عبد العزيٰ . . . . . ٤٠ خالد بن عبد الله القسرى عاش بمكة وكان فيه لین..... ۱۳۰۳ لین خالد بن عثمان بن خالد بن الزبير ، خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة فقتله خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد ، كان مع ابن الحنفية في الشعب . . . . . . . . . . . . . . . . . خالد بن هشام بن المغيرة أسر يوم بدر ، ثم أسلم وبقى إلىٰ أيام معاوية ..... ٢٩٤ خُبَيب بن أساف الخزرجي يقال نزل عليه أبو بكر ..... ١٥٧ خُبيب بن عبد الله بن الزبير ، ضربه عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد فمات ، فعيب ذلك على خِداش بن عبد ضرب عمر بن علقمة فمات من ضربته فطلبوه بعقله ...... ١٥ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزىٰ زوجة خديجة بنت خويلد قالت لأبي بكر لما أسلم: الحمد لله الذي هداك يا ابن أبي قحافة . ١٤٩ خديجة بنت خويلد كانت عند صيفي بن أبي رفاعة..... ٢٢٧ خديجة بنت الزبير تزوّجها أبو يسار بن شيبة . ٦٣ خديجة بنت سعيد أمّ هاشم وأبي عمرو . . . . ٦ الخربشت عبد الرحمن بن محمد ، من ولد يعقوب بن طلحة بن عبيد الله . . . . . . ٢٣٤ خُناس بنت مالك بن المضرّب من بنى عامر بن

| رملة بنت أبي عون بن صُبيرة السهمي امرأة        |
|------------------------------------------------|
| أزهر بن عبد عوف ١٣٢                            |
| أبو رهم الأصغر بن المطلب                       |
| أبو رهم بن المطلب                              |
| رَوْح بن زنباع الجذامي ينزعمون أنه ابن         |
| أبي قيس بن عبد مناف بن زهرة ٩٦                 |
| أبو الروم بن عُمَير نزل في قبر أخيه مصعب وكان  |
| أسلم بعد إسلام مصعب ٢٠٠٠٠٠٠٠                   |
| أبو الروم بن عمير كان اسمه عبد مناف فدعي       |
| بكنيته                                         |
| أمّ رومان اسمها دعد بنت عامر بن عويمر من كنانة |
| أسلمت قبل إسلام سعد بن أبي وقّاص. ١٩٨          |
| أمّ رومان كانت قبل أن يتزوّجها أبو بكر عند     |
| عبد الله بن الحارث بن سخبرة الأزدي . ١٩٨       |
| أمّ رومان ولدت لأبي بكر عائشة وعبد الرحمن ،    |
| وهاجرت وماتت بالمدينة وفيها حديث . ١٩٨         |
| ريطة وهي الخطيّا بنت كعب بن سعد بن تيم بن      |
| مرّة ، كانت ورهاء تنقض ما تغزل ، وهي أمّ       |
| أسد بن عبد العزى                               |
| ريطة بنت الحويرث الثقفي أمّ الحويرث بن         |
| أسد بن عبد العزىٰ                              |
| (;)                                            |

| ويكنىٰ أبا عبد الرحمن ٢٧١                           |
|-----------------------------------------------------|
| ربيعة بن عبد الله ، وهو أبو سلمة بن الهدير كان      |
| فقیهاً ۲۷۲                                          |
| ربيعة بن عثمان بن عبد الله بن الهدير يكني           |
| أبا عثمان ، كان فقيهاً                              |
| أبو ربيعة بن المغيرة ، تزوّج أسماء بنت مخرّبة       |
| بعد أن هلك أخاه هشام زوجها ٢٨٠                      |
| أبو ربيعة بن المغيرة وهو ذو الرمحين ٢٩٤             |
| رزق من ولد الأسود بن عبد الأسد ، أمّه أم حبيب       |
| بنت العباس بن عبد المطلب ٣٤١                        |
| رفاعة بن أبي السائب قتل يوم بدرٍ كافراً ٣٢٦         |
| ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ، كان           |
| أشدّ العرب ، صارعه النبيّ                           |
| ركانة بن عبد الله قال للنبيّ : أعانك الله عليَّ يوم |
| صرعتني                                              |
| ركانة كان له حجر يحمله يضرب به المثل ١٤             |
| رملة بنت الزبير قالت لعبد الملك حينما خطبها :       |
| لا آمن علىٰ نفسي سوء ظنّ من قتل أخي . ٥٩            |
| رملة بنت الزبير تزوّجها عثمان بن عبد الله بن        |
| حكيم بن حزام ، ثم خلف عليها خالد بن                 |
| یزید بن معاویة                                      |
| رملة بنت عبد الله بن خلف الخزاعي ، امرأة            |
| عمر بن عبيد الله بن معمر ٢٤٢                        |
| رملة بنت عبد الله كان تصغّر سنّها وتجحد كبرها       |
| وربما تغسَّلت لتظهر أنها تحيض ٢٥٢                   |
| رملة بنت عبد الله أمّ طلحة بن عمر بن عبيد الله      |
| تعرّض لها عمر بن أبي ربيعة في الحجّ . ٢ ـ ٣         |
| رملة بنت عبد الله كان في وجهها ردّة وفي أنفها       |
| عظم                                                 |

| الزبير رجع عن قتال عليّ وسار من البصرة ليلة    |
|------------------------------------------------|
| فنزل بماء لبني مجاشع                           |
| الزبير وهو على فرسه ذي النعال مرّ على الأحنف ، |
| فقال الأحنف: هذا الذي ألَّب بين الناس. ٥٥      |
| الزبير صعـد سـور النوبة وحده فكان فتحها        |
| بصعوده                                         |
| الزبير سمّي للجنة وقتل وهو ابن ستين سنة ٦٣     |
| زمعة بن الأسود قال فيه معاوية بن أبي سفيان :   |
| كان زمعة فينا كهرقل في الروم ، وكان يقال له    |
| زاد الراكب                                     |
| زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن             |
| عبـد العـزيٰ يكنـيٰ أبـا حكيمـة ، وفيـه قـال   |
| أبو طالب :                                     |
| زهرة بنت عمرو بن حنثر من بني كاهل بن أسد بن    |
| خزيمة ، أمّ خويلد بن أسد بن عبد العزى ٤٠       |
| الزهري كان سخياً لا يليق شيئاً ، خرج إلى الشام |
| فأصاب مالاً عظيماً ١٤٠                         |
| الزهري قال : ليس الزهد تقشّف الجلد ولا شعث     |
| الشعر ، ولكنه غلبة الهوىٰ وظلف النفس عن        |
| الشهوات                                        |
| الزهري مات سنة أربع وعشرين ومئة في مال له      |
| وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وأوصىٰ أن يدفن       |
| علىٰ قارعة الطريق ١٤١                          |
| الزهري كان يلزم سالم بن عبد الله بن عمر . ١٤٢  |
| الزهري فسَّر حديث رسول الله : اطلبوا الخير من  |
| الحسان الوجوه                                  |
| الزهري قال : العصبيّة أن يرى الرجل أن أشرار    |
| قومه خير من خيار قوم آخرين ١٤٢                 |
| الزهري قال لعليّ بن الحسين : الله أعلم حيث     |

| ابن اربع وستين سنه                                 |
|----------------------------------------------------|
| الزبير كان ليس بالقصير أقرب إلى خفيف اللحية        |
| أسمر أشعر                                          |
| الزبير وهو غلام قاتل رجلًا فكسر أنفه ٤٣            |
| الزبير كان في جسمه جراحات كلُّها كانت في           |
| سبيل الله                                          |
| الزبير سمّى أولاده بأسماء الشهداء لعلّهم           |
| يستشهدون                                           |
| الزبير رخّص له النبي بلبس قميص من حرير . ٤٥        |
| الزبير كان علىٰ ميمنه الجيش علىٰ فرسه يوم فتح      |
| مكة ٢٦                                             |
| الزبير محا اسمه من الديوان لما قتل عمر بن          |
| الخطاب الخطاب                                      |
| الزبير جعــل داراً له حبيساً علىٰ كلّ مردودةٍ من   |
| بناته ۲۷                                           |
| الزبير قال لابنه عبد الله يوم الجمل : إنّي لأراني  |
| أقتلِ مظلوماً ٤٧                                   |
| الزبير أوصىٰ ابنه عبد الله بوفاء دينه ، وقال : إن  |
| عجزت فاستعن بمولاي ، يعني الله ٤٧                  |
| الزبير لم يترك درهماً ولا ديناراً إلاّ أرضين وأحد  |
| عشر داراً                                          |
| الزبير كان دينه ألفي ألف درهم ومئتي ألفاً ٤٨       |
| الزبير كان له أربع نسوة ، أصاب كلّ واحدة من        |
| ميراثه ألف ألف ومئة ألف درهم                       |
| الزبير أقطعه رسول الله حضر فرسه ٥٠                 |
| الزبير قال : إيهاً عنك الآن ، فوالله لو لم يجد ابن |
| أبي طالب إلاّ العرفج لدبّ إلينا فيه ٥١             |
| الزبير عندما علم أن عمّار بن ياسر في جيش           |
| علي ، قال : يا جدع أنفاه ثم أخذه أفكل ٥٢           |

| نديّاً ذا نخوة ، وكان ملازماً للحجر ، وقال               |
|----------------------------------------------------------|
| عمر : ما أُحُدُ إِلاَّ وفي نسبه وصمة غير                 |
| السائب بن أبي حبيش                                       |
| أبو السائب صيفيّ بن عابد بن عبد الله بن عمر بن           |
| مخزوم ، وكان شريك النبيّ في الجاهلية ،                   |
| مخزوم ، وكان شريك النبيّ في الجاهلية ،<br>أسلم يوم الفتح |
| أبو السائب بن صيفي قال لمعاوية : والله لقد               |
| أردت أن أتزوج أمك ٣٢٨                                    |
| السائب بن عبيد بن عبد يزيد ، أسر يوم بدر وكان            |
| يشبّه بالنبي                                             |
| يشبّه بالنبي                                             |
| واستشهد يوم اليمامة ٥٧                                   |
| السائب بن العوام قال يوم اليمامة : لا مفرّ لامرى،        |
| بعدرحله ٧٥                                               |
| سارة مولاة عمرو بن هاشم المرأة التي حملت                 |
| رسالة حاطب بن أبي بلتعة إلىٰ قريش ،                      |
| وارتدّت فقتلت يوم الفتح                                  |
| سالم الأصغر بن عبد الرحمن بن عوف قتل يوم                 |
| فتح أفريقيّة ١٣٥                                         |
| سالم بن عبد الرحمن بن عوف مات في                         |
| الجاهلية ، أمّه أمّ كلثوم بنت عتبة ١٣٥                   |
| سُخيلة بنت خزاعي من تقيف أمّ عبيدة بن                    |
| الحارث٧                                                  |
| سدرة الهجيمي واسمه الهملّع بن أعفر ، قال عن              |
| عمرو بن حریث : هذا سیّد القوم ۳۳۳                        |
| أبو سروعة بن الحارث بن عامر بن نوفل ، جلده               |
| عمرو بن العاص في الشراب ٢١                               |
| ابن سريج أعجبه شعر الحارث بن خالد المخزومي               |
| فتغنّي په وسيّره ۲۹۳                                     |

| يجعل رسالته                                        |
|----------------------------------------------------|
| الزهري ما عرف أي شهر هو شهر الزكاة .               |
| وعرف أبو الزناد، فقال له هشام: استفد               |
| يا زهري۱٤٣                                         |
| الزهري يصف سعيد بن المسيّب ٢٥٦٠٠٠٠                 |
| زهير وعبد الله ابنا أميّة بن المغيرة ، أمهما عاتكة |
| بنت عبد المطلب                                     |
| زهير بن أبي أمية بن المغيرة أعان علىٰ نقض          |
| الصحيفة                                            |
| زیاد بن عبید الله بن عبید الله بن معمر یلقب        |
| بالطويل                                            |
| زيد بن ثابت قال: إنما يكون الإمام من               |
| المهاجرين ونحن أنصاره                              |
| زيد بن ثابت الأنصاري ولي بيت مال المسلمين          |
| لعثمان بن عفّان                                    |
| زيد بن عمرو بن نُفَيل ترك عبادة الأوثان ٨٤         |
| زينب بنت خزيمة أم المساكين زوجة عبيدة بن           |
| الحارث                                             |
| زينب بنت الزبير قالت: إن الحرّة لا تضاجع           |
| زوجها بملء بطنها وكانت عند عنبسة بن                |
| أبي سفيان                                          |
| زينب بنت مرثد بن عمرو ، من بني قيس بن ثعلبة        |
| أمّ عبيدة بن الزبير وإخوته                         |
| زينب بنت مصعب بن عُمير ، تزوجها عبد الله بن        |
| أبي أميّة بن المغيرة المخزومي ٣١ ٣                 |
| ( س )                                              |

السائب بن العوّام بن خويلد بن أسد . . . . . ٤١ السائب بن أبي حبيش بن المطلب بن أسد كان

| سعد دعا علىٰ رجل سبّ عليّاً وطلحة والزبير                                |
|--------------------------------------------------------------------------|
| فاستجيبت دعوته                                                           |
| سعدلبس الخزّ                                                             |
| سعد قال : أكره أن أتحدّث عن رسول الله بواحدة                             |
| فيزيدوا عليها مئة                                                        |
| فيزيدوا عليها مئة ١٠٥<br>سعد كان إذا أراد أكل الثوم خرج إلىٰ البادية ١٠٥ |
| سعد قال : لا أقاتل حتى تجيئوني بسيف يعرف                                 |
| المؤمن من الكافر                                                         |
| سعد أقرض ابن عمر مالاً من بيت مال المسلمين                               |
| فتاجر فربح وردّ المال ، فأمر عمر بردّ الربح                              |
| أيضاً أيضاً                                                              |
| سعد سأل رسول الله أن يوصي بثلثي ماله ١٠٦                                 |
| سعد كان يصلّي بركعة يوتر فيها فكره ذلك                                   |
| عبد الله بن مسعود                                                        |
| سعد قال : إنّي أُوتر بواحدة والثلاث خير من                               |
| الواحدة ، ولكن أريد التيسير على نفسي ١٠٨                                 |
| سعد قال لابنته في مرض موته : لا تبك فإن الله                             |
| لا يعذّبني                                                               |
| سعد جلد من أتى حدّاً في الجاهلية ليطهّره فقال                            |
| عمر : لا يتامّر على اثنين ما بقيت هتك أستار                              |
| المسلمين                                                                 |
| سعد دعا علیٰ رجل من بني عبس فاستجاب الله                                 |
| دعوته، فكان يقول : أصابتني دعوة سعد ١١٢                                  |
| سعد باع جوارٍ يوم جلولاء خيفة أن يُفتن بهنّ                              |
| المسلمون وأدخل ثمنهم بيت المال ١٣                                        |
| يسعد لما مات أرسلن زوجات الرسول : أن مرّوا                               |
| بجنازته في المسجد ، ووقف به علىٰ حجرهن                                   |
| للصلاة عليه المسلاة عليه مات مئتي ألف وخمسين ألف                         |
| سعد ترك يوم مات مئتي ألف وخمسين ألف                                      |

سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، أمّه ابنة سعد بن أبى وقّاص ولى قضاء المدينة سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن كان يقول: أنا ثلث الشوري . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٧ سعد بن إبراهيم ضرب رجلًا لسماجته فقال الشاعر: . . . . . . . . . . . . . . . الشاعر سعد بن إبراهيم روى عن شعبة وغيره ، وكان يكنى أبا إسحاق بكنية أبيه ، مات بالمدينة سنة سبع وعشرين ومئة . . . . . . . . . . . . ١٣٧ سعد أبو إسحاق بن أبى وقّاص واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زُهرة ، أحد العشرة الذين وجبت لهم الجنّة . . . . . . . . . . . . . سعد بن أبي وقّاص كان أوّل من هراق دماً في سبيل الله وأوّل من رمي بسهم في الإسلام ، وثالث في الإسلام . . . . . . . . . . . . . . . . . سعد بن أبي وقّاص كان قصيراً دحداحاً يخضب بالسواد مات في قصره بالعقيق . . . . . . ١٠١ سعد ولد عام الفجار وأسلم ابن تسع عشرة سعد مات سنة خمس وخمسين وله بضع وسبعين سنة وصلَّىٰ عليه مروان بن الحكم والي سعد قاتل يوم بدر في الرجال قتال الفارس. ١٠٢ سعد فدّاه رسول الله يوم أحدٍ بأبويه . . . . . . ١٠٣ سعد دعا على ابنته فقال: قصع الله قرنك فلم تزل سعد دعا رسول الله له أن تستجاب دعوته وتسدد رميته ، فكان من رماة المسلمين . . . . ١٠٤

| سعيد بن حريث بن عمرو المخزومي صحب النبي                 |
|---------------------------------------------------------|
| وأسلم قبل الفتح                                         |
| أبو سعيد بن أبي طلحة من بني عبد الدار قتل يوم           |
| أحدومعه لواء المشركين ٢٢                                |
| سعيد بن عمرو بن جعدة قدم البصرة داعياً                  |
| لمروان بن محمد                                          |
| سعيد بن المسيّب قال: فما زلت أعرف تلك                   |
| الحزونة فينا، وكـان سعيـد شرساً سيء                     |
| الخلق                                                   |
| سعيد بن المسيّب شهد له قوم أنه مجنون فخلي               |
| سبيله مسلم بن عقبة يوم الحرّة ٣٤٨                       |
| سعيد كانت فيه عزة لا يكاد يراجع إلا مُحِك ٣٤٨           |
| سعيد فسر منام عبد الملك بن مروان أمير                   |
| المؤمنين                                                |
| سعيد قال : الغيبة توأم الحسد وليست من أخلاق             |
| الكرماء والصلحاء                                        |
| سعيد قال للوليد بن عبد الملك أن يحرم من البيداء         |
| عندماحج                                                 |
| سعید کان یقول: اللهم انصرني علیٰ هشام بن<br>إسماعیل ۳۵۲ |
| إسماعيل                                                 |
| سعيد منع ولده من التعرّض لهشام بن إسماعيل لما           |
| أُوقف للناس                                             |
| سعيد كان يصوم الدهر ٢٥٢                                 |
| سعيد قال: من مقام الخزي فررت ٣٥٢                        |
| سعيد مات سنة أربع وتسعين ومات فيها عليّ بن              |
| الحسيـن ، وعـروة بـن الـزبيـر ، وأبـو بكـر              |
| المخزومي ماتوافيها فسمّيت سنة الفقهاء ٣٥٤               |
| سعيد بن المسيّب يكره أن يحدّث عن رسول الله              |
| وهو مضطجع ۳۵۵                                           |

| درهم۱۱۶                                       |
|-----------------------------------------------|
| سعد دعاً على أهل الكوفة : اللهم لا تُرضِ عنهم |
| أميراً ولا تُرضهم بعدي بأميـر، فكانـوا        |
| كذلك كذلك                                     |
| سعد قال : أسلمتُ وما فرضت الصلاة كنا نصلي     |
| العصِر۱۲۰                                     |
| سعد مولئ حاطب هو سعد بن خولي بن سبرة من       |
| كلب أسلم وشهد بدراً وقتل يوم أحد ٢٦           |
| أم سعد قالت له عندما هجرها : عد إلى منزلك     |
| ولا تتضيّف الناس فتلزمنا عاراً ١٢٠            |
| أم سعد تصيح وتقول : ألا أعوان يعينوني علىٰ    |
| سعد فأجلسه في بيت وأطيّن عليه بابه حتىٰ       |
| يموت ِ                                        |
| يموت                                          |
| אַל דער אַל                                   |
| سعد بن هبّار بن الأسود ، كان مع ابن أمّ الحكم |
| وکان یشار به ویجامعه علیٰ هواه ۹۱             |
| سُعدىٰ بنت عوف زوجة طلحة بن عبيد الله قالت    |
| له : فرّق ما أتاك من ضيعتك في أهلك            |
| وقرابتك وإخوانك ٢١٥                           |
| سعدىٰ بنت عوف بن خارجة المرّيّ ، أمّ عيسىٰ    |
| ويحيئ ابنا طلحة بن عبيد الله ٢٢٨              |
| سعدیٰ بنت عوف بن خارجة كانت زوجة              |
| عبد الله بن الوليد بن الوليد ٣١٧              |
| سعيد أبو أحيحة بن العاص والوليد بن المغيرة ،  |
| كانا أشدّ قريش علىٰ عثمان بن الحويرث في       |
| أمر جزية قيصر                                 |
| سعيد بن أبي البختري كان جميلاً ولـه تقـول     |
| المرأة : ألاليتني                             |

| سلمة بن هشام يكني أبا هاشم ، هاجر إلى الحبشة                            |
|-------------------------------------------------------------------------|
| في المرّة الثانية ٢٩٢                                                   |
| ابنة سُلمة بن عمرو بن أبي سلمة المخزومي ، أمّ                           |
| ابناء عروة بن الزبير                                                    |
| أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف واسمه عبد الله                            |
| كان فقيهاً ولي شرط سعيــد بـن العـاص                                    |
| بالمدينة                                                                |
| أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن                            |
| عبد الله بن عيّاش ، خرج مع محمد بن عبد الله                             |
| فقتله أبو جعفر                                                          |
| أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال المخزومي ، أمّه                           |
| برّة بنت عبد المطلب ٣٣٦                                                 |
| أبو سلمة المخزومي وحمزة بن عبد المطلب                                   |
| أخوي رسول الله من الرضاع ٣٣٨                                            |
| أمّ سلمــة بنـت أبـي أميـة بـن المغيــرة زوج                            |
| رسول الله                                                               |
| أم سلمة بنت يعقوب بن عبد الله المخزومي زوجة                             |
| أبي العباس أمير المؤمنين ٣١٧                                            |
| سلمىٰ أمّ الخير أمّ أبي بكر اسلمت مع إسلام                              |
| أبي قحافة وكانت قبل ذلك ماثلة إلى                                       |
| النبيّ                                                                  |
| أبو سليمان بن جُبير بن محمد بن جُبير كان<br>فقيهاً                      |
|                                                                         |
| سليمان بن يسار مولئ ميمونة كان أعلم من                                  |
| بقي                                                                     |
| سليمان بن يسار كان يقول : سعيد بن المسيّب                               |
| فقیه الناس                                                              |
| سليمان بن يسار غمز من سعيد بن المسيّب لعدم حضوره جنازة زين العابدين ٣٥٥ |
| حصوره جباره رین انعابدین ۲۰۰۰،۰۰۰                                       |

| سعيد قال: بلغت تمانين سنه وأنا أخوف ما أخاف             |
|---------------------------------------------------------|
| عليَّ النساء ٣٥٦                                        |
| سعيدكان يفتي وأصحاب رسول الله أحياء . ٣٥٦               |
| سعيد كان يقال له: فقيه الفقهاء ٣٥٧                      |
| سعيد كان يسير الأيام والليالي في طلب الحديث             |
| الواحد ۴٥٨                                              |
| سعيد كان خبيث اللسان عالماً بالنسب ٣٥٩                  |
| سعيد بن يربوع بن عنكثة كان من المؤلفة                   |
| قلوبهـم                                                 |
| أبو سفيان بن حرب قال لهشام بن المغيرة:                  |
| ليجلسني مجلس أبي من هو أشرف منك ،                       |
| عبد الله بن جُدعان ٢٨١ الله بن جُدعان الله سرقت على عهد |
| ابنة لسفيان بن عبد الأسد سرقت على عهد                   |
| رسول الله فقطعها ٣٤٠                                    |
| سفيان بن عوف الغامدي ولاه معاوية                        |
| الصوائف ٢٢٣                                             |
| الصوائف                                                 |
| السمهري العكلي حبس في قتل يحيي بن                       |
| جعدة                                                    |
| سميعة أمّ ولد عبد الرحمن بن أبي بكرة ٣٠٦                |
| سلمان الفارسي انتسب فقال: أنا ابن الإسلام               |
| فقال عمر : أنا وسلمان ابنا الإسلام ١٠٧                  |
| سلمان رأى من سعد شيئاً أنكره فأقسم أن يبلغ عمر          |
| ذلك ، فكلُّمه سعد فأمسك ، فأعتق سلمان                   |
| مملوكاً لا يملك غيره                                    |
| سلمان الفارسي وعظ سعد بن أبي وقّاص . ١١٣                |
| سلمان بكئ في مرض الموت خوفاً من أن يكون                 |
| نال من الدنيا أكثر من زاد الراكب ١١٣                    |
| سلمة بن هشام المخزومي أمّه ضباعة القشيريّة ٢٨١          |

| بنت طلحة ٢٣٩                                   |
|------------------------------------------------|
| شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن      |
| أبي بكر ، أبا محمد مات سنة خمس وسبعين          |
| ومئة ۲۰۲                                       |
| الشفساء بنست عسوف بسن عبسد الحسارث أمّ         |
| عبد الرحمن بن عوف ١٢٢                          |
| الشفاء بنت هاشم بن عبد مناف أمّ عبد يزيد بن    |
| هاشم بن المطلب                                 |
| شمّاس بن عثمان بن الشريد ، من ولد هرم <i>ي</i> |
| هاجر إلى الحبشة في المرّة الثانية ، استشهد     |
| يوم أحدٍ ٣٤٦                                   |
| بو شمران بن المطلب                             |
| شيبة بن ربيعة قتله عبيدة بن الحارث يوم بدر . ٩ |
| ئيبة بن عثمان الأوقص بن أبي طلحة يكنى          |
| أبا صفية مسح صدره رسول الله ٢٣                 |
| ( ص )                                          |

أبو السنابل بن بُعكك بن الحارث بن السبّاق ٣٥ سهلة بنت سهيل بن عمرو أمّ سالم الأصغر بن عبد الرحمن بن عوف ..... ١٣٥ سهلة بنت عاصم من بليّ أم ولد عبد الرحمن بن عوف ..... ۱۳۵ سهيل بن بيضاء الأنصاري صلّىٰ عليه رسول الله في جوف المسجد . . . . . . . . . . . . . . . . . سهيل بن عبد الرحمن بن عوف قال فيه عمر بن أبي ربيعة شعراً .... ۴۰۰ سوداء بنت زُهرة بن كلاب كانت كاهنة تقول: إن في نساء زهرة نجابة ، فخص بها رسول الله من سويبط بن حرملة وقد باعه نعيمان الأنصاري ٣٣ سويبط بن حرملة يكني أبا حرملة ، هاجر إلى ا الحبشة وشهد بدراً وأحداً ..... ٣٢ سويبط بن سعد بن حرملة العبدى ، نزل في قبر سيخا أم الحارث بن عبد الله ، صادت طائراً من حمام مكة فأكلته . . . . . . . . . . . . ٢٩٦ (ش)

| الطفيل بن عبيدة شهد المشاهد كلّها مع النبيّ . ٩ |
|-------------------------------------------------|
| طلحة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الأسود بن     |
| أبي البختري ، يقول : جدّي عليّ ٩٥               |
| طلحة بن عبد الله بن عوف يكني أبا عبد الله ، كان |
| سخيّاً جواداً ، كان يلي سقاية المدينة ومات بها  |
| وقد حدّث عنه                                    |
| طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ،     |
| أمّه عائشة بنت طلحة كان سخيّاً وفيه يقول        |
| الشاعر الشاعر                                   |
| طلحة والزبير قالا للأحنف : أفي لك إنما أنت      |
| فريسة آكل وتابع غالب                            |
| طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن    |
| سعد بن تيم بن مُرّة ، يكنى أبا محمد ، أمّه      |
| الصعبة بنت عبد الله بن عماد الحضرمي ٢١٣         |
| طلحة بن عبيد الله سأله الراهب في بصرى عن        |
| ظهور أحمد                                       |
| طلحة أسلم وأخبر رسول الله بما سمع من            |
| الراهب                                          |
| طلحة أحد العشرة الذين سمّوا لللجنّة ، وكان يقال |
| له : طلحة الخير وطلحة الفيّاض ٢١٤               |
| طلحة أعطى وفوداً وفدت على رسول الله وأحسن       |
| ضيافتهم ، فقال له رسول الله : أنت الفيّاض       |
| فسمّي الفيّاض ٢١٤                               |
| طلحة كان جميلاً قالت عنه امرأة : كأنّه دينار    |
| هرقلي                                           |
| طلحة خير أحدهم بين الحائط وثمنه فاختار الثمن    |
| وكان ستمئة ألفُ درهم ٢١٦                        |
| طلحة اشترىٰ بئراً وتصٰدّق به . ونحر جزوراً      |
| أطعمها الناس ٢١٦                                |

| صفيّة أم الزبير كانت تضربه ضرباً شديداً وهو يتيم |
|--------------------------------------------------|
| فقيل لها                                         |
| صفية بنت عبد المطلب أمّ الزبير والسائب ابنا      |
| العوَّام بن خويلد ٤١                             |
| صفيّة بنت عبد المطلب خلف عليها العوّام بعد       |
| الحارث بن حرب بن أميّة ٧٥                        |
| صيفي بن أبي السائب يكنى أبا السائب قتل يوم       |
| بدر کافراً ۳۲٦                                   |
| ( ض )                                            |

طالب وطليب ابنا أسد بن عبد العزىٰ قتلا يوم الفجار ..... ٠٤ طعيمة بن عديّ بن نوفل يكنىٰ أبا الريّان ، كان مؤذياً لرسول الله أسر يوم بدر فقتله رسول الله صبراً .... ١٩٠ الطفيل بن الحارث بن المطلب آخىٰ النبي بينه وبين المنذر بن محمد .... ٩٠

| الخلافة ولكن بايعوه علىٰ القتال ٥٥               |
|--------------------------------------------------|
| عائشة طلبت أن يمرّ بجنازة سعد بن أبي وقّاص       |
| عليها لتستغفر له                                 |
| عائشة قالت : ما أسرع الناس إلى عيب ما لا علم     |
| لهم به                                           |
| عائشة قالت : فوالله ما اختلفوا في واحدة إلاّ طار |
| أبي بخطها وغنائها عن الإسلام ١٥٣                 |
| عائشة قالت : ما عقلت أبويَّ إلاّ وهما يدينان     |
| بهذا الدين ١٥٨                                   |
| عائشة رأت أقماراً ثلاثة سقطت في حجرها قمراً      |
| بعد قمر                                          |
| عائشة وعبد الرحمن ابن أبي بكر ، أمهما أم         |
| رومان بنت عامر بن عويمر كنانيّة ١٩٥              |
| عائشة قالت في ولد الحارث بن هشام ، أو ولد        |
| عبد الرحمن بن الحارث ۲۹۱                         |
| عائشة تكنى أم هشام بنت إسماعيل بن هشام بن        |
| الوليد ، أمّ هشام بن عبد الملك ٣١٨               |
| عائشة بنت الزبير ، تزوّجها الوليد بن عثمان بن    |
| عفّان                                            |
| عائشة بنت طلحة بن عبيد الله ، كانت من نُبُل      |
| نساء قریش ۲۳۸                                    |
| عائشة بنت طلحة ، تزوّجها مصعب بن الزبير          |
| علىٰ عظم في أذنيها وقدميها ٢٣٨                   |
| عائشة كانت سيئة الخُلق تشارّ أزواجها ٢٣٩         |
| عائشة كانت تحبّ الحارث المخزومي ولم              |
| تتزوّجه                                          |
| عائشة لم تلد إلا لعبد الله بن عبد الرحمن بن      |
| أبي بكر ، وكان أبو عذرتها ٢٤٢                    |
| عائشة تسأل أحدهم عن مَنْ بمكة وهو الأعرابي ،     |

طلحة قال : قم يا أبا بكر فإنى أشهد أن لا إله طلحة لقى رسول الله وأبا بكر في هجرتهما وهو عائد من الشام فكساهما .... ٢١٧ طلحة وسعيد بن زيد أرسلهما رسول الله يتجسسان العير ، فلم يحضرا بدراً وضرب لهما رسول الله بسهميهما . . . . . . . . . . . . . طلحة شهد أحداً وبايع رسول الله على الموت واتَّقاه بيده فأصاب السهم حنصره فشلَّت ٢١٨ طلحة كان آدم كثير الشعر حسن الوجه لا يغيّر شعره ..... ۲۲۰ طلحة جرح يوم أحد أربعاً وعشرين جراحة . ٢٢٠ طلحة قال : لو توفئ رسول الله لتزوّجت عائشة طلحة قتل يوم الجمل وعليه خاتم من ذهب ٢٢١ طلحة كانت غلَّته في كلِّ يوم ألف وافي . . . ٢٢٢ طلحة باع أرضاً من عثمان بسبعمئة الف ، فما بات إلا وليس معه درهم فرقها جميعها . . . . ٢٢٢ طلحة كان لا يدع عائلاً من بني تيم إلا كفاه ٢٢٢ طلحة ترك ما قيمته ثلاثين ألف ألف درهم . ٢٢٣ طلحة قال يوم الجمل: إنّا داهنًا في أمر عثمان ، اللهم خذ لعثمان منى حتى ترضى . . . . طلحة نبشوا قبره ، ودفنوه مرّة ثانية في دار من دور آل أبي بكرة ..... ٢٢٦

(ع)

عائذ بن عمران بن مخزوم ، أمّه تخمر بنت قصيّ بن كلاب ........ ٣٤٧ عائشة بنت أبي بكر قالت : لا تبايعوا الزبير علىٰ

| الحلف بين الأحلاف والمطيبين ٢٤                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عامر بن أبي وقّاص أسلم وأتىٰ رسول الله فأظهر                                                       |
| عامر بن أبي وقّاص أسلم وأتىٰ رسول الله فأظهر الله فأظهر الله عامر بن أبي وقّاص مات بالشام في طاعون |
| عامر بن أبي وقّاص مات بالشام في طاعون                                                              |
| عمواس                                                                                              |
| عمواس                                                                                              |
| إلىٰ أبي عبيدة بالشام بالولاية ، وإلىٰ خالد بن                                                     |
| الوليد بالعزل                                                                                      |
| عامر كانت تقول عنه أمّه : ابني البرّ لا يفارق دينه                                                 |
| حتىٰ أسلم ، فلقي منها ما لم يلق أحدٌ من                                                            |
| الصياح                                                                                             |
| عبّاد بن المطلب                                                                                    |
| عبد الجان بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة ،                                                         |
| سمّاه رسول الله عبد الله ، هاجر إلىٰ الحبشة                                                        |
| في المرّة الثانية                                                                                  |
| عبد الحارث بن الحارث بن زُهرة ١٢٢                                                                  |
| عبد الصمد بن علي بن عبد الله ، ورث آخر من                                                          |
| بقي من ولد عبد بن قصيّ ٣٩                                                                          |
| عبد الرحمن بن الأسود بن أبي البحتري ، كان                                                          |
| مع ابن الزبير وكان زوج ابنته ، وهو ممّن أعان                                                       |
| علیٰ عمرو بن الزبیر                                                                                |
| عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، كان من                                                          |
| خيار المسلمين وشهد يوم الحكمين ٩٧                                                                  |
| عبد الرحمن بن أبي بكر أبئ أن يسلم عندما دعاه                                                       |
| أبواه وقال : أف لكما١٩٨                                                                            |
| عبد الرحمن أسلم في هدنة الحديبية ، ومات سنة                                                        |
| ثلاث وخمسين خارجاً من مكة فجاءة . ١٩٩                                                              |
| عبد الرحمن شهد الجمل مع عائشة ١٩٩                                                                  |
| عبد الرحمن شهد بدراً مع المشركين ، ودعا إلى                                                        |

فلم يعرفه ، وهي تقصد الحارث المخزومي .... ۲٤٢ عائشة ناحت على عمر بن عبيد الله وهي قائمة ، وسبب ذلك ثلاث خصال له . . . . . . . . ٢٤٣ عائشة قالت لعمر بن عبيد الله وقد جاء يخطبها علىٰ بشربن مروان: أين بك عن نفسك؟ ٣٠٢ عائشة بنت محمد بن طلحة بن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كان يقول أهل المدينة : من أراد الشهادة فليتزوّج عاتكة ..... ٥٦ عاتكة بنت زيد زوجة عبد الله بن أبي بكر ، طلب أبوه إليه أن يطلِّقها فطلِّقها وقال شعراً . ٢٠٦ العاص بن هشام بن المغيرة ، لاعبه أبو لهب ، فأسلمه قيناً ..... ٢٩٢ العاص بن هشام قتل يوم بدر كافراً . . . . ٢٨١ عاصم بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق، خير الخلائف ..... ۴٤٠ العطَّاف بن خالد من ولد وابصة المخزومي ، كان عامر بن ربيعة العنزي ، نزل في قبر مصعب بن عامر بن سعد بن أبي وقّاص ، مات سنة أربع عامر بن عبد الله بن الزبير ، حاور عبد الله بن حسن بن حسن . . . . . . . . . . . . ٧٧ عامر بن عبد الله بن الزبير يكني أبا الحارث، مات سنة أربع وعشرين ومئة . . . . . . . . ٧٧ عامر بن عبد الله كان من أعبد أهل المدينة في زمانه ، وكان لا يزوّج بناته . . . . . . . . ٧٦ عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار عقد

| عبد الرحمن بن السائب بن أبي السائب قتل يوم الجمل |
|--------------------------------------------------|
| عبد الرحمن بن صُبيَحة التيمي من قريش ، حجّ       |
| مع أبي بكر وروي عنه                              |
| عبد الرحمن بن طلحة بن عمر ، كان يلي صدقتهم       |
| صدقتهم ۲۵٦                                       |
| عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة ، أمّه ليلي  |
| بنت عطارد بن حاجب بن زرارة ۲۹٦                   |
| عبد الرحمن بن عبد الله ، كان أحول ٢٩٨            |
| عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ، جلده أبوه في       |
| الشراب علانية وحبسه ٢١                           |
| عبد الرحمن بن عمير بن عثمان بن كعب ، أخرج        |
| طلحة من قبره ودفنه ثانية ٢٥٨                     |
| عبد الرحمن بن العوّام استشهد في أيام عمر بن      |
| الخطاب                                           |
| الخطاب ۷۰ الخطاب العوّام قتل مع عثمان يوم        |
| الدار                                            |
| عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن               |
| زُهرة ، كان اسمه في الجاهليّة عبد عمرو ،         |
| ویکنیٰ أبا محمد                                  |
| عبد الرحمن بن عوف يدعى الأمين ، أسلم قبل         |
| دخول النبيّ دار الأرقم ١٢٢                       |
| عبد الرحمن بن عوف كان صهر عثمان بن               |
| عفّان ، لأنه تزوّج أمّ كلثوم بنت عقبة بن         |
| أبي معيط ، وأمها أروىٰ أمّ عثمان ١٢٢             |
| عبد الرحمن بن عوف كان اسمه في الجاهليّة          |
| عبد الكعبة فسمّاه رسول الله عبدالرحمن ١٢٢        |
| عبد الرحمن بن عوف نزل على سعد بن الربيع          |
| في هجرته فلم يقبل أن يأخذ نصف ماله ،             |

| البراز فتقدم أبو بكر ليبارزه ۲۰۰            |
|---------------------------------------------|
| عبد الرحمـن وقصتــه مـع ابنــة اليهودي لمّا |
| عشقها                                       |
| عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيدة بن الزبير ،  |
| كان معتوها                                  |
| عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيدة قال لعمرو بن |
| الزبير : أنت في جواري                       |
| عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، يقال له      |
| ولامرأته شريدا قريش ۲۸۳                     |
| عبد الرحمن بن الحارث، كان من سادة قريش شهد  |
| يوم الجمل مع عائشة فكان أوّل منهزم ٢٨٣      |
| عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، كان ممّن     |
| نسخ القرآن لعثمان بن عفّان ٢٨٤              |
| عبد الرحمن بن الحارث قال لمعاوية : أطعمنا   |
| مصر كما أطعمته إيّاها، ثم خذنا بمثل         |
| نصيحته                                      |
| عبد الرحمن بن الحارث يكنى أبا محمد ، روى    |
| عن عمر بن الخطاب وقد خلف عمر علىٰ أمّه      |
| بعد أبيه ، مات في أيام معاوية ٢٨٦           |
| عبد الرحمن بن حُميد بن عبد الرحمن بن        |
| عوف ، كان من سروات قريش ، مات في            |
| أوّل خلافة أبي جعفر ١٣٨                     |
| عبد الرحمن بن خالد بن الوليد كان يلي        |
| الصوائف                                     |
| عبد الرحمن بن خالد كان ناسكاً وشهد صفين مع  |
| معاوية                                      |
| عبد الرحمن بن خالد بن العاص بن هشام ، كان   |
| شاعراً                                      |
| عبد الرحمن بن خويلد بن أسد بن عبد العناي ١٤ |

| بعشر سنین                                   |
|---------------------------------------------|
| عبد الرحمن بن عوف أوصىٰ في السبيل بخمسين    |
| ألف دينار                                   |
| عبد الرحمن بن عوف ترك ألف بعير وثلاثة آلاف  |
| شاة بالبقيع ومثة فرس١٣٠                     |
| عبد الرحمن بن عوف مات وترك ثلاث نسوة        |
|                                             |
| وبنات                                       |
| بالفُؤوس وترك أربع نسوة ١٣١                 |
| عبد الرحمن بن عوف كان من العشرة الذين سمّوا |
| للجنّة ، وكان به برش ، وأصاب كل امرأة له    |
| ثمانون ألفاً ١٣٢                            |
| عبد الرحمن بن عوف استعمله عمر على الحجّ     |
| في أول سنة استخلف فيها ، ولما استخلف        |
| عثمان استعمله على الحجّ أيضاً ١٦٣           |
| عبد الرحمن الأصغر يكنئ أبا سلمة بن          |
| عبد الرحمن بن عوف ، أمّه تماضر بنت          |
| الأصبغ الكلبي ١٣٥                           |
| عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف ، أمّه      |
| أسماء بنت سلامة بن مخرّبة التميمي ١٣٦       |
| عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ،   |
| مات بالفدَّين سنة ست وعشرين ومئة ٢٠٩        |
| عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة يكني          |
| أبا المسور وكان فقيهاً ، مات بالمدينة سنة   |
| سبعين                                       |
| عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر بن            |
| عبد الرحمن ، كان قاضياً لمحمد بن            |
| سليمان بن عليّ على البصرة ٢٩١               |
| عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن المطلب  |

وتاجر في السوق فربح . . . . . . . . . . . عبد الرحمن بن عوف آخي النبيّ بينه وبين سعد بن الربيع . . . . . . . . . . . . . . . . عبد الرحمن بن عوف صلّىٰ بالناس ركعة ، فجاء النبى فصلى خلفه ثم قضى النبيّ الركعة التي عبد الرحمن بن عوف عممه النبيّ بعمامة سوداء وأرخى بين كتفيه منها . . . . . . . . . . ١٢٦ عبد الرحمن بن عوف رخص له النبيّ في لبس الحرير ..... ١٢٦ عبد الرحمن بن عوف كان إذا أتى مكة كره أن ينزل منزله الذي هاجر منه . . . . . . . ١٢٧ عبد الرحمن بن عوف قال لما قدمت له عير حاملة تجارة : هي وما عليها صدقة وكانت خمسمئة راحلة ..... ١٢٧ عبد الرحمن بن عوف باع أرضاً من عثمان بن عفّان بأربعين ألف دينار ، فقسمها في فقراء بني زُهرة وفي أمّهات المؤمنين . . . . . ١٢٧ عبد الرحمن بن عوف كان رجلًا طوالاً حسن الوجه رقيق البشرة لا يغيّر رأسه ولحبته ١٢٨ عبد الرحمن بن عوف قال لأصحاب الشورى: هل لكم أن أختار لكم وأتفصَّىٰ منها ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف أفتى على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر ..... ١٢٩ عبد الرحمن بن عوف حجّ بالناس في خلافة عمر عبد الرحمن بن عوف مات سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن خمس وسبعين سنة ، ولد بعد الفيل

| القمر ، فترك الخمر لذلك ، وكان يكنى                |
|----------------------------------------------------|
| أبا زهير ٢٦٣                                       |
| عبداللهبن جدعان عقد خلف الفضول في داره ٢٦٣         |
| عبد الله بن جُدعان كان عقيماً فادعىٰ بنوّة رجل     |
| فسماه زهيراً وكنّاه أبا مُليكة ٢٦٦                 |
| عبد الله بن جدعان كان يوجّه أبا مُليكة وغيره       |
| بالهدايا ملك الحيرة وإلى كسرى ٢٧٤                  |
| عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن        |
| مخرمة ، كان محدّثاً يكنوا, أبا جعفر ١٠٠            |
| عبد الله بن جعفر قال : من الخُرق اثنتان : الدّالّة |
| علىٰ السلطان ، والوثبة قبل الإمكان ١٤٣             |
| عبد الله بن الحارث بن زُهرة١٢٢                     |
| عبد الله الشاعر بن الحصين بن الحارث ٩              |
| عبد الله بن حكيم بن حزام قتل يوم الجمل مع          |
| عائشة                                              |
| عبد الله بن حُميد بن زهير بن الحارث بن أسد ،       |
| قتل يوم أحدٍ كافراً                                |
| عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة لقبه بجير وفيه    |
| يقول الشاعر                                        |
| عبد الله بن أبي ربيعة بجير استعمله أبو بكر علىٰ    |
| بعض اليمن                                          |
| عبد الله بن أبي ربيعة أرسله أبو بكر إلى الزبير لما |
| اعتزل بيعته ، فعقله بجير وصرعه وكسر متن            |
| سيفه ۲۹۵                                           |
| عبد الله بن الزبير سمّي بعبد الله بن جحش الذي      |
| استشهد يوم أحدٍ                                    |
| عبد الله بن الزبير قال : يا زُبير أتدري ما تريد    |
| عائشة ؟ تريد أن تجعل حارّ الناس بك وبارده          |
| لابن عمّها طلحة ٥٥                                 |
|                                                    |

المخزومي ، كان قاضياً على المدينة لأبي جعفر المنصور .... ٢٤٤ عبد العزيز بن المطلب مرض فقالت له زوجته: من لي بعدك ؟ فقال: السادس الشقى. ٣٤٤ عبد العزيز بن المطلب المخزومي عفى عن حسین بن زید بن علی . . . . . . . . . . . . . عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث ، كان على بيت مال عمر ثم عثمان ، ثم ألقىٰ مفاتيح بيت المال إلى عثمان واعتزله . . . . . . . . . . . . عبد الله بن الأسود بن عوف ، رضى أهل البصرة بإمرته فأصبح ميتاً . . . . . . . . . . . . . ١٣٣ عبد الله بن الأعجم بن شيبة ، ضربه خالد بن عبد الله فضُرب خالد به . . . . . . . . . . . . ٢٤ عبد الله بن أبي أميّة نزلت فيه آية ، وكان شاعراً أسلم واستشهد يوم الطائف . . . . . . . ٣١٢ عبد الله بن أبي بكر شهد يوم الطائف مع النبيّ ، فجرح جراحة انتقضت بعد فمات منها . ٢٠٦ عبد الله وأسماء بنت أبي بكر ، أمّها قتيلة بنت عبد العزيٰ من بني عامر بن لؤي . . . . ١٩٦ عبد الله بن جُبَير أخو خوّات بن جُبَير . . . . . . عبد الله بن جُدعان أمّه سُعدىٰ بنت عَويج ، كان شريفاً سيّداً في الجاهليّة . . . . . . . . ٢٦٠ عبد الله بن جدعان يقول للرجل: ادن منى ألطمك وطالبني بالقود . . . . . . . . . ٢٦٠ عبد الله بن جُدعان أصلح بين بني جشم وبين بني كنانة واحتمل الدين هو . . . . . . . . . ٢٦٢ عبد الله بن جدعان كان يقوت بني تيم كلهم كأنهم بیت واحد . . . . . . . . . . . . . . . . . . عبد الله بن جدعان سكر فجعل يطفر ليتناول سكينة بنت الحسين ، فولدت له قرين واسمه عبد الله بن عروة بن الزبير ، كان خطيباً ، وكان خالد بن صفوان يشبّه به في بلاغته . . . . ٦٨ عبد الله بن عروة بن الزبير ، أمّه آمنة بنت الأسود بن ابي البختري ..... ٢٨ عبد الله بن عروة بن الزبير قال لعبد الملك : والله ما منعنا من أن نموت مع عبد الله إلا مكان هذه الأموال ..... الأموال عبد الله بن عمر قال لمن قال لمن قال أنا ابن حواري رسول الله: إن كنت من ولد الزبير عبد الله بن عمر قبل ألف دينار بعثها له عمر بن عبيد الله بن معمر . . . . . . . . . . . . . . . عبد الله بن أبي عمرو بن حفص ، كان أول من خلع يزيد بن معاوية فقتل يوم الحرّة . . ٣١٤ عبد الله بن عوف كان من سروات قريش ، أسلم يوم الفتح ومات بالمدينة . . . . . . . . . ١٣٣ عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب ، ولى مكة لعمر بن عبد العزيز . . . . . . . . . . . . عبد الله بن محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد السجّاد، ولى قضاء المدينة للمهدي ، وكان سخيّاً بعكس أبيه . . . . . . . . . . . . ٢٣١ عبد الله بن مسافع بن أبي طلحة قتل يوم الجمل عبد الله بن أبي مسرّة بن عوف بن السبّاق بن عبد الدار قتل يوم دار عثمان.... ٣٥ عبد الله بن مسعدة الفزاري ، استخلفه سفيان بن 

عبد الله بن الزبير هو أول مولود ولد للمهاجرين بالمدينة فكبّر المسلمون حين بُشّروا به . . ٥٨ عبد الله بن الزبير يكنى أبا بكر ، وأبا خُبيب ، وكان من أشدّ الناس قلباً ولساناً . . . . . . ٧٤ عبد الله بن الزبير قال للقباع: يا ابن آكلة حمام مكة أتشير عليَّ بمثل هذا الرأى ؟ . . . . ٢٩٧ عبد الله بن زمعة حضر دار عثمان وقاتل عنه ٨٥ عبد الله بن السائب بن أبي حبيش حاور نافع بن عبد الله بن السائب بن أبى السائب يكنى أبا عبد الرحمن روى عن النبيّ . . . . . ٣٢٦ عبد الله بن سعد مولئ حاطب فرض له عمر في عبد الله بن سلمة العجلاني .... ٨ عبد الله بن العباس لقى الزبير فقال له: يا ابن صفية بنت عبد المطلب جئت تقاتل على بن أبي طالب بن عبد المطلب ، فرجع الزبير ٥٣ عبدالله بن عباس قال عن أبي بكر: كان والله خيراً كلُّه علىٰ حدَّةِ كانت فيه وشدَّة غضب. . ١٦٥ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وحفصة ، أمّهما قريبة بنت أبي أمية المخزومي . . ٢٠٢ عبد الله الأكبر بن عبد الرحمن بن عوف ، قتل يوم فتحت أفريقيّة ، أمّه أنصارية . . . . ١٣٥ عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم ، ولى قضاء المدينة أيام الحسن بن زيد . . . . . . . . ٢١٠ عبد الله بن عبد الله بن أبى أميّة كان شريفاً وفد عبدالله بن عبدالله بن الزبير كان أشبه القوم بأبيه ٧٧ عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم ، تزوّج

عبيد الله بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله ، في له الأقيشر الأسدى الشاعر ، . . . . . ٢٣٧ عبيد الله بن أبي بكرة ، وهَبَ عمر بن عبيد الله بن معمر كل شيء في بيت المال بسجستان ٢٥٢ عبيد الله بن خالد بن عون بن عبد الرحمٰن ، كان قائداً من قوّاد خراسان بمرو ، . . . . . . ٢٥٩ عبيد الله بن عدّي بن الخيار ، كان من رجال قریش وصلحهائهم ، . . . . . . . . . . . . . . . . عبيد الله بن معمر بن عثمان يكني أبا معاذ ، وكان على مقدّمة جيش عبد الله بن عامر ، . . ٢٤٤ عبيد الله بن عبد الله بن معمر يكني أبا معاذ حضر مقتل مصعب بن الزبير وهرب ، . . . . ٢٤٥ عبيد الله بن أبى مُليكة بن عبد الله ، أقامه عمر بن الخطاب مقيماً للحدود ، . . . . . . . ٢٦٦ عبيد الله بن نوفل بن عدى بن نوفل بن أسد ، قتل يوم الحرّة ، . . . . . . . . . . . ٨٤ عبيدة بن الحارث مات بالصفراء وكان أسنّ من عبيدة بن الحارث أسلم قبل دخول النبي دار عبيدة بن الحارث بارز عتبة بن ربيعة يوم بدر . ٦ أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود ، . ٨٥ عتبة بن عبد الرحمٰن بن الحارث ، كان الحجّاج يختصه ويأنس به، وكان من دهاة قريش، ٢٨٧ عتبة بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام ظنّ أنّ خالد بن عبد القسرى يعرّض به، فقال، ٢٨٧ عتبة بن أبي وقاص عهد إلىٰ أخيه سعد أنَّ ابن وليدة زمعه بن قيس منه ، . . . . . . . . . . . عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبيّ يوم

عبد الله بن مسعود أنكر على سعد ركعة الوتر فقال له سعد: أنت الذي تورث حواء من ا بناتها ..... ۱۰۸ عبد الله بن مسعود كان يورث الجدّات . . . ١٠٨ عبد الله بن مسلم يكني أبا محمد ، وهو أخو الزهري وأسنّ منه . . . . . . . . . . . . . . . . عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، كان عامل هارون الرشيد على المدينة . . ٧٦ عبد الله بن معبد بن حميد بن زهير ، قتل يوم الجمل مع عائشة ..... ٩٤ عبد الله بن موسى بن إبراهيم بن محمد بن طلحة ولى شرطة المدينة . . . . . . . . . . . . ٢٣١ عبد الله بن وهب بن زمعة قتل يوم الحرّة . . ٨٧ عبد الملك بن عبد الرحمٰن بن عوف ، كان سخياً سرياً مات في أول أيام هشام ، . ٢٨٨ عبد الملك بن مروان قال: أحمق بيت في قريش آل قیس بن مخرمة ، . . . . . . . . . . . . . . . . عبد الملك قال: لو لا أن أمير المؤمين أخبرني أنه قتل طلحة ماتركت من ولد طلحة أحداً. ٢٢٥ عبد الملك قال ليحيى بن الحكم عن أمّ القباع: اسكت فإنها أنجب من أمّك ، . . . . ٢٩٧ عبد الملك قال لما مات القباع: مات سيد عبد الملك كتب إلى سعيد بن المسيب أنّ ضربه کان غیر رأی منه ، . . . . . . . . . . ۳۵۲ عبد الواحد بن عبد الرحمٰن بن عوف ، كان يضرب به المثل بالغيرة ، . . . . . . . ١٣٦ عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ، كان يقال له 

| جزية علىٰ تجار قريش                            |
|------------------------------------------------|
| عثمان سعىٰ أيضاً عند القيصر بالوليد بن المغيرة |
| وآخرين معه فحبسهم قيصر الروم ٩٣                |
| عثمـان سعـیٰ بسعیـد بـن العـاص وأبـو ذؤیـب     |
| هشام بن شعبة عند القيصر فحبسهما ٩٣             |
| عثمان بن طلحة بن أبي طلحة هاجر إلىٰ المدينة    |
| وأقام بها ولما توفئ رسول الله رجع إلىٰ مكة     |
| ومات أيام معاوية                               |
| عثمان بن طِلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر     |
| جمع له جعفر أخوه مالاً وفي فيه دينه   ٢٥٥      |
| عثمان بن طلحة بن عمر ولي قضاء المدينة          |
| للمهدي فلم يأخذ عليه رزقاً ٢٥٦                 |
| عثمان بن طلحة بن عمر كان على قضاء المدينة      |
| لجعفر بن سليمان بن علي ٢٥٧                     |
| أمُّ عثمان بنت طلحة بن عمر كانت عند            |
| عبيد الله بن زياد ٢٥٢                          |
| عثمان بن عبد الله بن أبي أميّة قتل يوم أحــد   |
| كافرأ                                          |
| عثمان بن عبيد الله بن معمر قتله الخارجي        |
| الأزرقي ابن بَرْز مولىٰ عبد القيس ٢٥٨          |
| عثمان بن عروة بن الزبير ، كان فائق الجمال      |
| وكان خطيباً جلداً ، مات أيام أبي جعفر          |
| المنصور ٧٠                                     |
| عثمان بن عفّان أتى رسول الله في أمر ما قسمه ٥  |
| عثمان بن عفّان كلّم رسول الله في سهم ذي        |
| القربئ ٥                                       |
| عثمان بن عفّان قال للمسور بن مخرمة وكانت أمّه  |
| أخت عبد الرحمن بن عوف : من زعم أنه             |
| خير من خالك في الهجرة الأولى والآخرة فقد       |

عُتير بن سهيل بن عبد الرحمٰن بن عوف ، كان صاحب شراب ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۱۳۹ عتيق بن عامر بن عبد الله بن الزبير قتل بقُديد ٧٦ ابن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي بكر ، كان ظريفاً كثير الملح ، . . . . ٢٠٣ ابن أبي عتيق قال: أنا والله كنت أصلحه بكفِّ من طين ، ولا يكون في رجليّ قيد كما في ابن أبي عتيق قال لعائشة : فما رأيك أن تأتينا بيوم البغلة ، لأنها طلبت منه بغلة ، . . . . . ٢٠٤ ابن أبي عتيق قال لعائشة بنت طلحة : أظهري الرضى عنه ثم عودي إلى ما عوده الله من سوء ابن أبى عتيق جعل من نفسه رسول عمر بن أبي ربيعة إلىٰ الثريا وأصلح بينهما ، . . . . ٢٠٤ ابن عتيق جاء بالمتدين إلى بيته من أجل ابن أبى عتيق قال لنُصَيب الشاعر؛ قل غاق تطير ابن أبى عتيق قال لعائشة : كيف حالك جعلني الله فداءَك فقالت : وجعة ، فقال : لا جعلني الله إذِن فِداءَك ، . . . . . . . . . . . . . . . إذِن فِداءَك عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزىٰ كان مخالفاً لقريش ، رفض الأوثان ومات علىٰ عثمان بن الحويرث كان يحرّف كلامه الترجمان عند قيصر الروم . . . . . . . . . . . . . . . . . . عثمان بن الحويرث أغرىٰ قيصر الروم بضرب

| الوليد بن عبد الملك فقطعت وما قاله عروة         |
|-------------------------------------------------|
| في ذلك                                          |
| عروة بن الزبير قال : أعظم من المصيبة سوء        |
| العوض                                           |
| عروة بن الزبير قال لعيسىٰ بن طلحة : ما عزَّاني  |
| أحدُ بمثل ما عزيّتني                            |
| عروة بن الزبير قال : إذا رأيتم من رجلٍ خلّة خير |
| وكان عندكم رجل سوء فلا تيأسوا منه ٦٨            |
| عروة بن الزبير احتقر بئراً بالمدينة لم يكن فيها |
| أعذب منها                                       |
| عروة بن الزبير مات في مالٍ له بناحية الفرع سنة  |
| أربع وتسعين ودفن هناك                           |
| عروة بن الزبير قال للناس : أقنتّم ؟ قالوا : نعم |
| قال: فتوقعوا الفرج فإن الله يقول: الآية ٦٨      |
| عروة الأكبر بن عبد الرحمٰن بن عـوف قتل          |
| بأفريقية                                        |
| أبو عزيز بن عمير ، كان اسمه زرارة قتل يوم أحدٍ  |
| كافراً                                          |
| العصماء هي لبابــة الصغرى بنت الحارث بن حَزْن   |
| حَزن حَزن حَزن                                  |
| عقيل بن أبي طالب قال للمسيّب بن حزن : يا بن     |
| الزانية فشكاه إلى عمر فشهد لعقيل محزمة بن       |
| نوفل۸۹                                          |
| عقيل بن أبي طالب والشهود قالوا لعمر: نكناها     |
| في الجاهليّة ، فجلدهم عمر الحدّ ثمانين          |
| جلدة                                            |
| عكرمة بن أبي جهل أسلم يوم الفتح ، يكنني أبا     |
| هشام واستشهد يوم أجنادين ۲۸۲                    |
| عكرمة بن خالد بن العاص ٣٩٢                      |

| کذب ۲۲۳ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |
|-------------------------------------------------|
| عثمان بن عفّان قال : إن ابن عوف جائز الشهادة    |
| له وعليه                                        |
| عثمان بن عفّان خرج بكتاب أبي بكر بولاية عمر     |
| مختوماً ومعه عمر بن الخطاب وسَعية               |
| القرظي                                          |
| القرظي                                          |
| عثمان بن عطاء كان من ولد تويت بن حبيب بن        |
| أسد بن عبد العزىٰ ٨٤                            |
| عثمان بن عمر بن موسىٰ بن عبيد الله ، ولآه       |
| أبو جعفر المنصور قضاء عسكره ٢٥٧                 |
| عثمان بن عمر بن موسئ ، كان على قضاء             |
| المدينة أيام مروان بن محمد ٢٥٧                  |
| عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن           |
| مُرّة ، يقال له شارب الذهب ٢٤٤                  |
| العجير بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ١٣         |
| عديّ بن حاتم زوّج عمرو بن حريث ابنته علىٰ       |
| شرط عدي أربعمئة وثمانين درهماً ٣٣١              |
| العَرِقة هي قلابة بنت سعيد بن سهم ٢١٩           |
| ابن العرقه هو حبّان بن أبي قيس من بني عامر بن   |
| لؤي لاي                                         |
| عروة بن الزبير يكنى أبا عبد الله كـان فقيها     |
| فاضلاً                                          |
| عروة بن الزبير قال لعبد الملك : ليس الذليل من   |
| فتلمتموه ولكنه من ملكتموه                       |
| عروة بن الزبير استودع طلحة بن عبد الله بن أبي   |
| بكر مالاً ، فردّه عليه موفوراً فقال شعراً . ٦٦  |
| عروة بن الزبي قال للحجّاج : يا ابن المتمنيّة ٦٦ |
| مروة بن الزبير أصابت رجله أكله في الشام عند     |

على قال: هذا السجاد قتله برُّه بأبيه . . . . ٢٣٠ على بن يزيد بنُ رُكانه كان من أشد الناس بطشاً، دخل تحت سرير عمر بن عبد العزيز فحمله ١٣ عُمارة بن الوليد بن عبد شمس بن المغيرة ، كان عاملًا لابن الزبير على اليمن . . . . . . . ٣١٤ عُمارة بن الوليد بن عدّى بن الخيار . . . . . ٢٠ عُمارة بن الوليد بن المغيرة يكنى أبا فائد ، كان فتي قريش جمالاً ، وهو الذي دفعته قريش إلى ا أبي طالب مكان النبيّ . . . . . . . . . . . . . . ابن عمر قال عن عمر بن أبي ربيعة لما غزا: لقد تلافئ نفسه من سفهها بخير عملها . . . ٣٠٧ عمر بن الخطاب أخرج شرحبيل بن السمط إلى الشام وحبس زبراء جارية سعدبن أبي وقاص . . . ١١١ عمر بن الخطاب قال: إذا أُقيمت الصلاة وأديت الزكاة كانت الطاعة والجماعة . . . . . . ١١١ عمر أرسل رجالاً إلى الكوفة يسألون عن سعد بن عمر بن الخطاب قاسم سعد بن أبي وقاص ماله حين عزله عن العراق . . . . . . . . . . عمر قال : أبو بكر سيدّنا وأعتق سيّدنا ، يعنى بلالاً.....بالالاً..... عمر استعمله أبو بكر علىٰ الحجّ في أول سنة استخلف فيها .....ا عمر بكي وقال: رحمة الله على أبى بكر لقد عمر ردّ ما كان استلفه أبو بكر من بيت المال على عمر كتب إلى عمّاله: من فضّلني علىٰ أبي بكر فاضربوه حدّ المفتري . . . . . . . . . . ١٧٨

عكرمة بن عامر بن هاشم من عبد الدار ، باع دار الندوة من معاوية بن أبي سفيان . . . . . ٣٣ عكرمة بن عبد الرحمٰن بن الحارث ، يكنى أبا عبد الله مات في أيام يزيد بن عبد الملك ٢٨٨ علقمة بن المطلب بن عبد مناف . . . . . . . . . علىّ بن زيد بن عبد الله بن أبي مُليكة كان محدثاً روى عن سعيد بن المسيّب وغيره . . . ٢٦٦ علىّ بن أبي طالب ساعد عتيبة بن الحارث في على قال للزبير: أنت آمن ابرز إلى اكلمك فبرز على قال للزبير: ألم يقل لك رسول الله لتقاتلنه ظالماً وضرب كتفك ..... ٥٣ على قال لما جيىء له بسيف الزبير: بتشر على بعث برأس الزبير مع من دفنه مع بدنه بوادي عاى قال حين مات عبد الرحمٰن بن عوف : اذهب يا ابن عوف فقد ادركت صفوها وسبقت رنقها ..... على قال على المنبر: ألا إن بكر أوّاه منيب القلب ألا إن عمر ناصح الله فنصحه . . ١٥٤ على قال: ألا أخبركم بخير الناس بعد نبيّكم ؟ أبو بكر ..... ١٥٥ على قال: رضينا لدنيانا ما رضيه رسول الله لنا لديننا ، فقدّمنا أبا بكر ....١٦١ على قال : مُنيتُ بأشجع الناس ، يعنى الزبير ، وبأسخا الناس يعنى طلحة ، وبأطوع الناس في الناس ، يعنى عائشة . . . . . . . . ٢١٥

عمر بن عبد العزيز قال: لا والذي صرف عن ابن المسيّب شرّ الوليد . . . . . . . . ٣٥٤ عمر بن عبد الرحمٰن ن الحارث استعمله ابن الزبير على الكوفة فأعطاه المختار بن أبي عبيد مئة ألف فانصرف عنه . . . . . . . . . . . ٢٨٧ عمر بن عبيد الله بن معمر تزوّج عائشة بنت طلحة بالكوفة وحملها معه إلى حرب أبى فُديك الخارجي ..... ٢٤٣ عمر بن عبيد الله بن معمر يكني أبا حفص ، كان من أجود العرب كفاً ، ولى البصرة لعبد الله بن عمر بن عبيد الله بن معمر مات بالضّمير وصلّى عليه عبد الملك بن مروان ، وقعد على قبره وقال: هذا سيد العرب . . . . . . . . ٢٤٧ عمر بن عبيدالله بن معمر وهب الجارية وثمنها لعاشقها الذي اضطر لبيعها لفقرة . . . . ٢٤٩ عمر بن عبد الله بن معمر سوّىٰ في العطاء بين المهاجرين والأنصار لمّا كُلّم في ذلك . ٢٥٠ عمر بن عثمان بن موسى، كان من وجوه قريش ، ولاه الرشيد قضاء البصرة ، ٢٥٧ عمر بن علقمة بن المطلب استأجره خِداش بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر ، كان على جيش أهل البصرة لما ساروا إلى أبي فُديك الخارجي . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمر بن موسى بن عبيد الله كان مع ابن الأشعث، قتله الحجّاج صبراً بين يديه . . . . . . . ٢٤٦ عمرو بن أسد بن عبد العزىٰ زوج خديجة بنت

عمر نهي النساء عن النواح على أبي بكر وأخرج أمّ فروة أخت أبي بكر . . . . . . . . . . ١٩٢ عمر قال لطلحة : لو رآك جاهل لقال : طلحة يلبس الثياب المصبّغة وهو محرم . . . . ٢٢١ عمر قال : وما علىٰ نساء بني المغيرة لو بكين أبا سليمان من غير نقع ولا لقلقة . . . . . . ٣٢١ عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة الشاعر يكني أبا الخطاب ، وكان ذافتوه وغزل وظرف . ٢٩٩ عمر بن أبي ربيعة قال عن عبدالملك : جعل عندرأسه الشمس والقمر عندرجله ثم قال: تصدّق . . ٢٩٩ عمر بن أبى كان عظيماً طويلاً آدم يتهافت في مشيته تهاتفاً ..... ۴۰۱ عمر بن أبي ربيعة ترك الشعر وغزا في البحر فقال ابن عمر: لقد كان هزله هزلاً وجده جداً . . . ٣٠٦ عمر بن أبى ربيعة قال لعبد الملك : يا أمير المؤمنين ليس وراء ذلك مكروه ولا مأتم ، وأستغفر الله .... وأستغفر الله عمر بن أبي ربيعة زوّج رجلًا من ابنة عمّه التي عشقها وعشقته ، وأصدقها عنه . . . . . ٣٠٧ عمر بن أبي ربيعة غزا في بحر الشام فمات ٣٠٨ عمر بن أبى ربيعة تاب عن قول الشعر ، ثم قال شعراً فأعتق في كل بيت قاله مملوكاً . . ٢٠٨ عمر بن سعد بن وقاص يكنى أبا حفص وهو المتولى لحرب الحسين بن على ، قتله المختار الثقفي . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي ، عمر بن أبى سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف ، قتله عبد الله بن على بالشام مع بني أميّة ١٣٨

أمّه أسماء بنت مخرّبة النهشلية . . . . . ٢٨٠ عمرو بن هشام كان يكني أبا الحكم فكنّاه رسول الله أبا جهل ، قتل يوم بدر كافراً . . . . ٢٨١ أبو عمرو بن المطلب بن عبد مناف . . . . . . . . عمرو بن معدى كرب الزبيدى أغضب سعد بن أبي وقّاص فشتمه سعد فقال عمرو شعراً ١٠٩ عمروبن معدى كرب وصف سعداً لعمربن الخطاب، فقال له عمر: كأنكما تقارضتما الثناء . . . . كانكما عُمير بن الحُمام الأنصاري آخي النبيّ بينه وبين عبيدة بن الحارث فقتلا ببدر . . . . . . . . ٨ عُمير بن أبي وقاص أسلم وهو غلام ، استشهد يوم بدر قتله عمرو بن ودّ العامري . . . ١١٩ عنكثة بن عامر بن مخزوم ، أمّه بنت عمرو من تيم الأردم ..... ٣٤٦ عنيزة بنت عمرو بن طريف الطائى ، أمّ عباد وأبارُهم الأصغر ابنا المطلب بن عبد مناف ٦ العوّام بن خويلد بن أسد ، أمّه من بني مازن بن عون بن عبد الله بن عيّاش من نبي تيم بن مرّة ، عون بن عمير بن عثمان بن كعب كان صديقاً لأميّة بن عبدالله بن خالد فمرض فلم يعده أميّة أ. . . . . ٢٥٨ عويمر بن السائب بن عويمر بن عائذ قتل يوم بدر كافراً ..... ٢٦٠ عيّاش بن الأسود بن عوف قتل مع ابن عيّاش بن أبى ربيعة كان من المستضعفين ، أسلم وهاجر إلى الحبشة في المرّة الثانية . . . ٣٠٨ عيسىٰ بن طلحة قال لعروة بن الزبير: يا أبا

عمرو بن أمية بن الحارث بن أسد بن عبد العزيٰ ، هاجر إلىٰ الحبشة وبها مات ٩٤ عمرو بن حُريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، كان زياد وغيره يستخلوفنه على الكوفة . . . . . . . . ٣٣٠ عمرو بن حُريث صلىٰ خلف رسول الله . . ٣٣٢ عمرو بن حُريث قال : من تعزز بالمعصية أورثه الله الذلَّة . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٣٢ عمرو بن حُريث حكم بالجارية التي بيعت ثم ماتت قبل قبض ثمنها . . . . . . . . . ٣٣٢ عمرو بن حُريث قال في خطبته : ليس بين الجنّة أبو عمرو بن حفص بن المغيرة كان شريفاً ٣١٤ عمرو بن العاص أغرى عبد الرحمٰن بن عوف أن يولى الخلافة لنفسه . . . . . . . . . . . . . . . . عمرو بن عتبة بن نوفل بن أهيب كان على يوم جلولاء أمّه عاتكة بنت أبي وقاص أخت سعد . . . . ١٠٠ عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، أمّه قلابة بنت عمرو من خزاعة . . . . . ٣٢٩ عمرو بن عثمان بن عمرو كان من مهاجر الحبشة واستشهد يوم القادسيّة . . . . . . . . . . . . . . عمرو بن الزبير كان ذا تيهِ وكبر وعجب ، انتدب عمرو من نخوته كان يقال فيه : عمرو ولا يُكلُّم عمرو بن عروة بن الزبير قتل مع عمّه عبد الله ٧٠ عمرو بن عمرو بن الزبير قال فيه الشاعر. . . ٦٥ عمرو بن هشام يكني أبا الحكم وهو أبو جهل ،

فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ، كانت عند أبي عمرو بن حقص ..... ٣١٤ فاطمة بنت محمد بن محمد بن عيسي بن طلحة بن عبيد الله ، كانت عند أبي جعفر المنصور ..... ٢٣٥ فاطمة بنت الوليد بن المغيرة ، أمّ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . . . ٢٨٢ الفاكه بن المغيرة قتله بنو كنانة في الجاهليّة ٣١٣ فراس بن النضر بن الحارث بن علقمة ، هاجر إلى الحبشة في المرّة الثانية ، يكني أبا الحارث واستشهد يوم اليرموك . . . . ٣٥ أمّ فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر ، تزوّجها محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ٢٠٩ فُضَيل بن عابس ونفيل بن حابس التميميّان كانا مع ابن جرموز في قتل الزبير . . . . . . . ٥٦ (ق)

### (غ)

فاختة ابنة زهير بن الحارث ، أمّ حكيم بن حزام ولدته في جوف الكعبة . . . . . . . . . . . ٧٨ فاختة بنت عنبة بن سهيل ، من بني عامر بن لؤى ، زوجة عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ..... ۲۸۳ فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل ، امرأة معاوية بن أبي سفيان . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١ فاطمة بنت حسن بن حسن بن على ، امرأة فاطمة بنت رسول الله وقصّتها مع أبي بكر في فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم أمّ عبدالله بن عبدالمطلب أبي رسول الله ٣٤٧ فاطمة بنت القاسم بن محمد بن جعفر بن أبى طالب ، أمّ إبراهيم بن طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر . . . . . . . . . . . ٢٥٤ فاطمة بنت القاسم كانت قبل طلحة بن عمر عند حمزة بن عبد الله بن الزبير . . . . . . . . . ٧٥

القاسم بن محمد قال عن سعيد بن المسيّب: سيّدنا وعالمنا وحَبْرنا . . . . . . . . . . . ٣٥٨ القباع قال للناس عندما ماتت أمّه: انصرفوا فإنّ لها ولاةٌ سواكم ..... ٢٩٨ قُثم بن العباس كان على الموسم من قبل على ٢٣ أبو قحافة قال لما ولى ابنه أبو بكر الخلافة : أرضى بذلك بنو عبدشمس، وبنو أبو قحافة قال لأبي بكر لما رفع صوته على أبي سفيان : اخفض صوتك يا أبا بكر عن ابن أبو قحافة رد ميراثه من ابنه على أولاد أبي بكر ..... ١٩٤ أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ، أسلم يوم الفتح وقد عمى ١٩٦ أبو قحافة مات سنة اربع عشرة وهو ابن سبع وتسعين ، وهو كان المنذر لأهل مكة حين أبو قحافة قال عندما استخلف عمر: أفرضيت بنو عبد مناف بهذا ؟ قالوا : نعم ، قال : يفعل الله ما يشاء ..... ١٩٦ قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف ، يكني أبا عمرو وكان أعمل ..... ٢١ قُرّة بن الحارث قال : والذي نفسى بيده إن صاحب الزبير الأحنف بن قيس . . . . . . . ٥٢ قريبة بنت أبي أميّة تزوجها عمر بن الخطاب ثم طلَّقها فخلف عليها معاوية بن قريبة الصغرى بنت أبى أميّة تزوجها عبد الله بن

| أبا البختري العاص بن هشام                                           |
|---------------------------------------------------------------------|
| أبو محجن الثقفي هو الذي رمىٰ عبد الله بز                            |
| أبي بكر بالسهم فجرحه يوم الطائف أ ٢٠٧                               |
| محصن بن المطلب بن عبد مناف ٦                                        |
| محمد بن إبراهيم بن الحارث من بني تيم بن                             |
| مرّة ، الفقيه أبو عبد الله ، مات سنة عشرين                          |
| ومئة                                                                |
| وصه                                                                 |
| الأشعث                                                              |
| الأشعث الأشعث الأشعث محمد بن أبي بكر ولد سنة عشر بذي الجليفة في     |
| 1/17                                                                |
| محمد بن أبي بكر ، أمّه أسماء بنت عميس                               |
| الخثعمية ١٩٦                                                        |
| محمد بن أبي بكر ، كان ممّن أعان على                                 |
| عثمان ۲۰۸                                                           |
| محمد بن جُبير بن مطعم يكنى أبا سعيد كان                             |
| فقيهاً                                                              |
| محمد بن سعد بن أبي وقّاص ، قتله الحجّاج يوم                         |
| دير الجماجم                                                         |
| دير الجماجم ١١٦ دير الجماجم محمد بن سعيد بن المسيّب كان نسّابة خبيث |
| اللسان ٢٤٦                                                          |
| محمد بن طلحة بن ركانة ، كان محدّثاً ١٣                              |
| محمد السجّاد بن طلحة به كان يكنى وعمران                             |
| أمهما حمنة بنت جحش ٢٢٨                                              |
| محمد السجّاد بن طلحة يكنىٰ أبا القاسم قتل يوم                       |
| الجمل مع أبيه                                                       |
| محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن،                             |
| كان عاملاً على مكة ٢٠٢                                              |
| محمد بن طلحة بن عمر بن عبيد الله كان من خيار                        |

الزبير ..... الزبير .... الزبير .... الزبير .... النبير المعباس ، كانت عند الم كلثوم بنت الفضل بن العباس ، كانت عند عمران بن طلحة بن عبيد الله .... أكلدة بن جدعان بن عمرو بن كعب قُتل يوم الفجار .... ١٩٥٠ كنود بنت الحارث من بني تيم الأدرم ... ١٩٣١ كُهيَفة بنت جندل من بني دارم ، أمّ عامر بن نوفل بن عبد مناف .... ١٧)

لبيد بن ربيعة الشاعر قال لسعد: ما أحدثت شيئاً من الشعر ، لقد شغلني القرآن عن الشعر ١٠٦ أبو لهب خلّص طليب بن عمير عندما شجّ أبا جهل وقام دونه . . . . . . . . . . . . . . . . لللئ بنت عطارد بن حاجب بن زرارة ، أمّ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة . ٢٩٦ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة . ٢٩٦

( )

الماجشون كان مولئ بني الهدير ..... ٢٧٢ مالك بن أسماء المنئ وكيف عفى عنه معاوية وقتله عمرو بن الزبير لنفس السبب فدفع معاوية ديته ..... ٦٥ مالك بن عبيد الله أخو طلحة ، قتل يوم بدر كافراً ..... ٢٢٨ مالك وعقيل نديما جذيمة الأبرش بن مالك بن فهم .... ١٩٩ المتمنية أم الحجاج ، الفارعة بنت همّام بن عروة بن مسعود الثقفي .... ٢٦٠ المجدّر بن زياد البلوي هو الذي قتل يوم بدر

| الفقيه الزهري ، يكني أبا بكر ١٤٠               |
|------------------------------------------------|
| محمد بن المنذر قال لعبد الله بن عمرو بن        |
| عثمان : لقد عشت زماناً وأنا أظنّك جارية أهمّ   |
| أن أخطبك إلى أبيك                              |
| محمد بن المنذر بن الزبير أمه ابنة سعيد بن      |
| عمرو بن نفيل العدوي ٧١                         |
| محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدَير من بني |
| تيم ابن مرّة ، وكان الهدير منقطعاً إلى عائشة . |
| 777                                            |
| محمد بن المنكدر قال : أحبّ الأشياء إليّ إدخال  |
| السرور على المسلم ٢٦٨                          |
| محمد بن المنكدر كان يضع خدّه على الأرض ثم      |
| يقول لأمّه: قومي فضعي قدمك على                 |
| خـدّي                                          |
| محمد بن المنكدر قال: المتكلم يخاف              |
| مقت الله ، والمستمع يرجو رحمة الله . ٢٦٨       |
| محمد بن المنكدر قال : كان يقال شرّ قتيل قتل    |
| في الإسلام قتيل قتل بين ملكين يريدان           |
| الدنيا                                         |
| محمد بن المنكدر قال لما رفعت الريح ستارة ،     |
| فإذا وجه امرأة سوداء : أما هذه فصاعقة ٢٦٩      |
| محمد بن المنكدر مات سنة ثلاثين ومئة ويكنى      |
| أبا عبد الله                                   |
| محمد بن موسئ بن طلحة ، أمّه ابنة               |
| عبد الرحمن بن أبي بكر ٢٣٢                      |
| محمد بن موسى بن طلحة كان على جيش أهل           |
| الكوفة ، لما ساروا إلىٰ فُديك الخارجي ٢٣٢      |
| محمد بن موسئ بن طلحة قتله شبيب                 |
| الخارجي ٢٣٣                                    |

| قريس                                        |
|---------------------------------------------|
| محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر أمّه من ولد   |
| قيس بن عديّ السهمي ، جُلد في الشراب مع      |
| مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ۲۰۲               |
| محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ،      |
| رویٰ عن الزهري وغیره ۲۸۵                    |
| محمد بن عبد الرحمن بن الحارث زوّجه زياد بن  |
| أبي سفيان ابنتهُ ٢٩١                        |
| محمد بن عبد الرحمن بن سلمة المخزومي ،       |
| استقضاه موسى الهادي علىٰ مكة ٣٤٠            |
| محمد بن عبد الله بن مسلم كان يروي عن عمّه   |
| الزهري يكنئ أبا عبد الله ، قتله غلمانه بأمر |
| ابنه۱٤                                      |
| محمد بن عروة بن الزبير ، كان من أجمل        |
| الناس ، وفيه قال ابن يسار شعراً ٦٩          |
| ابنة محمد بن عروة بن الزبير كان يقال فيها : |
| أثقل من شروط ابنة محمد بن عروة ٧٠           |
| محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث ، هو    |
| الذي أتى يزيد بن عبد الملك برأس يزيد بن     |
| المهلب                                      |
| محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد السجّاد ،  |
| كان علىٰ قضاء المدينة لأبي جعفر ، ويكنىٰ    |
| أبا سليمان وكان بخيلاً ٢٣١                  |
| محمد بن عيسى بن طلحة صهر المنصور كان        |
| شاعراً ٢٣٥                                  |
| محمد بن المرتفع بن النضير بن الحارث بن      |
| علقمة صاحب البئر بمكة                       |
| محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن    |
| شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة ،       |

| مصعب بـن الـزبيـر يكنـئ أبـا عبـد الله ويقــال           |
|----------------------------------------------------------|
|                                                          |
| أبا عيسىٰ                                                |
| أمّكم مثل الكلبة ينزو عليها الأعفر والأسود               |
| والأبقع ٧٢                                               |
| مصعب بن الزبير قال لعبد الرحمن بن عباس بن                |
| ربيعة بن الحارث وكانت عنده جويزية بنت                    |
| زياد : أثأر الناس بسيوفهم وأثأرت بأيرك ٧٣                |
| مصعب بن الزبير قال لأهل البصرة: تلقّبون                  |
| أمراءكم ، وإني أنا الجُرُّار ٧٣                          |
| مصعب بن الزبير قتل أبا أشعب ، فكان أشعب                  |
| يقول : أخذت من مال آل الزبير أضعاف دية                   |
| أبي                                                      |
| مصعب بن الزبير تزوّج عائشة بن طلحة وجلاها                |
| کما جلیٰ جمیل بثینة ۲٤٠                                  |
| مصعب بن سعد بن أبي وقّاص مات سنة ثلاث                    |
| ومئة                                                     |
| مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، يكني                          |
| أبا زرارة ، ولي شرط المدينة لمروان بن                    |
| الحكم وفيه قال الشاعر ١٣٨                                |
| مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ، كان من أشدّ                  |
| الفرسان وقتل مع ابن الزبير ١٣٩                           |
| مصعب بن عكاشة بن مصعب بن الزبير ، قتل                    |
| يوم قديد قتله الخوارج ٧٣                                 |
| مصعب بن عُمَير بن أبي عزيز بن عُمَير ، قتل يوم           |
| الحرّة ٢٢                                                |
| الحرّة الحرّة معبد الخير بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن |
| عبد الدار                                                |
| مصعب الخير بن عمير كتم إسلامه خوفاً من                   |

محمد بن هشام بن إسماعيل ولى مكة لهشام ، و قتله یوسف بن عمر . . . . . . . . . . . . . . . مخرمة بن المطلب بن عبد مناف . . . . . . . . . . مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، كان من علماء قريش ، وكان أعمى . . . ٩٧ مروان بن الحكم رمي طلحة يوم الجمل بسهم فأصاب ركبته ، فمات من هذه الضربة . ٢٢٤ مريم بنت طلحة تزوّجها عنبسة بن سعيد بن مسافع بن عياض بن صخر من بني تيم بن مرّة هو الذي هجاه حسان بن ثابت ..... ۲۷۳ مِسْطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب بن عبد مناف لدغته حيّة عندما هاجر . . . . . . . . . . . ٨ مسطح بن أثاثة قال الإفك في عائشة فحُدٌّ . . ١١ مسطح بن أثاثة شهد المشاهد كلّها مع النبي ١١ مسطح بن أثاثة توفي سنة أربع وثلاثين . . . . ١١ مسعود بن أبي أميّة قتل يوم بدر كافراً . . . ٣١١ مسلم بن قرظة بن عبد عمرو بن نوفل ، قتل يوم الجمل مع عائشة . . . . . . . . . . . . . . . المِسْوَر بن عبد الرحمن بن عوف قتل يـوم الحرّة.....الحرّة.... المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زُهرة أخبر عن يزيد بن معاوية بشربه الخمر فأمريزيد بضربه الحدّ. . . . ٩٨ المسور بن مخرمة يكني أبا عبد الرحمن كان مع ابن الزبير فأصابه حجر فمات . . . . . . . ٩٨ المسورين مخرمة كان عالماً بأمور قريش وله 

| مطعم بن عديّ مات قبل الهجرة وأقيم عليه النّوح  |
|------------------------------------------------|
| سنة ۱۸                                         |
| المطلب وطليب ابنا أزهر بن عبد عوف هاجرا        |
| إلى الحبشة في المرّة الثانية وماتا هناك . ١٣٢  |
| المطلب بن حنطب المخزومي أسر يوم بدر            |
| فعمل في حائـط لأبي أيـوب الأنصـاري             |
| حتىٰ فُديّ                                     |
| معاذ بن عبيد الله بن معمر كان ممّن حضر دفن     |
| عثمان                                          |
| معاوية بن أبي سفيان قال عن طلحة : عاش          |
| حميداً سخيّاً شريفاً ، وقُتل فقيداً ٢٢٣        |
| معاوية قال لعبد الرحمن بن الحارث بن هشام لمّا  |
| عاتبه علىٰ قتله حجر : غاب عنّي مثلك من         |
| حلماء قومي                                     |
| معاوية قال لعبد الرحمن بن الحارث: يا ابن       |
| أخي ما أحوج أهلك لك ٢٨٤                        |
| معاويـة حـاور عبـد الرحمـن بن خالـد بن         |
| الوليـد                                        |
| المغيرة بن عبد الرحمن كان يلحن ، وقال فيه      |
| سليمان بن عبد الملك                            |
| المغيرة بن حبناء التيمي باع جاريته التي أحبها  |
| لضيق يده وقال شعراً ٢٤٩                        |
| المغيرة الأعور بن عبد الرحمن بن الحارث بن      |
| هشام ، كان يطعم طعاماً كثيراً فغمر من كان      |
| يطعم فعجزوا عن مجاراته ۲۸۹                     |
| المغيرة بن عبد الرحمن أوصىٰ أن يدفن بأحد مع    |
| الشهداء ، وأن يطعم الناس بألف دينار على        |
| قبره                                           |
| المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، كان إليه |

| أمّه ، ثم حبسه أخوه فتخلّص وهاجر الهجرة        |
|------------------------------------------------|
| الأولىٰ والثانية إلىٰ الحبشة ٢٥                |
| مصعب الخير بن عمير كان فتىٰ مكة شباباً وجمالاً |
| وسيباً                                         |
| مصعب الخير كان أحسن الناس خلقاً وأقلّهم        |
| خلافاً ٢٧                                      |
| مصعب الخير كان أوّل من قدم المدينة مهاجراً من  |
| المسلمين                                       |
| مصعب الخير أوّل من جمّع في الإسلام يوم         |
| الجمعة في دار سعد بن خيثمة بالمدينة ، وهم      |
| اثنا عشر رجلاً ۲۸                              |
| مصعب الخير كان مع السبعين الذين وافوا العقبة   |
| من الأوس والخزرع من أهل المدينة ٢٨             |
| مصعب الخير دعا أمه إلى الإسلام فقالت:          |
| والثواقب لا دحلتُ دينك                         |
| مصعب الخير آخيٰ رسول الله بينه وبين سعد بن     |
| أبسي وقساص وبينسه وبيسن أبسي أيسوب             |
| الأنصاري                                       |
| مصعب الخير كان معه اللواء الأعظم للمهاجرين     |
| يوم أحدِ ٢٩                                    |
| مصعب الخير قطعت يديه يوم أجدٍ فحنا علىٰ        |
| اللواء فقتىل وسقيط اللواء فحمليه أخبوه         |
| أبو الروم                                      |
| مصعب الخير لما قُتل لم يوجد له شيء يكفّن فيه   |
| إلا نمرَةً                                     |
| مطعم بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف . أجار        |
| , النبي حتىٰ طاف                               |
| بطعم بن عديّ أعان بني هاشم في نقض              |
| الصحيفة                                        |

| <b>TTT</b> . |         | ومئة .   | نة ثلاث  | نوفي س  | طلحة ، : |
|--------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| توا سنة      | شعبي ما | بردة وال | : وأبو ب | , طُلحة | موسیٰ بن |
|              |         |          |          |         |          |
| جستالن       | ھلك بس  | معمر     | الله بن  | ، عبيد  | موسیٰ بن |
| 720 .        |         |          |          |         | غازياً   |
|              |         | ن )      | )        |         |          |

أمّ نافع بن جُبَير بن مطعم ، ابنة عبيد الله بن نافع بن جُبير بن مطعم كان عظيم النخوة فصيحاً نافع بن جُبير بن مطعم كان فقيهاً . . . . . . . . ١٩ نافع بن ظُریف بن عمرو بن نوفل ، کتب المصاحف لعثمان . . . . . . . . . . . . . . . . نافع بن عبد الحارث الخزاعي ، عامل عمر بن الخطاب على مكة . . . . . . . . . . . . . . . . . نافع بن عتبة بن أبي وقّاص شهد يوم أحد مع أبيه كافراً ..... ١٢١ ناهية بنت سعيد بن سهم ، أمّ عمرو وهشام ومهاشم أولاد أسد بن عبد العُزيٰ . . . . . . ٤٠ نبيه بن وهب من بني عبد الدار ، كان فقيها مات نصر بن الحجّاج بن علاط السلمي وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ادعيا عبداً لهما النُضَير بن الحارث بن علقمة بن كلدة ، كان من مسلمة الفتح ، أقام بمكة ولم يهاجر ومات فیها ..... ۴٤ النّعر بن زمام المجاشعي أجار الزبير بن

المغيرة بن عبد الله كان ذا قدر في قريش. . ٢٧٦ المغيرة بن عبد الله يقال هو من شِبْع بن عامر بن لیث بن بکر .... ۲۷۷ المقداد بن عمرو البهراني ربيب الأسود بن ابن أمّ مكتوم كان أوّل من هاجر إلى المدينة من المسلمين.... مُليلة بنت الحسن بن على ، تزوّجها جعفر بن مصعب بن الزبير وكان سريّاً . . . . . . . ٧٣ المنذر بن الزبير بن العوّام يكنيٰ أبا عثمان ، وكان سيّداً حليماً قتل مع أخيه عبد الله . . ٧١ المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح ٩ المهاجربن أبي أميّة مرّ على الزبرقان بن بدر ٣١٢ المهاجر بن أبي أمية ولآه رسول الله بعض المهاجر بن خالد بن الوليد قتل بصفين مع علىّ بن أبي طالب ..... ٣٢٤ المهاجر بن قنفذ بن عُمير بن جُدعان كان على شُرط عثمان ، وكان عمر جلده هو وامرأته في مهشم بن المغيرة أشار على قريش بأن يضع الحجر أول من يدخل من باب بني شيبة ٣١٠ المهلُّب قال: ما رأيتُ مثل أحمر قريش في شجاعته ، يعني عمر بن عبيد الله بن معمر موسى بن طلحة بن عبيد الله ، أمّه خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي . . . ٢٢٨ موسىٰ بن طلحة بن عبيد الله ، كان من خيار ولد

| هبار بن الأسود قدم مسلماً ، وكان يسابّ رجلاً   |
|------------------------------------------------|
| فقال له النبي : سبَّ من سبَّكَ ٨٧              |
| هُبَيَرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ المخزومي   |
| الشاعر ، كان من الفرسان ، وكان يؤذي            |
| رسول الله                                      |
| هُبَيرة بن أبي وهب هرب يوم الفتح إلى اليمن ،   |
| فمات بها كافراً ، وكانت عنده أمّ هانئ بنت      |
| أبي طالب                                       |
| هرمي بن عامر بن مخزوم ، أمّه خديجة بنت         |
| الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص ٣٤٦             |
| أبو هريرة قال لعائشة بنت طلحة : سبحان الله     |
| ما رأيتُ أحسن وجهاً منك ٢٤٠                    |
| هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن           |
| المغيرة ، ولآه عبد الملك المدينة ٣١٨           |
| هشام بن إسماعيل المخزومي ضرب سعيد بن           |
| المسيّب ستين سوطاً لامتناعه من بيعة الوليد ٣٥١ |
| هشام بن حكيم بن جزام كان عظيم القدر قويّاً     |
| علىٰ أمر الإسلام                               |
| هشام بن حكيم كانت له صحبة وروى عن              |
| رسول الله                                      |
| هشام بن زُهرة بن عثمان بن كعب بن سعد بن        |
| تيم ، كان صرّيعاً ٢٥٩                          |
| هشام بن العاص بن هشام بن المغيرة ، دعا له      |
| رسول الله أن يذهب الغلّ والحسد من صدره ٢٨١     |
| هشام بن العاص بن هشام يقال إنَّ له هجرة ٢٩٤    |
| هشام بن عبد الملك قال عن إبراهيم بن محمد :     |
| من زعم أن قومي قد ذهبوا ؟ ٢٣٠                  |
| هشام بن عروة بن الزبير ، أمّه أمّ ولد ٦٨       |
| هشام بن عروة بكنيل أبا المنذر ، كان فقيهاً     |

#### (a<sub>-</sub>)

هاشم بن عتبة بن أبى وقّاص ضربه سعيد بن العاص ، فلما استعمله على على الكوفة ضرب هاشم بن عتبة يدعى المرقال فُقئت عينه يوم اليرموك وقتل يوم صفّين مع عليّ بن أبي طالب. . . . ١١٩ هاشم بن المسور بن مخرمة ، أمّه ابنة الزبرقان بن بدر التميمي . . . . . . . . . . . . . . . . . هاشم بن المسور أخذ عيبة بعض أصحابه . ١٠٠ هاشم بن المطلب بن عبد مناف . . . . . . . . . هاشم بن المغيرة يكني أبا عبد مناف ابنته حنتمة أمّ عمر بن الخطاب . . . . . . . . . . . . ٢٩٤ أمّ هانئ بنت أبي طالب خطبها رسول الله فلم تقبل لأنها كانت مصبية وقالت ..... ٣٦٠ هبّار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ، أهوى إلى زينب بنت رسول الله فألقت ما في بطنها . . . . . . . . . . . . ٨٧ هند بنت عمرو أم مخرمة وأبي رهم ابنا المطلب بن عبد مناف ....... ته هند بنت أبي قيلة ، وهو وجز بن غالب من خراعة ، أمّ أهيب وقيس وأبي قيس أبناء عبد مناف بن زُهرة ..... ٩٦ هند بنت نُسَيب بن زيد من بني مازن بن منصور ، أمّ عديّ بن نوفل بن عبد مناف .... ١٧ .... ١٧ .... ١٧

#### (و)

وابصة بن خالــلا بن عبد الله بن عمر بن مخـزوم..... ۳۳۵ ورقة بن نوفل مرّ ببلال وهو يعذّب ويقول: أحدٌ أحدٌ فقال له: أحدٌ أحدٌ نعم ما قلت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ، ترك عبادة الأوثان ومال إلى النصرانيّة ..... ٨٣ الوليد بن العاص بن هشام قتل يوم أحدٍ كافراً ..... ٢٩٣ الوليد بن عبد الملك قال : إيتوا عروة بهؤلاء ليعلم أن مصائب الدنيا كثيرة ..... ٦٧ الوليد بن عبد الملك طلب إلى عامله على المدينة أن يجبر طلحة بن عمر علىٰ طلاق فاطمة فلم الوليد قال وهو خليفة: لربما أردت بأهل المدينة سوءاً فيمنعني منه الحياء من أبي بكر المخزومي ..... ٣٥٣ الوليد بن المغيرة يكنى أبا عبد شمس ، وكان عظيم القدر في زمانه ، وكان من نبيلًا ، وكان يسمع الغناء . . . . . . . . . . ٧٠ هشام بن عروة قال لمغنيّة : أعيذك بالله ينبغي أن يكتب على صدرك آية الكرسي ..... ٧٠ هشام بن عروة قال : ما تمّ دين لأحد حتى تمّ عقله..... هشـام بن عروة مات ببغداد سنة ست وأربعين ومئة ..... ۷۱ هشام بن عروة قال لمن أسرف في بناء قصره : عجباً لمن يبني القصور وهو غداً في القبور . ٧١ هشام بن المغيرة ، تزوّج أسماء بنت مخرّبه بنجران .....بنجران هشام بن المغيرة زوج ضباعة القشيرية قال لها: ما ألومك أن تبكي سيّد قريش ، يعني عبد الله بن جدعان زوجها قبله . . . . . . . . . . . . . . . . هشام بن المغيرة بن عبد الرحمن ، كان يفرق شعره من خلف ومن أمام فسمّى ذا الفرقين ٢٩١ هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم يكني أبا عثمان ، كان سيّداً من سادات قریش ..... ۲۷۸ هشام بن الولید بن المغیرة ، قتل أبا أزیهر الدوسي بعقر أبيه عنده . . . . . . . . . . . . ٣١٨ هشام بن الوليد بن المغيرة دعا عليه سعد بن أبي وقّاص فجنّ في آخر عمره ..... ٣١٨ الهفتي عبيد الله بن محمد بن موسى بن عبيد الله بن معمر . . . . . . . . . . . . . . . ٢٤٧ هند بنت جناب الخزاعية ، أمّ سويبط بن هند بنت أبى عبيد بن زمعة ، كانت عند عبد الله بن حسن بن حسن بن عليّ. . . . . . ٨٥

| يزيد بن زمعة بن الأسود ، كان من مهاجرة            |
|---------------------------------------------------|
| الحبشة وقتل يوم حنين                              |
| يزيد بن شجرة الرهاوي وجّهه معاوية لإقامة          |
| الحجّ ٢٣                                          |
| يزيـدُ بن طلحة بن رُكانة كان يحمل عنه             |
| الحديثا                                           |
| يزيد بن عبد الله بن زمعة شهد الحرّة وأبي أن يبايع |
| علىٰ أنه قنّ فضرب مسلم عنقه ، ولما مات مسلم       |
| أقبلت أم والدِّ ليزيد فنبشت قبره وصلبته ٨٥        |
| يزيد بن المزيّن آخي النبي بينه وبين مسطح ، ١١     |
| يزيد بن مسافع بن أبي طلحة قتل يوم الحرّة ٢٣       |
| يسار النساء من سبي أذربيجان مولئ بني              |
| الهُدَير                                          |
| يعقوب بن زيد بن طلحة من ولد جُدعان يكنى           |
| أبا عَرَفة وكان قاصّاً ٢٦٧                        |
| يعقوب بن طلحة بن عبيد الله قتل يوم الحرّة ٢٣٤     |
| يعقوب أبو محمد بن عبد الله بن وهب بن زمعة ،       |
| كان محدّثاً ، مات في آخر أيـام أبي جعفـر          |
| المنصور                                           |

### (ي)

# ٤\_فهرس الأشعار

(1)

| الصحيفة | عدد الأبيات | الشاعر             | البحر        | القافية       | صدر البيت                       |
|---------|-------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| 77.     | (1)         | ابن قيس الرقيات    | الخفيف       | عطاءُ         | والذي أشار نحوك لظمأ            |
| 317     | (٢)         | الشاعر             | الخفيف       | النداء        | إذ يناديهمُ ابن حنظلة الخيـ     |
| 7 8     | (٣)         | الشاعر             | الكامل       | الأصداءُ      | أعُبيدَ إنكُ قد أجرتَ فجاركمْ   |
| 377     | (٢)         | أميّة بن أبي الصلت | الوافر       | الحباءُ       | أأذكر حاجتي أم قد كفاني         |
| ٦٨      | (1)         | الشاعر             | الخفيف       | مائي          | كفّنوني إن متُّ في درع أروى     |
|         |             |                    | ( ب )        |               |                                 |
| 777     | (1)         | حفصة بنت حفص       | الطويل       | حنطبُ         | ومالي لا أبكي وأحلقُ جُمَّتي    |
| ***     | (١)         | حسان بن ثابت       |              | کذو <i>بُ</i> | مالكَ في كعب قناةٌ صليبةٌ       |
| 79.     | (٢)         | رجل                | الطويل       | حاجب          | إذا دخلتُ دار المغيرة ضمّها     |
| ***     | (٣)         | حسان بن ثابت       | الوافر       | كلابُ         | إذ ذكر الأطايبُ من قريشٍ        |
| 7 • 1   | بکر(۲)      | عبد الرحمٰن بن أبي | المديد       | يثيبُ         | يا ابنة الجودي قلبي كئيبُ       |
| ١٨٢     | (1)         | عائشة              | الرمل        | مسلوبُ        | كل ذي إبلٍ مورثها               |
| ۱۳۸     | (٢)         | ابن قيس الرقيات    | مجزوء الخفيف | مصعبُ         | حال دون الهوي ودو               |
| 701     | (٣)         | رجل                | الطويل       | مواربا        | رأيتُ أبا حَفْصٍ تجهَّم مقدمي   |
| ١١٩     | (1)         | هشام بن عتبة       | البسيط       | بتسحاب        | صبراً سعيدُ فإنَ الحرَّ مصطبرٌ  |
| 94      | (Y)         | أروى بنت الحارث    | البسيط       | الحسبِ        | أبلغْ لديك بني عمّي مغلغةً      |
| ۲۰۰، ۲۰ | ٤ (١)       | عمر بن أبي ربيعة   | الخفيف       | والكتاب       | من رسولي إلى الثريا بأتّي       |
| Y0X     | (٢)         | عون بن عمير        | الخفيف       | السراب        | إنَّ من غرّه أميّةُ بعدي        |
| ١٢٣     | (1)         | السمهري العكلي     | الطويل       | حبيث          | سيرضي التي قالت بصحراء مَنْعَجِ |
| 737     | (٢)         | ابن هرمة           | المتقارب     | المطلب        | رأيت الإله كفاني الذي           |
| ٧       | (٢)         | هند بن عتبة        | المتقارب     | ينقلب         | أعيني جوداً بدمع سَرِبْ         |

| الصحيفة<br>۲۷۹<br>۲۰۰<br>۲۳                       | لدد ا <b>لأبيات</b><br>(۲)<br>كر (۲)<br>(۱) | ضباعة القشيرية<br>عبد الرحمٰن بن أبي ب                                                                                                                        | السريع<br>الرجز                                | القافية<br>لحوب<br>الشيب<br>الجلب                                                         | صدر البيت<br>إنّ أبا عثمان لم أنْسَهْ<br>لم يبقَ إلاّ شكَّةً ويعبوبْ<br>إنّما أضربه كيّ يلبّ                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣0.<br>٣.٦<br>37٣                                 |                                             | الزبير بن عبد المطلب<br>عمر بن أبي ربيعة<br>المهاجر بن محالد                                                                                                  | الوافر<br>المتقارب<br>الرجز<br>( ج )           |                                                                                           | وكأس لو تبينُ لها كلاماً<br>من البكرات عراقيّةٌ<br>أما تريني أشمط العنساتِ                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77<br>V9<br>177                                   | (1)<br>(1)                                  | المتنميّة<br>حسان بن ثابت<br>الشاعر                                                                                                                           | البسيط<br>الكامل<br>مجزوء الرمل<br>(د)         | الأعوج                                                                                    | هل من سبيلٍ إلى خمر فاشربها<br>نجّى حكيماً يوم بدرٍ شدّه<br>جلدَ الحاكمُ سعدٌ                                                                                                                                                                                                                                        |
| T.I<br>TVE<br>AE<br>TVY<br>TEV<br>QO<br>QO<br>TYO | (1)<br>(1)<br>(1)                           | عمر بن أبي ربيعة عمر بن أبي ربيعة أبو صيحة عبد الله بن جُدعان الأسود بن المطلب سبيعة بنت الأحبّ امرأة طلحة بن عبد الرحمٰن امرأة رجل من بني أسد يزيد بن معاوية | المديد<br>السريع<br>الطويل<br>الطويل<br>الطويل | أبعدُ<br>حامِدُ<br>أرودُ<br>الشهودُ<br>بعدوا<br>والأسودُ<br>الأسودِ<br>ى محمّدِ<br>لخالدِ | تشطُّ غداً دار جيراننا<br>تشطُّ غداً دار جيراننا<br>ألا هلك الماجدُ الرافدُ<br>إذا ولَدُ السُّبيعة فارقوني<br>تبكي أن يضلَّ لها بعيرٌ<br>أبنيَّ إني رابني حجرٌ<br>إخوتي لا تبعدوا أبداً<br>جدّي عليٌّ وأبو البختري<br>ألا ليتني أشري سواري ودملجي<br>إذا كنت ترجو الخير أو تبغى الند:<br>ما أنت من بهز ولا كان منهمُ |
| ۲۷۳<br>۳٦                                         | (1)                                         | حسان بن ثابت<br>الشاعر                                                                                                                                        | البسيط<br>البسيط                               | الجلاميدِ<br>بالبلدِ                                                                      | يا آل تَيْمٍ ألا تنَّهون جاهلكُمْ<br>إن كنتَ تسأل عن عزَّ ومكرمةٍ                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصحيفة | عدد الأبيات     | الشاعر            | البحر        | القافية   | صدر البيت                         |
|---------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|
| ٤٠      | (٢)             | فضالة بن شريك     | الوافر       | سوادِ     | أقول لغلمتي أدنوا ركابي           |
| ٣٢٨     | (1)             | الشاعر            | الوافر       | فسادِ     | وإن تصلح فإنكّ عابديٌّ            |
| 170     | ن (٥)           | أمية بن أبي الصلت | الوافر       | الحدادِ   | وأبيضَ من بني عمرو بن كعبٍ        |
| ٥٦      | (0)             | عاتكة بنت زيد     | الكامل       | معرِّدِ   | غدر ابن جرموزٍ بفاسٍ بهمةٍ        |
| 7 2 0   |                 | التميمي عمر بن م  | مجزوء الكامل | بزيادِ    | من يسامِحْ منْ يقاذر              |
| 149     | <b>علمن (٢)</b> | السري بن عبدالر-  | الطويل       | خالدا     | إذا أنت نادمتَ العُتير وذا الندي  |
| 440     | (٣)             | نصر بن الحجّاج    | الطويل       | خالدا     | أبا خالدٍ لا ترهبنّ ابنَ خالدٍ    |
| 710     | (٢)             | أبو دهبل الجحمي   | الطويل       | فعرّدا    | نعم منه خيرٌ من ثمانين حلفةً      |
| 747     | (٢)             | عبد الله بن شبل   | الطويل       | يدا       | تُباري ابنَ موسى ولم تكُنْ        |
| PAY     | (4)             | مرّة بن محكان     | الطويل       | وأوقدا    | عمدتُ فعاقبتُ امرءاً كان ظالماً   |
| ٣٠٦     | (1)             | عمر بن أبي ربيعة  | البسيط       | غدا       | ألمِمْ بزينبَ إن البين قد أفدا    |
| 701     | (1)             | يزيد بن الحكم     | الوافر       | الجوادا   | فما کعبُ بن مامة و ابن سُعدیٰ     |
| ٧٣      | (٤)             | الشاعر            | الرمل        | أسد       | قلْ لأنواحِ قصيّ كلها             |
|         |                 |                   | (ر)          |           |                                   |
| ٩٨      | (1)             | المسور بن مخرمة   | الطويل       | مِسْوَرُ  | أيشربها صِرْفاً يفضُّ ختامها      |
| 110     | (٤)             | بشر بن ربيعة      | الطويل       | أميرُ     | تحنَّ بباب القادسيّة ناقتي        |
| ١٨١     | (1)             | حاتم الطائي       | الطويل       | الصَّدرُ  | لمعركَ ما يغني الثَّراءُ عن الفتي |
| 7.0     | (1)             | نُصيب الشاعر      | الطويل       | فأطيرُ    | ودَدْتُ وْلَم أخلق من الطير أنّني |
| 717     | (1)             | رجل أنشده         | الطويل       | الفقرُ    | فتى كان يدينه الغنى من صديقه      |
| 70.     | (٣)             | نُصيب الشاعر      | الطويل       | أجورُ     | والله ما يدري امرؤ ذو جناية       |
| 4.4     | (1)             | عمر بن أبي ربيعة  | الطويل       | تسهرُ     | ووالٍ كفاها كلَّ شيءٍ يهمّها      |
| 4.4     | (٢)             | عمر بن أبي ربيعة  | الطويل       | يذكرُ     | أشارت بمدراها وقالت لأختها        |
| 4.8     | (1)             | عمر بن أبي ربيعة  | الطويل       | فمهجِّرُ  | أمِنْ آل نُعْمِ أنتَ غادٍ فمبِكرُ |
| 304     | (1)             | جميل الغدري       | الطويل       | مُتَهجّرُ | أغادٍ أخي مَن آل لبني فمبِكرُ     |
| ٣١١     | (٩)             | أبو طالب          | الطويل       | الغزائرُ  | أرقتُ وبتُّ الليل في العين غائرُ  |
| ***     | (٢)             | رجل من خزاعة      | الوافر       | يستشيرُ   | وما قال المغيرةُ ذاكَ إلاّ        |
| 711     | (1)             | الفرزدق           | الطويل       | مُذَكّرا  | ولو شهد الخيلَ ابنُ سعدٍ لقنَّعرا |

| الصحيفة | مدد الأبيات | الشاعر ع           | البحر        | القافية    | صدر البيت                        |
|---------|-------------|--------------------|--------------|------------|----------------------------------|
| Y•Y     | (1)         | عاتكة بنت زيد      | الطويل       | أغبرا      | فأقسمتُ لا تنفَكُّ عيني سخينةٌ   |
| 787     | (1)         | الفرزدق            | الطويل       | تأخّرا     | ولو شهد الخيل ابنُ موسى أمامَهُ  |
| 787     | (٣)         | الفرزدق            | البسيط       | القدرا     | يا أيها الناس لا تبكوا على أحدٍ  |
| 7 • 7   | (٣)         | الحزين الأشجعي     | المتقارب     | الضفارا    | فإنك يا طلحُ أعطيني              |
| 777     | (٤)         | سُبيعة بنت الأحبّ  | مجزوء الكامل | الكبيرا    | أبنيّ لا تظلم بمك                |
| 73,03   | (1)         | صفية أم الزبير     | الرجز        | تمرا       | كيف رأيتَ زبرا                   |
| 7 8     | (1)         | الفرزدق            | الطويل       | قَطْرِ     | لعمري لقد صُبّت على ظهر خالدٍ    |
| ٧٤      | (1)         | الشاعر             | الطويل       | بالتَّمْرِ | رأيتُ أبا بكرٍ وربِّك غالبٌ      |
| 11.     | (٢)         | القائل             | الطويل       | البَحْرِ   | ألا ليتني والمرءُ سعدُ بن مالكِ  |
| 111     | (٢)         | النجاشي            | الطويل       | جرير       | شرحبيلُ ما للدِّين فارِقتَ أمرنا |
| 7.4     | (1)         | البكائ <i>ي</i>    | الطويل       | أبي بكْرٍ  | إنَّ فتى تيم بن مُرَّة للذَّي    |
| 7 2 9   | (٣)         | المغيرة بن حبناء   | الطويل       | فاعذري     | لولا قُعودُ الدهربي عنكِ لم يكنْ |
| 707     | (٣)         | رجل                | الطويل       | معمَرِ     | جزى الله خيراً والجزاءُ بكفْهِ   |
| ٩.      | (٢)         | ابن قيس الرقيات    | البسيط       | هبّارِ     | فلن أجيب بليلٍ داعياً أبداً      |
|         | 91          | حارثة بن زيد (٥)   | البسيط       | هبّارِ     | نهاره في قضاياً غير عادلةٍ       |
| 317     | (٢)         | عبد الله بن مصعب   | البسيط       | جتارِ      | يا صالحُ ابن القرينين اللذين هما |
| 78.     | (1)         | جميل بثينة         | البسيط       | منظور      | ما أنس لا أنس منها نظرة عرضت     |
| 177     | (1)         | الشاعر             | البسيط       | الصُّورِ   | لولا ابن جعدة لم تفتح قهند زكم   |
| ٦٥      | (1)         | الشاعر             | الوافر       |            | لو أنَّ اللؤمَ كان مع الثريا     |
| PAY     | (٣)         | الأقيشر الأسدي     | الوافر       | بِشْرِ     | أتاك البحر طَمَّ على قريشٍ       |
| 1 • •   | (٣)         | الفضل اللهبي       | الكامل       | المِسُورِ  | أودى بعيبة راكبٍ مستعجلٍ         |
| 187     | (٢)         | موسى شهوات         | الخفيف       | الحمارِ    | يتَّقي الناسُ فُحشَهُ وأذاهُ     |
| Y0X     | (٤)         | الشاعر             | المتقارب     | الأزهرِ    | ونال الشهادةَ منهمْ فتيّ         |
| 444     | (11)        | سهيل بن أبي الصلت  | الرمل        | عُمَرْ     | کان ممّا زانني ربيّ به           |
| 377     | (11)        | أميّة بن أبي الصلت | مجزوء الكامل | الأخاير    | آباؤك الشمُّ المرا               |
| 202     | (٦)         | سبيعة بنت الأحبّ   | مجزوء الكامل | كبير       | لا تظلمن من جاء مك               |
| 787     | (1)         | العجّاج بن رؤبة    | الرجز        | ذمَرْ      | هذا أوان الجدِّ إذ جَدَّ عُمَرْ  |
| 797     | (1)         | أبو الأسود         | الوافر       | المغيرة    | أبا بكرٍ جزاك الله خيراً         |

| الصحيفة | عدد الأبيات | الشاعر             | البحر        | القافية    | صدر البيت                             |
|---------|-------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------------------|
| 717     | (٣)         | أم سلمة زوّج النبي | مجزوء الكامل | المغيرة    | أبكي الوليد بن الوليد                 |
| 777     | (1)         | رجل من بني شمخ     | الرجز        | محيرَهُ    | يا رُبِّ هل عندك من عقيرَهُ           |
|         |             |                    | (ز)          |            |                                       |
| 707     | (٣)         | وائلة بن خليفة     | الطويل       | المخازيا   | نبَتْ بك أمٌّ من ثُمالة جانبَتْ       |
| 780     | (1)         | الفرزدق            | الكامل       |            | إن الرَّزيّة لا رزيّة مثلها           |
|         |             |                    | ( س )        |            |                                       |
| 317     | (1)         | الشاعر             | ل الطويل     | له فاجْلِس | ونادِ الضعيف والمستضعف وقل            |
| 709     | (٢)         | مساور الورّاق      | _            |            | ما زالَ بي صوتُ دندانٍ يؤرّقني        |
|         |             |                    | (ش)          |            |                                       |
| 377     | (٢)         | المهاجر بن خالد    | الرمل        | الحشا      | ربَّ ليلِ ناعم أجبيتُهُ               |
|         |             |                    | (ض)          |            | , ,                                   |
| 377     | (٢)         | الأقيشر الأسدي     | الخفيف       | الفيّاض    | نضّر اللهُ بالسلام وحيّا              |
|         |             |                    | (ط)          |            | ·                                     |
| 7.7     | (١)         | الشاعر             | البسيط       | محناطا     | قد قال لي صاحبي سرّاً فقلت له         |
|         |             |                    | (ع)          |            |                                       |
| 771     | (1)         | الشاعر             | الطويل       | نتبعُ      | بنو حسن كانوا مناخ ركابنا             |
| 720     | (1)         | الشاعر             |              | _          | إذا قيل مَنْ للعَدْل والحكم والتقُّىٰ |
| ١٠٩     | (٢)         | عمر بن معدي كرب    | الطويل       | وأخضعا     | أيوعدني سعدٌ وفي الكفّ صارمٌ          |
| 199     | (٢)         | تمثلت بهما عائشة   | الطويل       | يتصدّعا    | وكنّا كندمانيْ جذيمة حِقبةً           |
| ٣٠٣     | (٢)         | عمر بن أبي ربيعة   | الطويل       | وأوضعا     | تبالَهْنَ بالعرفان لما عرفنني         |
| ٣٠٣     | (1)         | عمر بن أبي ربيعة   | الطويل       | أجمعا      | وبالأمس أرسلنا بذلك خالدأ             |
| ٣٠٥     | (٣)         | عمر بن أبي ربيعة   | الطويل       | بلقعا      | ألم تعرف الأطلال والمتربعا            |

| الصحيفة   | عدد الأبيات | الشاعر              | البحر    | القافية            | صدر البيت                         |
|-----------|-------------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|
| 739       | (٣)         | ابن همّام السلولي   | الكامل   | متاعا              | أبلغ أمير المؤمنين رسالةً         |
| ۲۰۳       | بد (۱)      | أعرابي في رجليه قي  | الطويل   | هٔ يماصِع          | وأيُّ امرىء في الناس يُهدم حوضُ   |
| 772       | (٢)         | ابن الزُّبير الأسدي | الطويل   |                    | لعمري لقد جاء الكروس كاظما        |
| 777       | (٢)         | ابن مفرّغ           | الوافر   | واتبا <i>عِي</i> َ | فيالهفي على تركي سعيداً           |
| 75        | (٣)         | جعفر بن الزبير      | الكامل   | الأروع             | ولمجلس القرشيّ حقٌّ واجبٌ         |
| ٧١        | (٢)         | ابن مفرّغ           | الكامل   | وقاع َ             | لابنُ الزبير غداة يذمرُ منذراً    |
| ***       | (1)         | عابد بنِ عبد الله   | الرجز    | شِجعً              | عالِ يَدَيْكَ وارتفعْ             |
|           |             |                     | ( ف )    |                    |                                   |
| 771       | (٢)         | إسماعيل بن يسار     | المنسرح  | فاغتلفوا           | لا تحسبني كمعشر كذُبِ             |
| 45.       | (٢)         | معن ابن أوس         | الطويل   | بخالف              | لعمري وما نخلي بحال مضيعةٍ        |
| ٦٥        | (١)         | الشاعر              | الوافر   | بالغريف            | وعوّاماً تركناه صريعاً            |
| 441       | (٢)         | حادي من الشام       | الرجز    | حرجفا              | إذا رأيت خالداً تجفّفا            |
| 737       | (٢)         | شاعر أنصاري         | الطويل   | با طرائفهٔ         | خليليَّ إن الجودَ في السجن فابك   |
|           |             |                     | (ق)      |                    |                                   |
| ١٨٢       | (١)         | عائشة               | الطويل   | دافق               | ومن لا يزال الدمع منه مُغيَّضاً   |
| 7.7 , 7.7 | (٢)         | عبد الله بن أبي بكر | الطويل   | تُطَلَّقُ          | لم أرّ مثلي طَلَّق العام مثلها    |
| 737       | (1)         | الشاعر              | الطويل   | أسعُدُ             | يومان بؤسٌ يومُ رملة منهما        |
| 707       | (1)         | داود بن سلم         | أ الخفيف | يا إسحاقً          | طلبوا الفقه والمروءة والفضـ       |
| ۲۳۷       | (٤)         | الأقيشر الأسدي      | البسيط   | إنفاقِ             | إنَّ الأغرَّ عبيد الله ليس له     |
| 737       | (1)         | الشاعر              | البسيط   | الخلَقِ            | عيشَنْ بعائشَ عيشاً غير ذي رَنَقٍ |
| 4.4       | (1)         | جبر بن حبيب         | البسيط   | الخلقي             | أنعم بعائشَ في عيشٍ وفي أنَقٍ     |
| ۲۰۳ ، ۲۰۲ | (٢)         | عروة بن الزبير      | الوافر   | عتيق               | وما استخبأت في رجلٍ خبيئاً        |
| 775       | (٢)         | عبد الله بن جُدعان  | الوافر   | بمستفيق            | شربت الخمر حتى قال صحبي           |
| 79        | (٢)         | إسماعيل بن يسار     | الخفيف   | واتفاقِ            | <del></del>                       |
| ٣٠٦       | (٢)         | عمر بن أبي ربيعة    | المتقارب |                    | •                                 |
| 3.7       | (1)         | الشاعر              | الهزج    | خلقًا              | لِمَنْ ربعٌ بذات الجلب            |

| الصحيفة | عدد الأبيات | الشاعر               | البحر    | القافية  | صدر البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------|----------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 737     | (٢)         | ابن هرمة             | الكامل   | شفيقا    | لا عيبَ فيكَ يعابُ إلاّ أنّني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۱٦     | (1)         | الوليد بن الوليد     | الرجز    | وناقَهْ  | هاجر وليدُ وبع الأنباقَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 754     | (1)         | الشاعر               | الرجز    | الصديق   | من يجعل الديباج عدلاً للزيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |             |                      | ( 설 )    |          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4     | (1)         | الشاعر               | الطويل   | مالكِ    | رأيتُ سعوداً في شعوبِ كثيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٥      | (1)         | معاوية بن أبي سفيان  | الطويل   | مالكأ    | ألا قُلْ لأسماء المِنَىٰ أمِّ مالكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |             | -                    | ( )      |          | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٣٤     | (0)         | حُريث بن عناب        | الطويل   | ترقِلُ   | إلى طلحة الفياض أعملتُ نصّها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 717     | (١)         | أبو طالب             | الطويل   | يعدلُ    | and the state of t |
| 777     | (١)         | الحزين الشاعر        | الطويل   | ھلالُ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 787     | (٢)         | تمثل به عبد الملك    | المتقارب | السائلُ  | ألا ذهب العرفُ النائلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444     | (٣)         | الحارث بن أميّة      | الطويل   | فَضْلا   | إلا ذهبَ الفيّاضُ والحاملُ الثقلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.     | (٤)         | حسان بن ثابت         | البسيط   | فعكلا    | إنّي تذكرّتُ شجواً من أخي ثقةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 071,10  | (٢)         | حسان بن ثابت         | البسيط   | الجبَلا  | وثاني اثنين في الغار المنيفِ وقَدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٦      | (1)         | جرير بن عطيّة        | الكامل   | طويلا    | قُتل الزبير وأنتُمُ جيرانُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 377     | (١)         | أمية بن أبي الصلت    | الكامل   | السائلا  | نعم الفتي وأخو العشيرة إنَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 119     | (٢)         | هاشم بن عتبة         | الرجز    | ملآ      | أعورُ يبغي أهلهُ محلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77      | (٢)         | أيمن بن خريم         | الطويل   | جماليا   | إنّ ابنة القوساريا صاح دلّني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 • 1   | کر(۳)       | عبد الرحمٰن بن أبي ب | الطويل   | وماليا   | تعلّق ليلي والسماوةُ دونَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10      | (٣)         | أبو طالب             | الطويل   | بأخبُلِ  | أفي فضل حبلٍ لا أبالك صدته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٧      | (1)         | أبو طالب             | الطويل   | آجلِ     | جزی الله عنّا عُبد شمس ونوفلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٨      | (٢)         | أبو طالب             | الطويل   | بآيلِ    | أمطعم إنَّ القوم ساموك خطَّةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲١      | (1)         | أبو طالب             | الطويل   | وحائل    | وإنَّ أبا عمرو أبى غير بغضنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٨      | (٢)         | الشاعر               | الطويل   | وجمالُ   | جعلتُ بناتي في مواليَّ قصرةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸١      | (1)         | الحطيئة              | الطويل   | وخُجولِ  | ما ينظر الحكّامُ بالفصل بعدما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٢      | (٣)         | الشاعر               | الطويل   | الرُّسلِ | تزوّجتها من عترةٍ خير عترةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصحيفة    | عدد الأبيات | الشاعر               | البحر    | القافية         | صدر البيت                         |
|------------|-------------|----------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|
| ١٨٢        | (1)         | تمثّلت به عائشة      | الطويل   | للأراملِ        | وأبيض يستسقى الغمامُ بوجههِ       |
| 737        | (1)         | الشاعر               | الطويل   | البُخْلِ        | وإنّي أستحي لتيْم أن أرىٰ         |
| 404        | (1)         | أبو طالب             | الطويل   | القبائلِ        | وإنّي أرى عثمان أمسى وقنفذاً      |
| 4.8        | (1)         | جميل العذريّ         | الطويل   | قتلي            | جري ناصحٌ بالودّ بيني وبينها      |
| 4.8        | (1)         | عمر بن أبي ربيعة     | الطويل   | قبلي            | خليليَّ فيما عشتما هل رأيتما      |
| 717        | (٢)         | عبد الله بن عبد الله | الطويل   | متوگّل <i>ِ</i> | وما الزبرقان يومَ يمنع ماءَهُ     |
| 3 77       | (٢)         | سدرة الهجيمي         | الطويل   | وائلِ           | إليكَ تخطّت عن قريشٍ ولم تُرد     |
| 7.1        | ، بکر (۲)   | عبد الرحمٰن بن أبي   | الخفيف   | الرئالِ         | ليتها صاحبي مكان حجًال            |
| ١٠٤        | (٣)         | سعد بن أبي وقاص      | الوافر   | نبلي            | ألا أبلغُ رسول الله أنّي          |
| 771        | (1)         | محمد بن يسار         | الوافر   | قبلي            | تلومُ على القطيعة من أتاها        |
| **         | (1)         | غنّى به أحدهم        | المتقارب | المِسْبَلِ      | أطوفُ بالبيت فيمن يطوفُ           |
| **         | (1)         | رجل                  | المتقارب | المنزل          | وأسجدُ بالليل حتى الصباح          |
| **         | (1)         | رجل                  | المتقارب | المحملِ         | عسى فارج الهمّ عن يوسف            |
| 711        | بت (۱)      | المرفلّ حسان بن ثا   | الكامل   | أبا جهلِ        | الناسُ كنُّوه أبا حكَم            |
| 188        | (1)         | الشاعر               | الرجز    | سائلِ           | يا طلحةُ الكاملُ وابنُ الكاملِ    |
| 18         | (٢)         | الشاعر               | الرجز    | لِي             | من مبلغٌ طلحة عنّي قيلي           |
| <b>197</b> | (١)         | الشاعر               | الرجز    | المكحلِ         | يا ليلَ يا أمَّ الغلام الأحولِ    |
| 777        | (1)         | عثمان بن طلحة        | الرجز    | قڵي             | يا رخمَ البيتَ ألا استقلّي        |
| ٤٣         | (٢)         | صفيّة أمّ الزبير     | الرجز    | يبخل            | إنَّ ابني الأصغر حبُّ حنكلْ       |
| 797        | (٢)         | الفرزدق              | الطويل   | غوائلة          | أحارثُ داري مرّتين هدمتها         |
| ٣٨         | للب (۱)     | أروى بنت عبد المص    | الرجز    | مالة            | إِنَّ طُليباً نصَرَ ابنَ خالِهُ   |
|            |             |                      | (م)      |                 |                                   |
| 110        | (٢)         | بعض المسلمين         | الطويل   | مُعصِمُ         | وقاتلتُ حتى أنزل الله نصره        |
| 979        | (1)         | خِداش بن زهير        | الطويل   | طاعمٌ           | أغرّكَ أن قالت قريشٌ مسَوَّدٌ     |
| 498        | (١)         | الشاعر               | الطويل   | لمقيمُ          | لعمرك إنّ المجد ما عاش خالدٌ      |
| ۱۳۳        | (٢)         | عبد الله بن همّام    | الطويل   | هشامُ           | أبوك المُنَقَّى من قريشٍ زناده    |
| 99         | (1)         | الشاعر               |          | •               | ومسوراً و ابنَ عوفٍ مُصَّعباً ضرع |

| الصحيفة   | عدد الأبيات | الشاعر              | البحر    | القافية  | صدر البيت                           |
|-----------|-------------|---------------------|----------|----------|-------------------------------------|
| 444       | (٤)         | الشاعر              | الوافر   | هشامُ    | وأصبحَ بطنُ مكّة مقشعِراً           |
| 750       | (1)         | محمد بن عیسی        | الوافر   | وخيم     | فلا تعجُل على أحدٍ بظلم             |
| 797       | (١)         | ضباعة القشيريّة     | الرجز    | كِرامُ   | لقد نماه للذرئ هشامٌ                |
| 117       | (١)         | الشاعر              | ، الطويل | لك يحمي  | بُجادُ بن موسى وابن سعد بن ما       |
| Y•V       | (٢)         | عبد الله بن أبي بكر | الطويل   | حازم     | يقولون طَلِّقها وأمْسِكْ مكانها     |
| ۲۳.       | (٤)         | شريح بن أوفىٰ       | الطويل   | مُسْلمَ  | وأشعثَ قوّام بآيات ربّه             |
| 48.       | (٢)         | عمر بن عبيد الله    | الطويل   | حالمَ    | يقولون طَلَّقها وتصبح ثاوياً        |
| 79.       | (1)         | الشاعر              | الطويل   | بسلام    | لقد علموا أنَّ المغيرة قائلٌ        |
| 790       | (1)         | الشاعر              | الطويل   | نائم     | بُجَير ذي الرمحين قرّب مجلسي        |
| 419       | (1)         | نُصيب الشاعر        | الطويل   | التكرّم  | لقد غال هذا القبر من بطن عُليبٍ     |
| 717       | (1)         | حسان بن ثابت        | البسيط   | كالحلم   | قُلْ للوليد متى سمّيت باسمِكَ ذا    |
| 337       | (٣)         | الراتجي             | البسيط   | الكَرَمِ | ماذا بمنبج أمسى في مقابرها          |
| 404       | (1)         | عون بن عمير         | الوافر   |          | ودَدْتُ مخافة الحجّاج أني           |
| ۲۸.       | (٣)         | بحير القشيري        | الوافر   | هشام     | دعيني أصطَبِحْ يا بكر إنيّ          |
| 44.       | (1)         | الشاعر              | الوافر   | مقام     | ألا يا معشر الأعراب سيروا           |
| ۲.        | (1)         | ابن الزبعري         | الكامل   | الإظلام  | والحارث الوهّابُ أشرق وجهه          |
| 790       | (1)         | ابن الزبعري         | الهزج    | الحزم    | وذو الرمحين أشباك                   |
| 71        | لب (٥)      | العباس بن عبد المط  | الطويل   | وتظلما   | أبا طالب لا نقبلُ النَّصْفَ منهُمُ  |
| ١٨        | (1)         | أبو طالب            | الطويل   | وأحرما   | أجرتَ رسول الله منهم فأصبحوا        |
| 790       | (٢)         | رجل نهشليّ          | الطويل   | دارما    | نعَيتُ ابنَ أسماء الذي هدّ يومُهُ   |
| ۳.,       | (1)         | عمر بن أبي ربيعة    | الطويل   | يتكلما   | تشكّى الكميتُ الجَرْيَ لمّا جهدتُهُ |
| ٨٤        | (1)         | ورقة بن نوفل        | الطويل   | حاميا    | رشَدْتَ فانعمْتَ ابن عمرو وإنّما    |
| **        | (1)         | وضاح اليمن          | الطويل   | اللحم    | فما نُوَّلتْ حتىٰ تضرّعتُ حولها     |
| 777       | (٣)         | سوّار بن زهدم       | الوافر   | سواكم    | بني تيم بن مُرَّةَ إِن فيكم         |
| 797       | (٢)         | ضباعة القشيرية      | الرجز    | سلمَهٔ   | لاهمَّ ربَّ الكعبة المحرَّمَهُ      |
| 474       | (٢)         | الشاعر              | الطويل   | يُقيمُها | أقمْ يا ابن مسعودٍ قناةً صليبةً     |
| <b>78</b> | (٤)         | الفرزدق             | الطويل   | مُديمُها | ألم تريا أنَّ الجوادَ ابنَ معمرٍ    |
| 137       | (٣)         | الحارث المخزومي     | الطويل   | ألومُهَا | تبعتُكَ إذ عيني عليها غشاوةٌ        |

|             | عدد الأبيات<br>(١) | <b>الشاعر</b><br>الشاعر | •            | القافية   | صدر البيت<br>ليبكِ أبا عيسي وعيسي كلاهما |  |  |  |
|-------------|--------------------|-------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------|--|--|--|
| ٧,          | (1)                | الساطر                  |              | وصميمه    | ليبات أبا غيسى وغيسى كالرهما             |  |  |  |
| (ن)         |                    |                         |              |           |                                          |  |  |  |
| 749         | (٢)                | القائل                  | الطويل       | وأداجنُ   | وما زلتُ في ليلي لدُن طَرَّ شاربي        |  |  |  |
| 787         | (٢)                | الحارث المخزومي         | البسيط       | قَمِنُ    | مَنْ كان يسألُ عنّا أين منزلنا           |  |  |  |
| 777         | (٣)                | الشاعر                  | الوافر       | يستدينُ   | فإن يكُ يا جُناحُ عليَّ دينٌ             |  |  |  |
| ۲۱.         | (٣)                | خُفاف بن ندبة           | السريع       | للفنا     | ليسَ لحّي فاعْلَمي من بقا                |  |  |  |
| ۳۰۳، ۳۰۱    | (٣)                | عمر بن أبي ربيعة        | الخفيف       | العالمينا | قلتُ من أُنتم؟ فصّدّت وقالت              |  |  |  |
| ٣•٨         | (٤)                | عمر بن أبي ربيعة        | الوافر       | حينأ      | تقول وليدتي لمّا رأتني                   |  |  |  |
| <b>۲.</b> ۷ | (٢)                | عمر بن أبي ربيعة        | الوافر       | فنولينا   | ألا يا ليلَ إنَّ شفاء قلبي               |  |  |  |
| 707         | (٣)                | عبيد الله بن عبيد الله  | الوافر       | دَيْنِ    | إذا ما النادبات ندبن يوماً               |  |  |  |
| T 3 T       | (1)                | الشاعر                  | الوافر       | حين       | ويربوع بن عنكثة بن أرض                   |  |  |  |
| 707         | (٢)                | يزيد بن طلحة            | الوافر       | حِرَيْنِ  | بعثتَ إليَّ غزرة في بلادي ً              |  |  |  |
| 707         | (1)                | عون بن سلامة            | الخفيف       | عيني      | جعلَ اللهُ كلّ قطرةٌ خَوْرٍ              |  |  |  |
| 149         | (٢)                | عمر بن أبي ربيعة        | الخفيف       | يلتقيان   | أيها المنكحُ الثريّا سُهيلًا             |  |  |  |
| 337         | ب (۲)              | عبد العزيز بن المطا     | الكامل       | زمانِ     | ذهبت وجوه عشيرتي فتخرّموا                |  |  |  |
| ٧٤          | (1)                | غنیٰ به ابن سریج        | الرمل        | غبن       | حمزة المتباع حمداً بالندي                |  |  |  |
| 750         | (٣)                | الشاعر                  | مجزوء الرمل  | ومناها    | تتباهى عرفاتٌ                            |  |  |  |
| ١٨٢         | (٢)                | تمثّل به أبو بكر        | مجزوء الكامل | يكونك     | ما إن يزالُ المرءُ ينعيٰ                 |  |  |  |
| ( ي )       |                    |                         |              |           |                                          |  |  |  |
| ٦.          | حبّار (۲)          | أخت إسماعيل بن -        | البسيط       | الضاري    | قل لأبي بكرِ الساعي بذمّته               |  |  |  |
| ١           | ىلمن (٣)           | أبو بكر بن عبد الرح     | الخفيف       | هُويًا    | بينما نحن سائرون على القا                |  |  |  |
| ٨٤          | (1)                | ورقة بن نوفل            | الكامل       | جزئ       | أجزيك وأثني عليك وإنّ من                 |  |  |  |
| 777         | (1)                | الصبيان                 | الرجز        | الشقيَّه  | من يبايع بنسيَّهُ                        |  |  |  |
| 377         | (٤)                | كعب بن جُعَيل           | الوافر       | فتاها     | ألا تبكي وما ظلمت قريشٌ                  |  |  |  |
|             |                    | ale.                    | ata ata      |           |                                          |  |  |  |

# ٥ ـ فهرس الأماكن والبلدان

| سرِد سحیم     |                   |
|---------------|-------------------|
| صحراء منعج    | الإسكندرية٩       |
|               | لبستان            |
| الصفراء       | ستان ابن عامر ٢٥٢ |
| ضُمَير        |                   |
| ذو طویٰ ۸     | صریٰ۳۱۳           |
| ذات عرق ۲۹٤   | طن ناجح           |
| الغُمَير      | قیع الزبیر        |
| فُدِيَ        | لبيداء            |
| الفَدَّين     | بالة              |
| فَدُك         | لثعلبيّةلثعلبيّة  |
| الفَرْع ١٨٥   | لحديبيةل          |
| کریٰ          | لحصاص ۸           |
| مرو ۲۵۹       | ي الحليفة         |
| وادي السباع   | -<br>الحورنق      |
| •             | •                 |
| وادي کندة ۲۹٤ | سجستان            |

## ٦-المحتوي

| الصفحة                                |    |
|---------------------------------------|----|
| و المطلب بن عبد مناف                  | بن |
| طُفيل بن الحارث                       | از |
| حصين بن الحارث                        |    |
| سطح بن أثاثة المسطح بن أثاثة          |    |
| کانة بن عبد يزيدکانة بن عبد يزيد      |    |
| و نوفل بن عبد مناف                    | بن |
| فع بن جُبير بن مطعم                   |    |
| ے ۔<br>و عبد الدار بن قصي             |    |
| قوط لواء المسلمين يوم أحد             |    |
| و السنابل بن بعكك                     |    |
| ۔<br>و عبد بن قصيّ                    |    |
| و عبد العزیٰ بن قصیّ                  |    |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |    |
|                                       |    |
| سائب بن العوّام                       |    |
| لد الزبير بن العوّام                  |    |
| عاطب بن أبي بلتعة حليف الزبير ٥٩      |    |
| عد مولیٰ حاطب                         |    |
| ت                                     |    |

## الصفحة بنو تیم بن مُرّة بن کعب ..... ۱٤٥

#### الصفحة

## الصفحة محمد بن المنكدر .... ۲٦٧ بنو يقظة بن مرّة بن كعب ( بنو مخزوم ) ......... 740 الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ( القباع ) ٢٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ عمر بن أبي ربيعة الشاعر ..... ٢٩٩ الحكم بن عبد الله بن المطلب ..... الحكم بن عبد الله بن المطلب